# كتورع الغنى محرسع ركة

الْخُلُوالِّ عَوَى الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَال بلاغة .. ومنهاجًا

الناشر مكتب وهب عابدين عاشدين ١٤-مهورية - عابدين علينون ٩٣٧٤٧٠

# الطبعسة الأولى

٠ ١٤٠٣ هـ - ١٨٩٢ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غریب الطباعة ۱۲ شارع نوبار ( لاظوغلی ــ القاهرة ) ص٠ب ٥٥ ( الدواوین ) ــ تلیفون : ۲۲۰۷۹

# ابسمالهالزه الزهير

« رب اشرح لَى صدرى ٠٠ ويسر لى أمرى ٠٠ واحلل عقدة من لسانى ٠٠

يفقهوا قولى ٠٠ » ٠

« صدق الله العظيم »

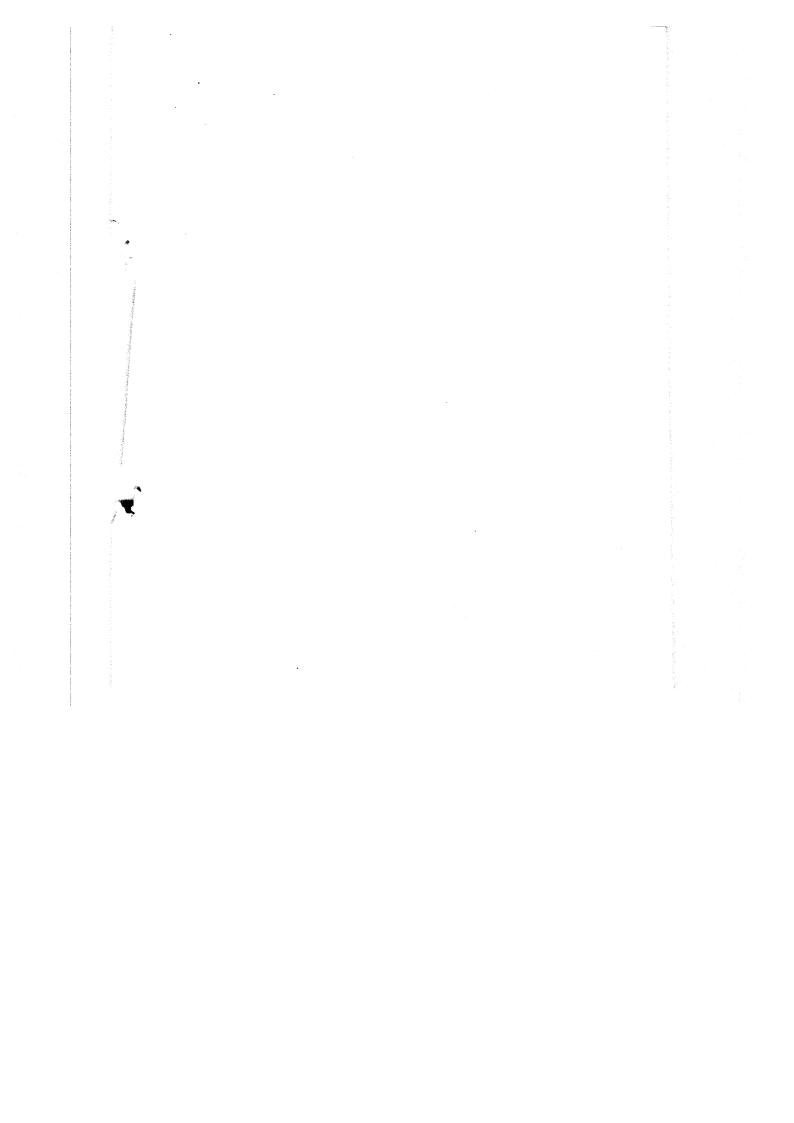

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

الحمد ش ، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا الى اش باذنه وسراجا منيرا ، والصلاة والسلام على سيد الأولين ، والآخرين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هديه الى يوم الدين .

وبعدد ٠٠

فان القرآن الكريم هو روح من أمر الله ، ونور يهدى به من يشاء من عباده ، وصدق الله العظيم « وكذلك أوحينا الميك روحا من أمرنا ، ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ، وانك لتهدى الى صراط مستقيم • صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ، الا الى الله تصير الأمور » (١) •

ولا شك فى أن أغلى أمانى المسلم أن يشرفه الله بخدمة القرآن الكريم ، وأن يوفقه لعمل يبرز به بعض جوانب الخير فى هذا الكتاب الذى لا تفنى عجائبه ولا ينفد عطاؤه •

وقد نبتت هذه الأمنية في نفسى \_ يعلم الله \_ من عهد الصبا يـوم أن كان الساتذتنا الأجـلاء يلقنوننا في أول درس من كل عـلم من العلوم العـربية والاسـلامية أن شرفه على غيره من العلوم مستمد مما يقوم به من خـدمة للقرآن الكريم .

وظلت هذه الأمنية تنمو في نفسى وتنضيج تبعا لمراحل نموى ونضجى ، فبعد أن كانت رغبة مبهمة ، أخذت تحقق ذاتها بتوجيهي للتنقيب عن ميدان استطيع من خلاله أن أحظى بهذا الشرف العظيم •

لهذا عندما سنحت الفرصة ـ من خلال تخصصى فى البلاغة ـ لم اتردد لحظة فى التوجه بكل جوارحى الى القرآن الكريم ملبيا هواتف عميقة فى وجدانى • ولكن الى أى جوانبه اقصد ؟

(١) الشورى : ٥٢ \_ ٥٣ •

ان القرآن الكريم لا يضحم فقط العقيدة والشريعة التى يريد آن يتلقاها الناس عنه ويقيموا حياتهم الروحية والمادية على أساسها ، ولكنه عرض عليهم ذلك ودعاهم اليه في أسلوب فريد ، به من وسائل التأثير ما يكفل لمبادئه وأحكامه تلك أن تستقر في أعماق النفوس وتخالط حنايا القاوب وهو الى جانب هذا وذلك كتاب معجز ليظل اعجازه آية صحيحةه وهاديا الى موحيه • وبذلك تفرد في كماله ، وصدق فيه قول الحق جل وعلا « ذلك المكتاب » بهذا الأسلوب الذي يسقط ما عداه من الكتب عن رتبة مشاركته في هذه المحسفة •

هـنه الجوانب الثلاثة التى لم تجتمع الا فيه ، والتى جاء كل منها فى بابه ذروة فى الكمال ، جعلته يحظى بما لم يحظ به كتاب على مدى التاريخ من اهتمام العلماء به ، ودراساتهم حوله ، تجلية لهديه ، وكشفا عن نفائسه ، واغترافا من علومه ومعارفه ٠

واذا كان الجانب الأول قد استأثر به ما هو أمس به رحما من علوم الفقه والكلام والتفسير والأصول وغيرها ، فان الجانب الثالث وهو جانب اعجازه وخروجه عن طوق البشر أصبح حقيقة تاريخية لا سبيل الى المراء فيها ، كما أنه أيضا قد نال من البحوث والدراسات ما يجعل كل محاولة للحديث عنه من جديد تكاد تكون من مكرر القول ومعاد الكلام .

لم يبق اذن الا الجانب الثانى وهو النظر فيه باعتباره كتاب دعوة واسداوب عرض لمبادئه وتشريعاته ، وهذا الجانب \_ فى نظرى \_ يمثل جوهر البحوث البلاغية ، وفيه وجدت ضالتى ، اذ هو الميدان الذى يجب أن تتجه اليه العزائم، وتتطلع الهمم •

ولا أدعى أنه مجال بكر لم تعالجه الأقلام ، ولم تتنافس فيه القرائح ، فمنذ كانت البلاغة والعلماء يتخذون من النص القرآني مادتهم الأساسية في بحوثهم ودراساتهم • يكشفون عن سمو بلاغته وأسرار نظمه وألوان جماله •

ولكن جهودهم المشكورة على ما بها من ثاقب النظر ودقة الفهم وسمو النوق ، وصلفاء الفطر ، ظلت قاصرة عن أن توفى هذا الجانب حقمه الناستنفدوا الجزء الأكبر من جهدهم فى بحوث جزئية متبعين الآلوان البلاغية فى القرآن كاشفين عن جمالها وروعتها أو متحدثين عن سمو منزلتها وعلو مكانتها بين غيرها مما فى كلام البشر من ألوان البلاغة والبيان ، فاذا جاوزوا

هذه الدائرة الضيقة ، وتناولوا نصا كاملا عالجوه كوحدة قائمة بذاتها لا كجزء من كل يعالج موضوعا ويدعو الى هدف ·

فالقرآن الكريم كتاب دعوة ، وكل دعوة لابد لها من أساس فكرى يمثل العقيدة ، وتشريع عملى يمثل ضوابط السلوك ويحدد الحقوق والواجبات · هذا حق · ولكن الدعوة تحتاج بجانب هذا الى داعية يؤمن بهذه العقيدة وهذا التشريع ايمانا يخالط كيانه كله ، ويدفعه الى نقل ما يؤمن به الى الآخسرين مستمدا من حرارة ايمانه ، وتأجج مشاعره ما يعينه على عرض ما لديه فى أسلوب يصل الى قلوب المخاطبين ، ويلامس وجدانهم ويستقر فى نفوسهم ليصبح ايمانا راسخا يوجه سلوكهم ويحدد اتجاههم ، ويضفى طابعه على كل ما يصدر عنهم ، وبذلك تؤدى الدعوة دورها فى نقل الأفكار والمبادىء مسن واقعها النظرى الى الواقع العملى ·

ولقد قام القرآن الكريم بذلك كلم ، فهو كتاب دعوة ، بل هو المثل الأعلى للدعوة • وعندما ننظر في كتاب الله بهذا المعيار ، ونتناول بلاغته من هدذا المجانب ، فلن تغنينا حينئذ تلك النظرة الجزئية بما تتضمنه من الوان البلاغة ولا تلك النظرة التي تتجه الى نص في موضوع بمعزل عن بقية النصوص التي تتكامل معه وتمثل في مجموعها دعوة القرآن الى هذا الموضوع • بل لابد لنا من النظرة الشاملة التي يتسع مداها ليشمل مجموع النصوص التي تدعو الى هدف معين ، فذلك هو المنهج القادر على الوفاء بحق القرآن الكريم ككتاب دعوة حقق نجاحا لا يتطاول اليه في تثبيت الايمان في القلوب ، وبناء حضارة منبثقة عن هذا الايمان •

وهذا المنهج فى دراسة القرآن الكريم أرجو أن يكون جديدا ، وهو جدير بأن تبذل فيه الجهود ، وتحشد له الطاقات ، وهذا هو موضوع هذه الدراسة وذلك هو منهجها ، ومنه جاء اختيارى لعنوانها « أساوب الدعوة القسرآنية بلاغة ، ومنهاجا » ليكون معبرا عن الموضوع والمنهج الذى اتجهت الميه ،

وعلى الرغم من وضوح المنهج فقد واجهت عقبات كثيرة كان لابد مــن تذليلها · واتخاذ قرار باختيار واحد من بين البدائل المطروحة لمعالجة كل عقبة واجهتنى ·

واول ذلك أن القرآن الكريم كله كتاب دعوة أنى اتجهت اليه وجدت ما يمس موضوعك ويتصل به • وكانت هناك خيارات لابد أن أستقر على أحدها •

وواضح أن دراسة القرآن الكريم كله تكاد تكون أمرا مستحيلا لخروج ذلك عن طوق الباحث وعدم تلاؤمه مع دراسة لها حدودها ، ففكرت في الاقتصار على هدف واحد من الأهداف التي يدعو اليها القرآن الكريم ولكني لاحظت تقاوتا في الأسلوب القرآني من موضوع الى موضوع ، ولو اقتصرت على دراسة موضوع واحد فلن تكون نتائج الدراسة معبرة بدقة عن خصائص السلوب الدعوة القرآنية ، فلم يبق الا أن اختار عدة موضوعات تمثل في مجموعها الجوانب المختلفة التي عالجها القرآن الكريم ، فاخترت موضوع «الدعوة الى الوحدانية» ليمثل السلوب الدعوة الى العقائد ، واخترت موضوع «الانفاق في سبيل الله» ليمثل السلوب الدعوة الى العبادات ، واخترت موضوع «التشريع للأسرة » ليمثل السلوب الدعوة الى العاملات ،

وبعد أن استقر رأيى على ذلك واجهتنى عقبة جديدة ، ذلك أن النصوص الواردة فى كل موضوع من هذه الموضوعات من الكثرة والتعدد بما يجعل دراسة لها حجم متعارف عليه ، عاجزة عن استيعاب كل هذه النصوص وهنا لجأت مرة أخصرى الى الاختيار ، وكان رائدى فى ذلك أن تكون النصوص المختارة فى كل موضوع ممثلة لكل أساليب العرض التى استخدمها القرآن الكريم فى عرضه والدعوة اليه .

وواجهت بعد ذلك موضوع المراجع اللازمة للبحث ، وأدركت أن طبيعة الموضوع تجعل الباحث في حاجة الى الاستعانة بكل فروع المعرفة الانسانية ولكنى مضيت فيه مستجيبا لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسام « سددوا وقاربوا » فحسبى أن أبذل طاقتى وغاية جهدى والله من وراء ذلك يصدنى بالتوفيق ويهدينى الى الصواب ·

هذا وقد اقمت البحث على مقدمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة • الما الباب الأول فعنوانه « البلاغة والدعوة » قسم البحث فيه الى ثلاثة فصول عالجت في الفصل الأول موضوع الدعوة فى ذاتها ، ايا كانت بشرية أم سماوية وجعلت عنوانه « الدعوة والداعية » تحدثت فيه عن عناصر الدعوة ومهمتها ، ووسائل التأثير اللازمة لابلاغها •

ولما كانت الدعوة الاسلامية ذات طبيعة خاصة تستلزم تعددا فى الأساليب وتنوعات فى طرق العرض فقد جعلت ذلك موضوع الفصل الثانى وعنوانه «طبيعة الدعوة الاسلامية » وعنوانه «طبيعة الدعوة الاسلامية » وعالجت فيه كل ما يتصل بالموضوع ٠

4 ...

أما الفصل الثالث فكان موضوعه « البلاغة وصلتها بالدعوة ، تحدثت فيه أولا عن البلاغة من حيث دوافع البحث فيها ومنهجه ، ورسمت صدورة للبلاغة تبرز سماتها قديما وحديثا • ثم انتقلت الى جوهر الباب وهو صلة البلاغة بالدعوة مبرزا وظيفة البلاغة في الحياة وأنها من هذه الناحية تعتبر سلاح الداعية الذي يناضل به للوصول الى غايته • وبهذا جاء الباب تمهيدا ضموريا لما بعده ، بما اشتمل عليه من دراسات نظرية لابد منها •

أما الباب الثانى فهو دراسة تطبيقية فى ضوء ما سبق فى الباب الأول وقد قسمته الى ثلاثة فصرل •

الفصل الأول خاص بدراسة: « البلاغة في الدعوة الى العقائد » واحدت « الدعوة الى الوحدانية » ليكون موضوع الدراسة •

والفصل الثاني خاص بدراسة : « البلاغة في الدعوة الى العبادات » واخترت « الدعوة الى الانفاق في سبيل الله » موضوعا له •

والفصل الثالث خاص بدراسة : « البلاغة في الدعوة الى المعاملات » وكان « التشريع للأسرة » هو موضوع الدراسة فيه ٠

وقد استغرق هذا الباب الجزء الأكبر من الرسالة · وهو يمثل الجانب التطبيقي فيها ·

أما الباب الثالث فكان استخلاصا لخصائص الأسلوب القرآنى وسماته التى أبرزتها الدراسة النظرية والتطبيقية فى البابين الأول والثانى وعنواته «خصائص الأسلوب القرآنى » وقد قسم الى فصلين •

الفصل الأول عنوانه « وسحائل التأثير في الأسحلوب القراني » سبجلت فيه الملامح والسمات البلاغية التي تجلت في دراستنا للأسحاوب القرآني في الدعوة وبلوغها المعاية التي لاتدرك في بابها •

والفصل الشانى عنوانه « توافق الأسلوب القرآنى مع موضوع المدعوة »ركزت فيه على تأكيد الحقيقة التى لا يجوز تجاهلها ، وهى أن البلاغة ليست ألوانا بلاغية تحشد فى النص كيفما اتفق ، بل لابد أن يستدعيها المقام ويتطلبها الموضوع فتأتى ملبية لندائه لا مقحمة نفسها عليه •



أما الخاتمة فقد تضمنت الاشارة الى أهم نقاط البحث ونتائجه التى حققها •

هذا وباس التوفيق ، واليه التوجه بالرجاء والضراعة أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، محققا لما انبعث عنه من نية صادقة في خدمة كتاب الله ، وأن يتجاوز عن كل ما قصرت عنه الهمة ، وهو حسبى ونعم الوكيل .

عبد الغنى محمد سعد بركه

 $\star\star\star$ 

# الباب الأولّ

# البلاغة والدعوة

- الدعوة ٠٠ والداعية
- طبيعة المدعوة الاسلامية
- البلاغة وصلتها بالدعوة

•

# الفصل الأول

### الدعوة والداعية

ان التحولات الانسانية العظيمة ، والتى تمثل فى حياة البشرية تغييرا جذريا ، وبعثا جديدا ، وانطلاقا الى افاق رحبة مشرقة ، وخروجا من انماط حياتها المتوارثة العتيقة ، التى تكبل مسيرتها وتسيد امامها منافذ النور والخير ، ان هذه التحولات لابد لها أن تبدأ من نقطة انطلاق اساسية هى : تغيير النفوس ، واصلاح السرائر ، وتزكية الضمائر واحياء القلوب ، وايقاظ المعقول ، وجعث روح جديد يوقظ كل ما أودعه الله فى النفس البشرية من طاقات خلاقة ، وملكات مبدعة وقوى كامنة ، لتهب من سباتها ، وتنهض من كبوتها ، وتبنى ما شاء الله لها أن تبنى من صروح الحضارة ، ومعالم التقدم فى حياتها الروحية والمادية ، « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ، ولن قبد لسنة الله تبديلا » (١) وصدق الله العظيم حيث يقول : « أن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما باتفسهم » (٢) ،

وقد يبدو للنظرة الأولى أن ما يعتور الحضارات من تغيير هو وليد فحولات سياسية ضخمة ، كفزو الأمم ، وسقوط الممالك ، غير أن البحث الدقيق يدل على أن ذلك كان نتيجة لتطور عميق فى أفكار الأمم ، وتغير فى الآراء والمبادىء والمعتقدات ومشاعر الناس • كما يدل على أن التغيير الهام الذى تتجدد به الحضارة هو ما يتم فى ضمائر الناس ومشاعرها وأفكارها والذى يؤدى الى تغيير روح الأمم • وذلك وحده هو المحرك الحقيقى وراء كل ذلك (٣) •

ومن هنا يأتى دور الدعوة ، وتبدو أهميتها ، وتتبين الحاجة اليها • ومن هنا أيضا تتحدد سماتها ، وتتضح معالمها ، وتبرز عناصرها •

<sup>(</sup>۱) الأحزاب : ۱۲ ٠ (۲) الرعد : ۱۱ ٠

<sup>(</sup>٣) انظـر روح الجماعات · جوســتاف ليبون · طبعة دار المعـارف ١٩٥٥ ص ١٢ وما بعدها ·

ذلك أن الدعوة تعنى : محاولة الداعى استمالة الناس نحو هدف معين واقتاعهم به اقناعا تطمئن اليه عقولهم ، وترضى عنه قلوبهم ، وتنشرح له صدورهم ، ويخالط وجدانهم ، ويسرى فى مشاعرهم ، ويمتزج بكيانهم ، ويصبح ايمانا راسخا ، كى يتهيأ لهذا الايمان أن يكون محركا لكل ما يصدر عنهم من فكر وعاطفة وسلوك ، به يؤمنون ، وبتوجيهه يعملون ، وفى سربيله يبذلون وعنه ينافحون ، ومن أجله يستشهدون .

\* \* \*

# عناصر الدعوة

نحن اذن أمام ثلاثة عناصر لابد منها لتتحقق الدعوة وتؤتى أكلها:

الأول: هدف ، هو لب الدعوة وجوهرها ، كما أنه نقطة البدء والنهاية فيها •

الثانى: داعية ، وهو رائد أهلته صفاته المتميزة وملكاته الضاصة لحمل اللواء وقيادة الجموع ، رائد تخطى ما عليه الناس من مواضعات ، واستشف من خلال ما يحيط به من زيف وباطل من ور الحقيقة وراى هدفه هناك يناديه ويلح عليه ويملأ كيانه ويمتزج بكل جوارحه وتنفعل به أحاسيسه، فيعيش به وله ، ولا يملك أن يحول عنه وجهه أو يصلم عن ندائه المدوى فى أعماقه أذنيه ، ولا يستطيع مستوية و أراد من يستأثر به دون الناس ، أو يطوى عليه حسدره ، ويحبس صوقه و فاذا هو مجاهر بما يجد فى نفسه ، صادع بما يعتمل فى أعماقه داع الناس اليه ، صامد لكل ما يواجهه ، صابر على ما يصيبه ، مضح بكل ما يملك فى سبيله •

الثالث : مدعوون الى الهدف ، تعرض عليهم الدعوة ، وتشرح لهم مبادئها وتجلى آفاقها ومعالها ، وتوضيح دوافعها واسبابها ، ويبدد كل ما يثور حولها من اعتراضات ، وما تواجه به من رفض .

وذلك اجمال لابد له من تفصيل ٠

#### ● أولا - الهدف:

ان الدعوة ـ سواء أكانت سماوية أم بشرية ـ لابد أن تنهض على أسس فكرية ودعائم فلسفية ، تكون هى الاطار الذى يتحرك الداعية فى نطاقه ويقيم

دعوته عليه • فمن المستحيل أن يتحرك الانسان خطوة فى هذا السبيل دون أن يكون وراءها دافع معنوى يقود خطاه ، ويوجه نشاطه ، ويضفى طابعه الخاص على كل ما يصدر عنه ، ويبعث فى نفسه طاقة ايجابية توجه سلوكه ، وتمده بزاد روحى يعينه على مواصلة الخطى ليقترب شيئا فشيئا من تحقيق هدفه والوصول الى غايته •

والواقع أن الأفكار هي نقطة البداية في كل نهضة وأساس كل تغيير انساني فهي التي تعطى الحضارة الوليدة لونها المميز وسماتها الخاصة والتاريخ الانساني في جوهره ما هو الاتسجيل لأثر انتقال الأفكار من شخص الى آخر أو هجرتها من بيئة الى أخرى كي تحدث أثرها في البيئة الجديدة •

يقول جلبرت هايت « ان اسلم طريقة التسجيل التاريخ هي تتبع الأفكار في هجرتها ، حيث تتفاعل وتنشىء حضرارة تتسم بطابعها ، وتصطبغ مصنفتها » \*

ثم يأخذ فى التدليل على نظريته تلك ، بتحليل الحضارات وردها الى الأفكار الأساسية التى قامت عليها ، عارضا نماذج كثيرة تدل على صدق نظريته كتأثر الحضارة الأوروبية بالأفكار التى حملها المصرب معهم الى الأندلس ، وأن هذه الحضارة ما هى الا ثمرة الفكر العربى ٠٠٠ الى آخر ما يورده فى هذا المقام (١) .

وليست كل فكرة تؤدى الى تغيير انسانى • فكم من الأفكار قد ودّدت فى مهدها دون أن تترك بصعة واحدة تدل عليها • وكم من الأفكار هبت كالزوبعة المفاجئة التى تحدث من اختلال فى الضغط الجوى ثم لم تلبث أن تبدد شملها ، ودهب ريحها ، وأضحت أثرا بعد عين • وكم من الأفكار لم يكن لها من القوة الذاتية ما يضعن لها الوجود ، ولكن دعاتها قد فرضوها فرضا بقوة التسلط والبطش ، وأكرهوا الناس على الحياة فى ظلها ، معتمدين على أيديهم الفولاذية التى تمسك بزمام الأمور ، غير أن تلك الأيدى القابضة سرعان ما تكل وتلين وتفقد صرامتها ، فتنساب الأمور من فرج الأصابع ، وتتفلت منها القاليد واحدا بعد الآخر ، حتى تكون النهاية المحتومة زلزالا يدمر ما تبقى من رسوم ويأتى على الأخضر واليابس •

<sup>(</sup>١) انظر هجرة الأفكار · تأليف جلبرت هايت · ترجمة أسعد فريد ·

غير أن هناك من الأفكار ما يملك قوة ذاتية غلابة تفرض نفسها على النفوس فتقبلها حتى تتحول الى ايمان يصل من القلوب الى الشغاف ، وتفرض نفسها على الحياة ، فتصوغها من جديد بسلاحها الذى لا يفل ، وهو ايمان الناس، بها ٠

« كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » (١) •

هذه الأفكار تكون في مجموعها نظرية ، أو هدفا ، أو رسالة ودينا ، غير أنه من الواجب أن نلاحظ البون الشاسع بين النظريات البشرية والرسالات السماوية سواء من ناحية نشأة كل منهما أو طبيعته ٠

فالأولى: (فى نشأتها) نتيجة لخلل فى الحياة الانسانية يؤدى الى تناقضات صارخة ، وصراعات عميقة ، تعزق المجتمع ، وتسمم حياته ، وتقوده الى التحلل والانهيار .

وهى (فى طبيعتها) اجتهادات شخصية ، وحلول لمشاكل تعانى منها المجتمعات ، قد تنجح فى علاجها أو تفشل و لذلك كان طبعيا أن تتسم بعدم الشمول وبالمحلية وبالمرحلية و بمعنى أنها تواجه واقعا محددا ، تعالى مشاكله المعينة ، فى نطاق دائرته الخاصة و وبالتالى لا يمكن أن تكون بناء متكاملا يغطى احتياجات الانسان المتنوعة ما بين مادية وروحية و ولكنها تستجيب فقط للدوافع الملحة فى بيئة خاصة ، واذا جاز لها أن تصلح جانبا فأن ذلك يكون على حساب جانب آخر ، كما أنها محلية أيضا ، لأن عوامل وجودها محلية ولا حاجة اليها فى مجتمعات لا تعانى من المشاكل التى أوجدتها فى بيئتها الخاصة وفى نفس الوقت لا يمكن لها أن تتسم بالخلود ، بل هى مرحلية مؤقتة أن من المستحيل أن يقف التطور الانسانى عند حدودها ، بل أن سنة الحياة تسير وتجدد وفق ما ينبت فى ساحتها الخصبة من ضرورات ودواع ، واستقراء التاريخ الانسانى خير شاهد على صحة كل ذلك و هو ذاخر بمئات المثل التى لا تخفى على باحث و

اما الرسالات السماوية: في نشاتها وطبيعتها ، فهي على العكس من كل ما تقدم ، فهي لا تواجه واقعا محددا ، ولا تتنزل حلولا لمتناقضات يعاني منها

<sup>(</sup>١) الرعد : ١٧٠

مجتمع • بل انها هداية السماء للأرض ، وتشريع رب الناس للناس ، وصراطه المستقيم ، وحبله المتين ، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لأنه من صنع الحق الذي خلق الحياة وخلق لها ما يصلحها • •

#### « الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (١) •

وسوف يأتى تفصيل ذلك عندما نتعرض لطبيعة الدعوة الاسلامية ٠٠

\*\*\*

#### • ثانيا .. الداعية :

4

7

نظل الأفكار أو النظريات معانى تجريدية حبيسة فى صدور اصحابها أو مسطرة فى كتبهم حتى تجد داعية اليها ، ينقلها من واقعها التجريدى الى واقع الحياة ، حيث تتحول الى قوة مؤثرة ، بعد أن تتبوأ مكانها فى النفوس فتتغير بها الحياة (٢) •

فالداعية انن هو الذي يحمل الدعوة ، بعد أن تملأ عليه كل كيانه العقلى والروحى ، ويعبر بها واقعها النظرى الى التطبيق العملى ، حيث تصارح الواقع فتعيد صياغته من جديد ، وتحتل كل يوم موقعا تثبت فيه اقدامها لتثب منه الى موقع آخر ، فتصل فى النهاية الى السيطرة الكاملة على الحياة ، وتحقق لذاتها وجودا ملموسا متمثلا فى قيم جديدة ، وعلاقات جديدة ، وحضارة جديدة .

ومن هنا كانت مهمة الداعية بالغة التعقيد ، تحتاج الى نوع فريد من البشر يملك طاقات لا تنفد من العزيمة والجلد ، ويتمتع بملكات روحية وعقلية تجعله أهـ لا لأداء الرسالة •

٠ ١٤ : نالك : ١٤

(٢) يقول الأستاذ البهى الخولى في كتابه « تذكرة الدعاء » :

« لقد ظلت النازية مثلا فلسغة باردة تقرأ في الكتب وتدرس في الجامعات ، حتى تلقفها وجدان مثلر فغلى بها وفار ، ونهض ينادي في حماسة وثقة وقوة ، حتى آخذت قلوب الشعب تتهيأ لرسالة هذا الزعيم الجديد ، وتنتقل بالتدريج الى ما يشاء • وساعدته ظروف الزمان والمكان حتى صارت النازية عقيدة راسخة يقاتل الشعب في سبيلها ، برغم ما فيها من حماقة وسخافة ، ص ٣٣ •

\_ 17 \_

(٢ ـ أسلوب الدعوة)

ومن دراسة نماذج الدعاة الناجعين وأصحاب الرسالات يورد الباحثون في علم النفس والاجتماع الكثير مما يمتازون به • وما يجب أن يتوفر لهم من خصائص • غير أن المثل الأعلى للداعية من غير شك ،هم رسل الله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالاته ، لما علمه فيهم من عظمة تتناسب مع جلال المهمة وثقل التبعة ، فان العظائم كفؤها العظماء • • « الله أعلم حيث يجعل رسالته » (١) •

وأول خصائص الداعية: أنه مرَّمن بفكرة تأخذ عليه أقطار نفسه وتملأ كيانه ، فيبدو وكأن قوة سحرية توجه حركته ، فلا يصدر عنه قول أو فعلل الا من وحى فكرته وفى اتجاه هدفه ، فهو يدعو اليها بقوله وسلوكه ، مؤتمرا بامرها فى اقدامه واحجامه ، فلا يقبل فيها مساومة ، ولا يطلب عليها أجرا هتافه دائما:

« أن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي شرب العالمين و شريك له ، وبذلك المرت » (٢) .

وثانيها: أن يكون قادرا على التصرف فى فنون القول بما يمكنه من توصيل ما يريد الى المدعوين ، « فلا يكفى أن يعلم ما ينبغى أن يقول بل يجب أن يقوله كما ينبغى » (٣) · مستعينا بكل الوان الأساليب:

من حجة عقلية ، ودليل وجدانى ، وأسلوب تصويرى ، وضرب أمثال ، وقصص وترغيب وترهيب ، حتى ينفذ الى عقل المستمع ووجدانه ، ويخاطب فيه كل ملكاته ، وقديما أحس سيدنا موسى عليه السلام بحاجة الى ذلك فسال ربعة قائلا :

« واخى هارون هو افصىح منى لسانا فارسله معى ردءا يصدقنى ، انى اخاف ان يكنبون • قال سنشد عضدك باخيك » (٤) •

فالنص الكريم يؤكد حاجة الداعية الى البيان والفصاحة كسلاح يصاول به المكذبين ووسيلة يصل بها الى قاوب المعاندين • وهو يعلى من قدر البلاغة

<sup>(</sup>۱) الانعام : ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ •

<sup>(</sup>٣) ارسطو • الخطابة من ١٤٠٣ • (٤) القصمن : ٣٤ ، ٣٥ •

ويكشف عن قيمتها في مجال الدعوة • ونظرة الى ما في النظم الكريم من خصائص تكشف لنا عن كل ذلك وتجليه •

فمرسى عليه السلام وقد كلف بابلاغ الدعوة الى فرعون وقومه يدرك أنه بحاجة الى ما يعينه على أداء مهمته الصعبة ، وأن أول ما يلزمه هو بيان قوى يجادل به الكفار ويبسط به حجته ويزين به الايمان ويستميل به القلوب ، يأنس ذلك في أخيه هارون ، فيتوجه الى ربه داعيا أن يعينه بأخيه « وأخي هارون هو أقصح منى لسانا فأرسله معى ردءا » والردء اسم ما يعان به (١) ثم يضيف الى ذلك « يصدقنى ، أنى أخاف أن يكثبون » فهو يستعين بفصاحة أخيه في تحقيق تصديق قومه له · ويلاحظ اسسناد التصديق الى ضهير هارون · مع أن المقصود تصديق قومه له · بدليل قوله « انى أخاف أن يكثبون » لأنه لما كان هارون سببا في تصديق قومه لفصاحته وقدرته عصلي يكثبون » لأنه لما كان هارون سببا في تصديق قومه لفصاحته وقدرته عصلي المحاجة وعرض الدعوة عرضا يصل الى القلوب أسند الفعل اليه على سبيل المجاز العقلى ، وسر العدول عن الاسناد الحقيقى الى الاسناد المجازى بيان أهمية السبب في تحقيق التصديق واشارة واضحة الى قيمة البلاغة وقوة

ثم تكون استجابة الله لموسى فى صبيغة تؤكد هذا أيضا وتقرره قال :
« سنشد عضدك بأخيك » فالمعنى سلم نعينك ونقويك ، ولكن النظم الكريم أثر
أسلوب الكناية مبالغة فى الصلفة كما هو شأن الكناية دائما أذ هى تصلور
المعنى وتعرضه مصحوبا بدليله « فاليد تشتد بشدة العضد ، والجملة تقوى
بشدة اليد على مزاولة الأمور » (٢) .

وذلك يضيف تأكيدا لقدر الفصاحة وتنبيها على خطرها · اذ بها تكون هذه القوة المؤكدة ·

ومما يشير الى أهمية تمكن الداعية من اللغة والتصرف في فنونها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » (٣) •

فالمراد باللسان هنا اللغة ، ولكن التعبير الكريم آثر استعمال « اللسان » مجازا عن اللغة لأنه أداة النطق وآلته وذلك ليشير الى أهمية

<sup>(</sup>۲) الكشاف ص ۱۷۱ ج ۳ ۰

<sup>(</sup>۱) الكشاف من ۱۷٦ ج ٢٠

<sup>(</sup>٣) ابراهيم : ٤٠

تمكن الرسول من لغة قومه حتى لكان السنبهم في فمه بها يعبر وبها يفصيح ويبين •

ثالثا: أن يكون عالما بروح الجماعة ، وطرق التأثير فيها ، وخصائص تفكيرها ، ونزعاتها النفسية ، وموقفها من الدعوة ، حتى يواجه كل ذلك بما بناسيه .

ورابعها: أن يكون في سيرته وسلوكه قدوة حسنة ، وصورة لما يدعو الميه ، والمثل الأعلى في ذلك سيدنا رسول على فقد أوجزت أم المؤمنين عائشة ورضى الله عنها حوصف اخلاقه حين سئلت عنها قائلة: «كان خلقه القرآن » •

وضامسها: اذا كان هدف الداعية الأساسي هو الوصول بالمدعوين الى الايمان بدعوته ، فمن الطبيعي أن من يريد الوصول الى الايمان عن طريق في طون سن الهوان الاكراء فانما يحلول عبنا ، ذاك لأن الايمان بطبيعته ستنافي مع الاكراء وطالما كان موضوع الدعوة بعيدا عن الهوى والغرض الشخصي وهدفها هو الخير والمثل العليا ، فان أول ما يجب أن يلاحظه الداعية هو أن الحرية الفردية ، وكرامة الفرد من القيم الرفيعة التي يجب أن تتحقق في حياة الانسان ، عن طريق أية دعوة للاصلاح ، ولنقرأ قول الحسق تبارك

« انما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من المسلمين • وأن أتلوا القرآن ، فمن أهندي فأنما يهندي لنفسه ، ومن ضل فقل أنما أنا من المنذرين » (١) •

فالنص الكريم اكد هذا المعنى عندما أشار بجلاء الى حرية الانسان فى اختيار الهدى أو الضلال مادام مستعدا لتحمل نتائج عمله ، ثم عندما بين مهمة الرسول عليه السلام وأنه من المنذرين ، بهذا الأسلوب المؤكد مستخدما القصر بد « انما » حتى لكأن مهمته مقصورة على الانذار فليس له أن يجبر أحدا على الهدى •

وسادسها: أن الداعية أيضا بجانب ايمانه الراسخ بدعوته ، يجب أن يكون على حظ وافر من القدرة على التحمل والصبر ، فلا تحمله المحن على أن يستسلم لأعداء الدعوة ، أو أن تتبدد طاقته استبطاء المنائج المرجوة ،

<sup>(</sup>۱) المتمل : ۹۱ ، ۹۲ -

ولعل خير ما يشير الى ذلك هـذا الاعـداد الروحى الخاص الذي امر الله تعالى سيدنا رسول الله عن أن يأخذ به نفسه منذ بدء الدعوة في قوله تعسالي :

« يا أيها المزمل • قم الليل الا قليلا • نصفه أو انقص منه قليلا • أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا • انا سنلقى عليك قولا تقيلا • ان ناشئة الليل هي اشد وطئاً واقوم قيلاً • أن لك في النهار سبحاً طويلا • وأذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلاً • رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا • وأصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » (١) ٠

فمع أن طبيعته الخاصة السامية \_ صلى الله عليه وسلم \_ اهلتــه للرسالة ، يأمره الله تعالى أن يوطن نفسته على تحمل المصاعب ومواجهة الخطوب والنهوض بعبء الدعوة الثقيل ، بهذا الاعداد الروحى الذى يمسد الروح بزاد يعينها على الصمود والصبر •

هــذا وما دام الداعية هو في واقعــه زعيما لأتباعه رائدا لهم ، فهــو بحاجة الى صفات الخرى توفى بحق القيادة ، أثسرنا الا نتعسرض لها حتى لا يبتعد بنا الحديث عن موضوعنا الاساسى ، مثل القدرة على التنظيم وتربية القيادات وايجاد استقطاب حول الدعوة ، الى غير ذلك من الصفات (٢) • \*\*\*

#### ● ثالثا \_ المدعوون:

1.

الداعية يتوجه بدعوته الى الجماعة يريد استمالتها اليها ، ويحثهم على الايمان بها والانضواء تحت لوائها ، كي يتاح لهذا الايمان أن يقوم بدوره في تغيير ما عليه الجماعة من فساد في العقائد والقيم والسلوك ،

(۱) المزمل : ۱ ـ ۱۰ ۰

(٢) اقرأ في هذا الموضوع:

الدعوة الأسلامية في عهدها المكي · دكتور رؤوف شلبي

تذكرة الدعاة · الأستاذ البهى المخولى ·

ــ السبيل الى دعوة الحق والقائم بأمرها • دكتور محمد البهى •

-- روح الجماعات • دكتور جوستاف ليبون •

مبادىء تنمية المجتمع • دكتور عبه المنعم شوقى •
 الخطابة • لأرسطو •

ليبنى على أنقاض ذلك عقيدة صحيحة ، ويغرس قيما فاضلة ، ويقوم سلوكا معوجا ، فيصل في نهاية الأمر الى بناء حضارى جديد يحقق به دعوته في الواقع الملموس • «ذلك لأن العقيدة الجديدة اذا ما رسخت في روح الجماعات أوحت الى هذه الروح بنظمها وفنونها وسلوكها ، وهناك يغدو سلطان العقيدة على النفس مطلقا ، فيفكر رجال العمل في تحقيقها ، ويفكر المشرعون في تطبيقها ، ويفكر الفلاسفة والمقننون والأدباء في التعبير عنها بمختلف الوجوه » (١) •

لكن تعامل الداعية مع الجماعة يجعل مهمته غاية فى الصعوبة والعسر لأن للجماعات خصائصها النفسية التى تجعلها متميزة فى طريقة تفكيرها وشعورها وسلوكها عن الطريق التى يسلكها كل فرد فيها لو كان منفردا عنها ٠

لهذا كان من الضرورى للداعية أن يكون عالما بخصائص الجماعات ، وطرق التأثير فيها ، والوصول الى اقناعها ، ليتمكن من الوصول الى غايته المأمولة ، وسنشير فى هذا المقام الى أهم ما توصل اليه الدارسون لخصائص الجماعات وطرق التأثير فيها ، لنصل الى هدفين هما :

1

أولا : أن يكون ذلك عونا للدعاة الذين يقفون حياتهم على هذه المهمة الجليلة ·

ثانيا: لنثبت أن أسلوب القرآن الكريم هو ذروة ما يتطلع اليه المصلحون والدعاة في التعامل مع الجماعات وتغييرها •

\* \* \*

### خصائص الجماعات

#### ● الوحدة النفسية للجماعة:

ولا يقصد بالجماعات مجرد اجتماع عدد من الأفراد عرضا في مكان واحد بسل لابعد أن بينهم شيء يمتد أشره اليهم جميعا : كخضوعهم لبعض المثيرات القوية كحادث قومي ، أو انتمائهم الى طائفة أو فرقة معينة أو طبقة خاصة ، مما يؤلف بين أفرادها وحدة نفسية تربط بينهم .

\_ ۲۲ \_

<sup>(</sup>١) روح الجماعات • جوستاف ليبون ص ١٣٢ •

هذه الجماعة متى وجدت اكتسبت صفات جديدة مختلفة اشد الاختلاف عن صفات كل فرد فيها و ان تتجه افكار كل واحد من اولئك الأفراد صدوب اتجاه واحد ، تجعلهم يفكرون ويشعرون ويسيرون على وجه يخالف ما يشعر به ويفكر فيه ويسير عليه كل واحد منهم وهو منفرد و

ويمكن أن نرجع ظهور صفات خاصة بالجماعة الى أسباب مختلفة ٠

أولا: أن الفرد يكتسب في الجماعة بفعل العدد شعورا بقدرة لا تقهر فيينما الفرد وحده يردع غرائزه ويخضعها لارادته ، لشعوره بالمسئولية ، اذا هو وسط الجماعة يذعن لغرائزه طوعا ، نظرا لمزوال الشعور بالمسئولية ما دامت الجماعة غفلا ، ومن ثم غير مسئولة ٠

ثانيا: العدوى النفسية فالفرد فى الجماعة تسرى اليه بالعدوى المشاعر الجماعية بطريقة لم يتوصل الى تفسيرها ، وان كانت موجودة وتسلهل ملاحظتها وانتقال شعور الجماعة الى الفرد بالعدوى يسهل للفرد أن يضحى بمصاحته المشخصية فى سبيل الجماعة العامة ، وهذا استعداد مضالف لطبيعة الفرد لا يقدر عليه الانسان الا اذا كان جزءا من جماعة .

ثالثا: قابلية الانسان للتلقين • فمما هو معلوم أن الانسان يمكن وضعه في حال يفقد فيها ذاته الشاعرة ، فينقاد لتلقينات الفاعل الذى افقده اياها ويقترف ـ وهو في حالته تلك ـ اشد الأعمال مخالفة لطبيعته وعاداته ولعـل ذروة ذلك يتم في « التنويم المغناطيسي » ، حيث تستولى ارادة المنـوم عـلى وسيطه ، فالشخص في الجماعة يكون في حالة قريبة الشبه بذلك وحين تزول ملكات الفرد الشاعرة تنشط ملكاته غير الشاعرة ، فيندفع بفعل التلقين الى اشد الأعمال بعدا عن طبيعته فيقدم الجبان ، ويسخو البخيل ، ويثور الحليم ، وباختصار ، لا يصبح الفرد كما كان بل يصير آلة تعجز ارادته عن قيادتها •

وقد أقر القرآن الكريم هذه الحقيقة العلمية ودعا الى وضعها في الاعتبار عند مباشرة الدعوة وذلك في قوله تعالى :

«قل انما اعظكم بواحدة ، ان تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ، ما بصاحبكم من جنة ، ان هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد » (١)

(۱) سبه: ۲۶ ۰

قال صاحب الكشاف في تفسير الآية الكريمة بعد أن شرح مفرداتها ، والمعنى : انما أعظكم بواحدة أن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم ، وهي أن تقوموا لوجه الله خالصا متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا • ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به • أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل منهما محصول فكره على صاحبه ، وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين لا يميل بهما اتباع هوى ، ولا ينبض لهما عرق عصبية ، حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسنته • وكذلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابر ، ويعرض فكره على عقله وذهنه ، وما استقر عنده من عادات العقلاء ومجارى أحوالهم » ثم يقول : « والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشسيش الخراطر ، ويعمى البصائر ، ويمنع من الروية ، ويخلط العقول ، ومع ذلك يقل الانصاف ، ويكثر الاعتساف ، ويثور عجاج الغضب ولا يسمع الا نصرة المذهب » (۱) •

فما ذكره صاحب الكشاف من تعليل لطلب التفكير بعيدا عن الجماعة هو ما يقوله علماء النفس والاجتماع من سيطرة روح الجماعة على الأفراد، سيطرة لا تترك لهم حرية التفكير بعيدا عن التأثر بها (٢) •

1

ولعل ذلك أيضا يفسر لنا الطريقة التى أسلم بها كثير من الأفراد ممن كانوا يبدون أعنف المقاومة للدعوة طالما ظلوا مرتبطين بالجماعة ، حتى اذا أتيح لأحدهم أن يخلو الى نفسه ، وعرضت عليه الدعوة فى ظروف خاصـة يتخلص خلالها من تأثير الجماعة ، نراه يسرع الى الاستجابة لها ، وينتقلل طواعية الى صفوف المؤمنين ٠

من ذلك ما روى عن سبب اسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه و وملخصها : أن عمر خرج متوشحا سييفه يريد رسول الله و وهطا من اصحابه قد اجتمعوا في بيت عند الصفا ، وهم قريب من أربعين بين رجال ونساء ، وفي الطريق لقيه نعيم بن عبد الله فسأله عن وجهته فأخبره بغرضه ، فحذره بني عبد مناف ، ودعاه أن يرجع الى بعض أهله : ختنه (٣) سيعيد

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف ج ٣ ص ٢٩٤ .

 <sup>(</sup>٢) انظر في هذا : روح الجماعات ص ٢٨ وما بعدها • فصل : الخصائص النفسية للجماعات •

<sup>(</sup>۲) المختن بالتحريك : الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ والمراد هنا زوج أخته · القاموس المحيط ص ۲۲۰ ج ٤ طبعة المحلبي ١٩٥٢ ·

ابن زيد بن عمرو ، وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد فقد صبا عن دينهما .

فذهب اليهما عمر مغيظا محنقا وهناك سمع خبابا يتلو عليهما القرآن فاقتحم الباب ، وبطش بختنه سعيد ، وشج أخته فاطمة ، ثم أخذ الصحيفة بعد حوار ، وفيها سورة طه ، فلما قرأ صدرا منها قال :

« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » • ثم ذهب الى النبى على فأعلن أسلامه • فكبر المسلمون تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم •

هكذا عندما واجه عمر رضى الله عنه نفسه ، بعيدا عن تأثير الجماعة انقاد لطبيعته الخاصة ، في لحظة صدق بعيدا عن المؤثرات ·

وما من شك فى أن تأثير القرآن الكريم هو العامل الحاسم فى اسلام عمر ، ولكننا نذكر القصة من زاوية دلالتها فقط على قوة تأثير الجماعة على المفرد اذ من المستبعد أن تكون هذه هى المرة الأولى التى يستمع فيها عمر رضى اش عنه الى القرآن الكريم .

ولعل الحادثة التالية أوضح دلالمة على ما نحن بصدده من تأثير الجماعة ، فصاحبها اتخذ موقفا من الدعوة وكادت تصل الى أعماقه ويستسلم لها عندما احتكم الى طبيعته الخاصة ، ولكنه لحظة العاثر قدر له أن يضع نفسه مرة أخرى في غمار الجماعة ويقع تحت تأثيرها ، ذلكم هو الوليد ابن المغيرة فقد روت كتب السيرة أن النبي عِين قام في المسجد يصلى ، والوليد قريب منه يسمع قراءته ، فلما فطن النبي على الستماعه ، اعاد قراءة الآية · فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بنى مخزوم فقال : « والله لقد سمعت من محمد علي أنفا كلاما ، ما هو من كلام الانس ، ولا من كالم الجن ٠٠ والله ان له لحلاوة ، وان عليه لطلاوة ، وان اعلاه لمثمر ، وان استقله لمغدق وأنه يعلى ولا يعلى عليه » • ثم انصرف الى منزله • فقالت قريش : صباً والله الوليد ، ولتصبأن قريش كلها • فأوفدوا اليه أبا جهل يحتال لصرفه عن الاسلام ان كان قد نوى الدخول فيه ، ومازال به حتى قام معه الى مجلس قومه ، فقال لهم : تزعمون أن محمدا على مجنون ، فهل رأيتموه يحنق قط ؟ تزعمون أنه كأهن ، فهل رأيتموه قط يتكهن ؟ تزعمون أنه شساعر وما فيكم أعلم بالشعر منى ، فهل رأيتموه ينطق بالشعر قط ؟ تزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه كذبا ؟ • يسألهم ويجيبونه : كلا ، في كل سؤال •

Þ

حتى أعياهم أن يردوا كلامه · فقال أبو جهل : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فقال : دعنى حتى أتفكر · ثم قال « ما هو الا سحر يؤثر ، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ فهو ساحر وهذا هو السحر المبين » فنزل قوله تعالى :

« دُرنی ومن خلقت وحیدا • وجعلت له مالا ممدودا • وبنین شهودا • ومهدت له تمهیدا • ثم یطمع أن ازید • کلا انه کان لآیاتنا عنیدا • سارهقه صعودا • انه فکر وقدر • فقتل کیف قدر • ثم قتل کیف قدر • ثم نظر • ثم عیس ویسر • ثم ادبر واستکبر • فقال ان هذا الا سحر یؤثر » (۱) •

فهاهو ذا التعبير القرآنى يصور مغالبة الوليد لطبيعته ، التى استجابت للحق ، ومحاولته أن يطمس نور القرآن الكريم ، الذى نفذ الى صدره ، حين استقبله متجردا من المشاعر التى يؤججها ارتباطه بالجماعة وتأثره بها فينكص على عقبيه ، بعد أن استسلم لتيار الجماعة ، وأغرق نفسه فى لجه مشاعرها المتلاطمة .

1

فلنتابع الآن دراستنا للجماعات ، مادام تأثيرها بهذه المثابة من القوة الغلابة ٠٠

## ● مشاعر الجماعة وتعقلها:

يقول جوستاف ليبون:

« الجماعة تسير بتأثير النخاع أكثر من تأثير الدماغ » (٢) ٠

وذلك راجع الى ما قدمناه من الصفات النفسية للجماعة ، والتى أثبت القرآن الكريم صحتها • وهى أن الفرد اذا انخرط فى جماعة تلاشت ملكاته الشاعرة ، ونشطت ملكاته غير الشاعرة ، فيندفع بفعل التلقين والاستهواء الى أشد الأعمال بعدا عن طبيعته الخاصة •

فعندما يتعرض الفرد لما يثير مشاعره ، فانه يستطيع ، وهو بعيد عن الجماعة أن يزن الأمور بعقله ، ويدرك ما سيترتب على اندفاعه من أخطار ، فيكبح جماح مشاعره ، ولا يسمح لها بأن تقوده الى ما يعرضه للأذى • أما في الجماعة فانه بفعل الشعور بالقوة وبالعدوى والتلقين ، يفقد قدرته على السيطرة على ارادته وتجرف مشاعره المتأججة كل مقاومة يبديها عقله وفكره •

ومن هنا كانت مشاعر الجماعة دائما متسمة بالعنف والغلو في اى اتجاه مالت اليه ، خيرا كان أم شرا ، حسبما تتعرض له من مثيرات ، ووفق التلقين الذي يعين اتجاهها •

ومن هنا أيضا كان صوت العقل والمنطق خافقا متواريا في خضم تدفق المشاعر وحدتها ، وكان حظه ضئيلا في توجيه الجماعة وقيادتها .

ولعل هذا يفسر لنا كيف تستطيع النظم السياسية حتى الآن بما تماك من وسائل التوجيه والاعلام ، أن تعبىء الجماهير ، وتثير مشاعرها ، وتدفعها الى العمل وفق ما تريد ، بما توجهه اليها من تلقين مرسوم قد احكمت صياغته فلا يلبث أن تنشب افاعيله في النفوس ، ويحدد اتجاه مشاعرها ويطغى على كل ما لدى افرادها من قدرة على النقد والتبصر .

واننا نشاهد العداء ينشب بين الدولتين المتجاورتين لا يفصل بينهما سوى خط حدود وهمى ، وقد يلتقى فرد من احدى الدولتين بفرد من الدولة الأخرى فيولى كل منهما ظهره للآخر ، ولا يدع لصاحبه فرصة لاقناعه بوجهة نظره ، فقد يكون الحق مع أحدهما فيتبعه الآخر ، وقد يكتشفان بعد المناقشة أن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة سياسية ، يدفع اليها طموح الحاكم ورغبته في فرض نفوذه ، وأنه يسخر شعبه في تحقيق مطامعه ، ولكن لا سبيل الى شيء من ذلك ، لأن كلا منهما واقع تحت تأثير روح الجماعة التي لا تدع لعقله مجالا المنقد والحكم على الأمور والأعجب من ذلك أن الأزمة بين الدولتين قد تنتهى الى لا شيء ، أو تستجد ظروف ترى معها القيادة السياسية تغيير موقفها ، فتعمد بايحاء جديد مرسوم ومقدر أيضا الى هذه المشاعر فتنهنه حدتها ، أو تحولها الى الاتجاه المغاير تماما لمسارها ، فيتقابل هذان الفردان عينهما ، ويتعانقان في بلاهة ، وكأنهما دميتان تحركهما خيوط سحرية تمسك بها أيد خفية.

Þ

وليس معنى ذلك أنه ليس هناك مجال للعقل فى توجيه الجماعة ، فهناك قطعا الأفراد المتازون الذين تستعصى عقولهم على كل تأثير يراد له أن يحجب بصيرتها • كما أنه لابد أن يكون التلقين الأول ــ الذى يراد به أثارة الجماعة ــ ذا صبغة مستساغة ، لا تصطدم مع ما تدركه بداهة العقل ، كى يجد لــه طريقا ينفذ من خلاله الى النفوس فيرجج مشاعرها • ولكن ذلك كله لا يضع العقل والفكر فى المقام الأول بين العوامل المؤثرة فى الجماعة •

#### • خيال الجماعات:

الخيال جزء من الفطرة الانسانية ، وهو احدى الملكات المركوزة في النفس لتؤدى دورها في الحياة ، فبه يوسع الانسان حدود العالم الذي يعيش فيه ، « فلا فارق في الاحساس النفسي بين الخيال والواقع حين يوجد كل منهما في النفس ، كل خيال وجد في النفس بالفعل ، فهو حقيقة شميعورية نفسية تؤدى الى نتيجة فعلية : من غم أو فرح أو نشاط أو تقاعس • ومن ثم يعيش الانسان ، عن طريق الخيال ، في عالم أوسع من العالم الواقعي المحدود » (١) •

1

وارتباط الخيال بالمشاعر والعواطف ارتباط وثيق محكم ، فالعواطف الثائرة والمشاعر الملتهبة لا تجد في الواقع ما يفي بالتعبير عنها وتصويرها ، ومن ثم تلجأ الى الخيال ، فتجد فيه الأداة الكاملة • كما أن الخيال من جهة أخرى سواء أكان ابتكاريا ، (وهو الذي يختار عناصره من بين التجارب السابقة ويؤلفها مجموعة جديدة ) ، أو تأليفيا (وهو الذي يجمع بين الأفكار والصور التي تنتهي الى أصل عاطفي واحد ) ، أو تفسيريا (وهو الذي يخلع على الأشياء الجامدة طبيعة انسانية تجعلها تحس وتتألم وتفرح وتتفلسف ) ، هذا الخيال بكل ألوانه هو أهم الوسائل لبعث العواطف واثارة المساعر في النفوس ، وبالتالي دفعها للعمل والحركة في اطار ما توجي به من اتجاه (٢) •

وقد سبق أن أوضحنا أن الجماعة تمتاز بتدفق المشاعر وحدتها وأن صوت العقل فيها يبدو خافتا ولذلك كان خيال الجماعة التصوري ذا استعداد

<sup>(</sup>١) دراسات في النفس الانسانية • محمد قطب • دار الشروق ص ١١٧ •

 <sup>(</sup>۲) انظر في هذا فصلى العاطفة والخيال من كتاب أصول المنقد الأدبى للأستاذ أحصد (لشايب · ص ۱۸۰ وما بعدها ·

للتأثر العميق • وكان للصور التى يثيرها الخيال من الأثر البعيد ما للأمور الواقعية • والجماعات اذا لم تقدر على التفكير بغير الخيالات ، لا يؤثر فيها بالخيالات • ولذلك كان للتمثيل الروائى الذى يبرز الخيال على وجهه السافر تأثير عظيم فى كل حين •

يقول جوستاف ليبون: « ولا شيء يقف الخيال الشعبي اكثر من الرواية التمثيلية ، فتعترى البهو روعة واحدة في آن واحد ، وإذا كانت هذه الروعة لا تخرج الى حيز العمل من فورها فلأن اكثر الحضور عدم شعور لا يجهل انه ضحية الأوهام ، وأنه ضحك أو بكي بفعل مغامرات خيالية ، ومما يحدث أحيانا ، مع ذلك ، أن تكون المساعر التي توحي بها الأخيلة من القوة ما تنتقل به الى العمل كما يؤدى اليه التلقين غالبا ، ومما يروى في ذلك قصة السرح الشعبي الفاجعي الذي كان يضطر الى حماية المثل الذي مثل دور المخائن عند خروجه من المسرح انقاذا له من عنف الجماهير الذين أغضبتهم جرائمه الخيالية » (١) ،

واذا كانت الجماعات بهذه المثابة: من حدة فى المشاعر ، وخفوت فى صوت العقل ، وتحليق فى الخيال ، فما هى وسائل التأثير فيها ، والوصول الى استمالتها واقناعها ؟

ذلك ما سنوجزه فيما يلى ٠

7

#### \* \* \*

# عوامل التأثير في الجماعات

#### ● التعامل مع النفس البشرية بكل جوانبها:

لا شك أن هدف الدعوة هو الوصول بالمدعو الى الايمان بها ، ايمانا لا يقف عند حد التصديق والاقتناع العقلى بما تعرضه من أفكار ، بل يتعدى ذلك الى اطمئنانه النفسى الذى يحمله على العمل - بمقتضى هذا الايمان - وتقويم سلوكه في الحياة - وفق ما يمليه عليه ايمانه من قيم ومثل ، وأن خالف مقتضى الأهواء والشهوات والتقاليد والعادات .

<sup>(</sup>۱) روح الجماعات ص ٦٣ \_ ٦٤ ٠

وفي هذا النطاق فأن البيان والاعلام والأمر والنهى لا يكفى في الخصل على الالتزام بالقيم الجديدة والعمل بمقتضاها ، أذا تعارض ذلك مع الموانع النفسية المتمثلة في عواطفه وشهواته ، وفيما المتقاليد والعادات في النفوس من أثر قوى لا يمكن مغالبته الا لأفراد قلائل ممن أوتوا أرادة صابة وبصيرة نافذة • والدعوة لا توجه لمؤلاء وحدهم ، وانما توجه الى الجماعة كلها •

ومن هنا كان لابد ـ لتثبيت الايمان في القلوب ، ومنحه القدرة على مغالبة هذه الموانع النفسية ـ الا نكتفى بجعله ايمانا عقليا باردا ، بل لابد ان يتحول الى ايمان وجدانى ، حاكم على القلب ، راجع على ما يخالفه من رغب ورهب وامل والم •

ولن يتهيأ ذلك الا بأن نتوجه الى كل منافذ التأثير فى الانسان ، لنصل من خلالها الى ما نريده من جعل الدعوة فى قرار مكين ، وأن نغير بها النفوس قبل أن نغير السلوك •

يقول الدكتور محمد رجب البيومى: « اذا كان القرآن الكريم قد أوتى 

– الاقتاع المنطقى الملزم ، فانه لا يتجه بحديثه الى الفكر وحده فيلزمه الحجة 
مكتفيا به عن سواه ، اذ أن فاطر السموات والأرض يعلم أن المعرفة العلمية 
وحدها لا تكفى فى الانجذاب والتأثير ، فلا بد معها من غزو لمناطق الشعور، 
وبعث لكوامن العواطف ، حتى يتهيأ السامع اذا سمع ، والقارىء اذا تلا ، 
الى انجذاب نفسى يدفعه الى أشرف المبادىء وأحكم المثل ولو كانت المعرفة 
وحدها كافية للهداية لكانت كتب العاوم الأرضية المخلصة دليل المهتدى ، اذا 
قرئت ودرست ولكنك تشلد الناس يقرأونها مقتنعين ، ثم يحيدون عن أكثر 
ما تهدى اليه ، اذ أن العلم شيء ، والسلوك الانسانى شيء أخر ، لذلك اتجه 
القرآن الى التأثير – الوجدانى بعد الحجة المقدمة ، ليغزو مناطق الشعور 
الإنسانى بتصويره ، كما غزا مناطق التفكير العقلى بحججه ، فجاء التصوير 
البيانى فى القرآن الكريم آية الآيات فى الروعة والاعجاز » (٢) ،

والانسان سواء أكان منفردا أم فى جماعة يجمع فى طبيعته من الملكات المتعددة ما يجعل اهمال بعضها اهدارا لجانب من الطبيعة الانسانية خلقه الشتعالى ليقوم بدوره ، ويؤدى وظيفته •

<sup>(</sup>١) البيان القرآنى ص ٧٨ دكتور محمد رجب البيومى ٠

وحين اتجه علماء الكلام الى العقل وحصده ، ماذا كانت الثمرة التى جناها الاسلام من وراء جهودهم الخارقة التى ظلت قرونا وقرونا تبدىء وتعيد فى حجج عقلية باردة لا تثير وجدانا ولا تدفع الى عمل ؟

ان علينا أن نلتقى بالانسان فى قواه المختلفة ، وأن نتعامل معها جميعا ، نتعامل مع العقل بما له من قوة الادراك والتمييز ، ونتعامل مع الوجدان باعتباره وعاء الأحاسيس والمشاعر التى تنشأ عن التأثير بما يسر ويؤلم ، ونتعامل مع الارادة باعتبار ما تتخذه من قرارات هو النتيجة النهبائية لاستجابتها أو رفضها للدعوة • ذلك أن الصفات النفسية للانسان مرتبط بعضها ببعض ، ويؤثر يعضها فى بعض • والايمان هو حالة نفسية ، مرتبط بالجوانب النفسية كلها ، يتأثر بها ويؤثر فيها •

يقول الدكتور محمود حسب اش: « فالعقائد الدينية لا تعتمد على جانب واحد من جوانب الحياة النفسية للانسان — الوجدانية والارادية والعقلية — ولكنها تتصل بها كلها اتصالا وثيقا ، ولا ترخى نفس المرء ولا تكتمل شخصيته الا اذا تضامنت شخصيته ونواحيه النفسية كلها ، وعملت معا على تقبل كل عقيدة من عقائده ، فلا يوجد شيء من التضارب بين قواه المتعددة ، حول عقيدة من العقائد ، بل انسجام ووثام • فيوجد قبول عقلى ، واطمئنان قلبى ، والتقاء مع الارادة ، وذلك هو كمال الشخصية وكمال العقيدة » (١) •

7

X

ثم يقول : « وما دامت العقائد الدينية متصلة بكل من العقل والوجدان والارادة ، احتاجت ، في وسلائل نشرها ، الى الاعتماد على كل هذه القوى » (٢) •

وما دام هذا شأن من توجه له الدعوة وطبيعته ، فلا بد لنا \_ كى نصل الى التأثير فيه \_ أن نلاحظ طبيعته بكل جوانبها غير أن الفرد فى جماعة يواجه واقعا يحدث فى طبيعته بعض التعديل · حيث ينشط جانبه الوجدانى ، بسبب تفاعله مع المجماعة ، واستهوائها له ، وسيطرة روحها العامة على ملكاته الخاصة كما سبق الحديث عن ذلك · ومن هنا يأتى الحديث عن الوسائل الخاصة لما المماعات باعتبارها تضفى على الطبيعة صفات مميزة ، ان ترهف المشاعر ، وتخدر الفكر ، وتطلق عنان الخيال والأوهام ·

<sup>(</sup>١) المصياة الوجدانية والعقيدة الدينية حص ٢٦٨ \_ ٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>٢) الحياة الرجدانية والعقيدة الدينية ص ٢٧٤٠

# ● الأسلوب المتصويرى:

وأول وسائل التأثير في الجماعات وأبعدها أثرا هو الصورة ، الصورة الموحية التي تترك في النفس انطباعا وجدانيا ، يمثل فيها دور الشرارة الأولى التي لابد منها في احداث الحركة والانفعال • هذا الانطباع يوقظ في النفس جذوة من الأحاسيس مناسبة له ، تسير في اتجاه ما يوحي به ، سرورا كان ذلك أو ألما ، رضا أو رفضا ، بشاشة أو اكتئابا ، ترحيبا أو نفورا • ويظل هذا الانطباع يؤدي وظيفته في توجيه قوى النفس ، وايقاظ المشاعر ، وتفجير القوى اللازمة لتحويل هذا الشعور الى عمل ، وترجمته الى سلوك • فوراء كل عمل انساني دافع نفسي من هذا الطراز •

واذا لم تكن الصور لدينا في كل وقت ، أمكننا أن نستحضرها باستعمال الألفاظ ، والصيغ استعمالا بارعا يؤدي دور الصورة ان لم يرب عليه ٠

يقول جوستاف ليبون: « الحق أن الألفاظ والصيغ اذا استخدمت بحذق اتفق لها من السلطان الخفى ما عزاه اليها المؤمنون بالسحر فيما مضى ، ولو جمعت عظام من ذهبوا ضحية سلطان الألفاظ والصيغ لأمكن أن يقام منها هرما أعلى من هرم خوفو القديم » (١) •

وتكمن قدرة الألفاظ على التصوير في أن لكل لفظ الى جانب دلالته اللغوية دلالة أخرى شعورية تتمثل فيما يوحى به اللفظ من الصور والظلال وما يبثه من موسيقى خاصة وايقاع متميز • وبالنجاح في استغلال طاقة اللفظ اللغوية والايحائية ، نستطيع أن نصور المعانى ، ونجسه الأفكار ونشخص الأشهياء ، ونرسم بالألفاظ لوحات ذات أبعاد واضهحة يتملاها الوجدان ببصيرته ، فينفعل بها ، ويتأثر بوحيها ، ويستجيب لهتافها •

اذن فسلطان الألفاظ والصيغ مرتبط بما تثيره من الصور ، وما تبثه من ايحاء ، وهو شيء مستقل عن معناها اللغوى ، زائد عليه ، وان كان كل منهما يعضد الآخر ويؤازره • والعالم أو الفيلسوف حينما يستخدم الألفاظ يحاول أن يجردها من كل طاقاتها الشعورية ، وما توحى به ، ليحتفظ لها بدلالتها الذهنية التجريدية ، حتى يضمن وضوح الدلالة وثبوتها • فالمعنى

<sup>(</sup>١) روح الجماعات ص ٩٦ .

اللغوى ثابت لا يتغير ، أما المعنى الشعورى فمتغير ، لانه يكتسب كل يوم ملابسة شعورية جديدة تضاف الى رصيده ·

ومن هنا كان الاسلوب التصويرى هو المتفرد بالقدرة على التاثير في المشاعر ، والوصول الى أعماق النفس البشرية ، محركا لكوامنها ، مؤججا لقواها ٠

يقول فضيلة الدكتور أحمد موسى : « من أسباب تأثير التشبيه في النفوس أنه ينقل النفس من الخفى الى المجلى » و وايضاح ذلك أن كثيرا من التشبيهات ينقل النفس عن المعقول الى المحس ، وعما يعلم بالفكر والروية الى ما يعلم بالاضطرار والطبع ، وذلك يوفر لها الانس بالمعنى ، ويملؤها ثقة به • واطمئنانا الميه ، ومرجع ذلك الى سببين :

أولهما: ان العلم المستفاد من طريق الصواس ، أو جهة الطبع والضرورة ، يفضل العلم المستفاد من جهة العقل والفكر: في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام ، كما قيل : « ليس الخبر كالعيان ، ولا الظن كاليتين » ، وكما روى « ان الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح ، فلما عاين ما صنعوا القي الألواح فانكسرت » •

وثانيهما: ان العلم المستفاد من جهة الحواس ، أو من الطبع والمضرورة ، أسبق الى النفس من العلم المستفاد عن طريق العقل والروية لأن العلم يجىء أولا عن طريق الحواس والطباع ، ثم من جهة العقل والفكر فكل من الحسى والضرورى أمس بالنفس رحما ، وأقوى لديها ذمما ، وأقدم صحبة ، وأكد حرمة »(١) .

وما ذكره أستاذنا الدكتور أحمد موسى يلقى أضواء قوية على خصائص الاسلوب التصويرى وأثره في النفس ، ويجعل منه أداة التعامل معها ، ووسيلة الوصول الى أعماقها •

ويؤكد هـذا أن القرآن الـكريم يؤثر الاسلوب التصويرى من بين الأساليب فى دعوته الى مبادئه ، كما سندرس ذلك تفصيلا ، لأن صياغة المبادىء فى صورة قوانين ونظم محكمة ، تعبر عما تريد تعبيرا عقليا جافا

1

<sup>(</sup>١) بتصرف من البلاغة المتطبيقية ص ٩٤ وما بعدها لفضيلة الدكتور احمد موسى ٠

\_ ٣٣ \_

مجردا عما يرغب فيه ويشحذ الهمم الى اعتناقه غير مجحد فى قيادة الجماعات والتأثير فيها ·

« فالانطباعات النفسية التي تحدث في الجمياعات هي التي تستهويها ١٠(١) ٠

« هناك من يعرض معانيه عرضا نظريا محضا ، لا هم له الا أن يستوعب العلل والمعلولات ، ويتعمق في التفكير التجريدي ليحيط بالكليات والمجزئيات ، وهذا منهاج لا تحرك به الجماهير ، ولا تشار به النهضات فالداعية حقا هو الذي يواجه الواقع العملي ، ويصلح بسنة الله ما شذ عن سنة الله و فلله سبحانه حين عرض علينا الحقائق - عرضها عرضا عمليا محسا، ولم يعرضها عرضا نظريا • فقدرته متسلا لم يحدثنا عن كنهها وكيفها ، وعن أسرارها الخفية ، ومعانيها التجريدية ، بل عرضها عرضا سافرا في مخلوقاته ، فأنت تراها في البحر والجبل ، والزهر والشجر ، والشمر ، ونحو ذلك مما تقع عليه العين في الأرض والسماء » •

« فهؤلاء المتعلقون بالنظريات المعنة فى الفروض ، يفسدون انفسهم حين لا يسايرون قوانين الحياة ، ويحاولون أن يفسدوا على الناس نظام طبيعتهم السهل • والداعية يريد أن يهدى الى حضارة جديدة • ويدعو الى فضائل ويصد عن رذائل ، فعليه أن يتبع سنة الله فى عرض المعانى ، ويعرضها فى صور عملية تمشى على قدمين ، وتسعى على الأرض ، وتؤثر فى الناس فذلك هو السبيل الوحيد الى بث الحياة فى القلوب ، وبث الحركة فى العقول »(٢) •

# • التوكيك والتكسرار:

التوكيد من أهم الوسائل فى تثبيت المعنى فى القلوب ، وبثه فى النفوس وحملها على التصديق والايمان به · « ولا يكون التوكيد ذا نفوت حقيقى الا اذا دام تكراره بعبارة واحدة ما أمكن » · « والأمر اذا ما أكد انتهى بالتكرار الى الرسوخ فى النفس على أنه حقيقة ثابتة »(٣) ·

<sup>(</sup>١) انظر روح الجماعات ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) بتصرف عن كتاب تذكرة الدعاة ، للاستاذ البهى الخولى ص ٤٣ ـ ٤٤ •

<sup>(</sup>٣) روح الجماعات ص ١١٥٠

ولا شك فى أن التوكيد والتكرار لهما أثر كبير فى النفوس · وهـذا شىء هديت اليه فطرة الانسان ، فلجأ الى تأكيد كلامه للسامع وتكرار مايريد نقله اليه ، لما رأى من أثر ذلك نى تثبيت المعانى وتأكيد الأفكار لديه ·

غير أن التكرار له في نفس الجماعة أثر أكبر منه في نفوس الأفراد وذلك لما سبق بيانه من أن نفسية الجماعة تكون أشد تأثرا ، وأسرع تصديقا لعدم احتكامها الى العقل فيما تأخذ وتدع ، لخفوت صوت العقل لديها في خضم المشاعر المتدفقة ، فلا تشغل بالها كثيرا بتبين نصيب ما يكرر عليها من الصدق أو الكذب .

« والأمر اذا كرر لم يلبث فى الحقيقة أن يستقر فى مناطق «اللاشعور» العميقة ، حيث تنضج عوامل سيرنا ، ونحن اذ ننسى مصدر الزعم المكرر بعد انقضاء بعض الزمن ، لا نلبث أن نؤمن به • وبهذا تفسر قوة الاعلام العجيبة » (١) •

ولعل ذلك يفسر لنا لجوء الزعماء الى هذا الاسلوب للتأثير في الشعوب ، وحملهم على الايمان بسياساتهم ، وما الشعارات التى يصوغها الحكام وزعماء الأحزاب ، ويظلون يلوكونها صباح مساء ، الا استغلالا لهذا الاسلوب في التأثير على الجماهير ·

« والقرآن الكريم استخدم التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى فى نفوس قارئيه ، واقراره فى افئدتهم ، حتى يصبح عقيدة من عقائدهم ، وقد يكرر القرآن الجملة المؤكدة عدة مرات بألفاظها نفسها ، علما منه بما لذلك من أثر فى النفس » (٢) .

ومن ذلك ما نراه من تكرار جمل بعينها في بعض السور عتّب كل اية مثلما نقرأ في سورة القسر قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر »(٣) •

وكما نجد في سورة الرحمن : « فباى آلاء ربكما تكذبان » • ومن ذلك ايضا ما نراه من تكرار للآيتين التاليتين خمس مرات في سورة الشعراء

<sup>(</sup>١) روح الجماعات ص ١١٥٠

<sup>(</sup>۲) من بلاغة القرآن - الدكتور احمد بدوى - 187 - 181 +

<sup>(</sup>٣) القمر : ١٧ ٠

دون أن يغير من الفاظها حرفا واحدا · فقال على لسان بعض رسله صلوات الله عليهم : « فاتقوا الله واطبعون · وما أسائكم عليه من أجر ، أن أجرى الا على رب العالمين »(١) ·

كما نرى القرآن الكريم يؤكد صفات الله : « ان الله على كل شيء قدير » • « ان الله يما تعملون بصير » • « ان الله واسع عليم » •

كما يكرر مؤكدا وعده ووعيده فيقول :

- « ان الله مع المتقين » و « ان الله يحب المتقين » •
- « ان الله لا يحب الكافرين » و « ان الله لا يهدى القوم الكافرين » •

وكل هـذه الألوان من التوكيد والتكرار ، انما هى أسلوب نفسى يؤدى دوره الأدبى في التأثير الوجداني · وهو عدة الداعية في تبليغ الدعوة ·

ولعل هـذا أيضا يفسر لنا ما انتدب اليه المؤمنون من دوام ذكر اش: « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم »(٢) •

#### ● الحجـة العقلية:

قلنا عند الحديث عن عوامل التأثير في الجماعة : « ان علينا أن نلتقى بالانسان في قواه المختلفة وأن نتعامل معها جميعا »(٣) ٠

والعقل هو أحد هده القوى ، ولكننا فى مجال تأثيره فى الجماعة لا يجب أن نمنحه فوق ما يستحقه • وأن كنا نسلم بأن له دورا يقوم به ، متعاونا مع الجوانب الأخرى فى الطبيعة الانسانية • وما نريد تسجيله هنا عن تأثير الحجج العقلية يمضى بنا فى اتجاهين :

أولا: ان طبيعة التكوين النفسى للجماعة تجعل العقل في مؤخرة ما تحتكم اليه ، وما تنقاد له في سلوكها ، فقوة مشاعرها وتمكن الآراء

<sup>(1)</sup> الشعراء : الآيات : ١٠٨ \_ ١٠٩ ، ٢٢١ \_ ٢٢١ ، ١٤٤ \_ ١٤٥ ، ١٢٣ \_ ١٢١ . ١٨٨ \_ ٢٧١ .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۹۲ ·

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣١ من هذا البحث ٠

البالية المتوارثة من وجدانها ، واستعدادها الفطرى للاستهراء والتلقين ، كل ذلك يمثل حاجزا حصينا دون وصول صوت العقل والمنطق اليها ، لأنها لا تتأثر الا بما يلمس وجدانها ويثير خيالها .

« فالجماعات هي التي يخاطب الخطباء مشاعرها ، لا عقلها أبدا ، والجماعات هي التي لا تأثير لسنن المنطق العقلى فيها » ، « ولا يستطيع رجال المنطق الذي تعودوا البراهين المتسلسلة الوثيقة أن يعدلوا عن طراق الاقناع هذا حينما يخاطبون انجماعات ، وهم يحارون عندما يرون عدم تأثير ادلتهم على الدوام »(١) .

ولعل هـذا يفسر لنا ما يقوله أرسطو: « أن الخطباء غير المثقفين أقدر على اقتاع الجساهير من الخطباء المثقفين نا فالأولون أبرع في فن القول أمام الجماهير ، لأنهم يصوغون الأفكار العامة المشتركة من موضوعات معارفهم ، فتأتى معارفهم قريبة من الجمهور » (٢) .

ولكن ذلك كله لا يعنى تنحية الحجج العقلية تماما عن عوامل التاثير في الجماعة ، ولكنه فقط يؤكد ضرورة أن تصاغ هذه الحجج العقلية في السلوب يجمع بين ما يحرك الفكر ويثير الوجدان في وقت واحد • ولعل تعبير « المنطق الوجداني » يعبر بدقة عما يجب أن تكون عليه الحجج العقلية في مخاطبة الجماهير •

« فالخطابة والمنطق يشتركان فى طرق التقرير والبرهنة والتفنيد ولكن المنطق يستخدم على الأخص للوقوف على قيمة التعسريفات فى ذاتها وفى خصائصها وعوارضها ، وبهدذا يمكن أن يكون أداة للمعارف العلمية فلا أثر فى المنطق لمزاعم الجماهير ، بل السير فيه وراء هدذه المزاعم خطأ محض ، على حين تنظم الخطابة بالمنطق مادة موضوعها ، وتسوق حججها بحيث تكون ذات أثر فى جمهور معين ، ولابد من الملاءمة بين العبارات والحجج وملابسات الجمهور »(٣) •

î

1

<sup>(</sup>۱) روح الجماعات ص ۱۰۶ ـ ۱۰۰ ۰

<sup>(</sup>٢) الخطابة ، أرسطو ، الكتاب الثاني حس ١٣٩٥ ٠

<sup>(</sup>٣) انظر النقد الأدبى الحديث ص ٩٩ ـ ١٠٠ دكتور محمد غنيمي هلال ٠

والقرآن الكريم هو القمة التي لا تطاول في هـذا الجانب ، كما سندرس ذلك ـ ان شاء الله ـ عند الحديث عن أسلوب الجدل في القرآن ·

ثانيا: ان العقل على ما له من فضل واقتدار جعل منه عنصر الامتيان الذي اختص به الله الانسان وكرمه ، فانه في ذات الموقت له مداه الذي لا يمكنه أن يصل الى أبعد منه ، وله قدرته التي لا يتعداها ٠٠ فاذا كنا نلقى اليه الزمام طائعين في كل ما يتعلق بأمور الحياة المادية ونسلم له بالفضل في بناء الحضارة المادية ، فان استقراء المتاريخ الفكرى النظري البحت يثبت أن العقل قد عجز عجزا تاما في هذا المضمار ، ولم يتمكن من القيام بدور مثمر فيه ٠

يقول الدكتور عبد الحليم محمود : « ان كل من يدرس تاريخ الفكر البشرى يلاحظ أن المسائل العقلية البحتة التي طرحت للبحث العقلي في العصور القسطي ، القديمة ، هي نفس المسائل التي طرحت للبحث في العصور الوسطي ، وهي نفس المسائل التي تطرح الآن للبحث ،

ان مسائل ما وراء الطبيعة ومسائل الأخلاق مازالت كما كانت مجالا للبحث ، انها لم تتقدم خطوة واحدة نحو الحل · ومازال الخلاف مستمرا بنفس الحدة التي كانت في القرون السابقة للميلاد ·

وقد حاول القدماء كما حاول المحدثون اختراع مقياس فيصل للتفرتة بين الحق والباطل ، ومن أشهر المقاييس القديمة ما اخترعه أرسطو تحت عنوان « المنطق » •

ولكن هذا المنطق لم يعصم فكر المخترع نفسه عن الضلال · ولقد برع في المنطق كثير من المفكرين القدماء ، ومن مفكري الاسلام ·

لقد برع فيه الكندى والفارابى وابن سينا • بل لقد برع فيه الامام الغزالى براعة كبرى ، وبرع فيه فلاسفة الاسلام الغربيون مثل : ابن باجه ، وابن طفيل ، وابن رشد •

1

وهؤلاء جميعا اختلفوا - اختلافا جندريا - في آرائهم ونزعاتهم فما الحق في آراء هؤلاء ، وما الباطل ؟

ان منطق أرسطو وقف عاجزا عجزا تاما عن بيان الخطأ والصدواب في آراء هؤلاء المناطقة •

الام يرجع هؤلاء للتثبت من ارائهم ؟ انهم يرجعون الى الله عقلية ، يسهل جدا هدمها بادلة عقلية ، كما يسهل جدا هدم الهدم •

لقد قام الغزالى بعمل عظيم ممثلا فى كتابه « تهافت الفلاسفة » انه فى هـذا الكتاب هـدم آراء الفلاسـفة ، رأيا رأيا ، فانهـارت تحت قلمه وسقطت فى ضـوء بيانه ·

وقد استغرق هـذا الهدم ما يقرب من خمسة وتسعين فى المائة من المكتاب ، اما الخمسة فى المائة الباقية فقد ابان فيها الامام الغزالى الأساس الذى قام عليه الكتاب ، وهو بيان أن العقل الانسانى لا يتأتى له فى عالم الالهيات والأخلاق ، الا ظنون لا تصل الى اليقين وأن ذلك العقل غير مؤهل للبحث فيها .

ومضى الزمن فى طريقه بعد الغزالى ، حتى نشأ ابن رشد ، فأخف يهدم آراء الغزالى فى نقد الفلاسفة ، وكان أبرع رد على ابن رشد أن عمله هذا انما كان تأييدا للامام الغزالى أكثر مما كان هدما له وأن كل من يتأمل قليلا فى الموضوع ، يرى أن رأى الامام الغزالى هو أن العقل الذى يبنى هو العقل الذى يبنى

ويمضى ابن رشد ، فيجىء « ديكارت » ويزعم أنه اخترع مقياسا للفصل بين الخطأ والصواب • وكان منهج « ديكارت » أملا عنبا ، ولكن البحث اظهر أنه سراب وليس بماء •

وانتهى الأمل فى « ديكارت » ، كما انتهى فى « ارسطى » • وبقيت المسائل التى بحثت قبل الميلاد كما كانت - ظنية - مجالا للبحث - مختلفا فيها - والآراء فيها متعارضة ، بين انكار مطلق ، واثبات مطلق - عجن العقل عن الحمل عليها - وعن الوصول لليقين فيها »(١) •

اذن فهدذا هو مجال العقل ، وتلك هى حدود قدرته : نجاح مذهل في الجانب المادى ، يقابله اخفاق في الجانب النظرى · فما مغرى ذلك كله ؟ وما الموقف السديد للداعية ازاء هذا العقل ؟

1

ان هـذا المرقف تحدده طبيعـة الدعوة · والدعوة ترمى الى تغيير والقع انساني لا ترضى عنه · وهـذا التغيير يقوم على اسس فكرية وعلى

<sup>(</sup>١) بتصرف من كتاب ، التوحيد الخالص ١٠٠ أو الاسلام والعقل ، ص ٥ ، ٦ ، ٧ ٠

عقائد وقيم • روسيلة هـذا التغيير ، هى الموصول بالنفس الانسانية الى الايمان بهـذه العقائد والقيم الجديدة ، ايمان فعال ، يدفع الى العمل ، ويوجه السـلوك فأين دور العقل في هـذه المهمة ؟

لقد أثبتنا من خلال دراستنا لنفسية الجماعات أنها لا تلقى بالا للعقل المجرد وأقيسته المنطقية • كما اتضح أيضا أن العقل – حتى مع خاصة الخاصة من الفلاسفة والمفكرين – لم يصل بهم الى اليقين الذي يعتبر أساس الايمان • فهل معنى ذلك أن ينسحب العقل نهائيا من ميدان الدعوة كالقائد المنهزم ، ويدع الأمور لغيره من القادة يدبرون أمرها ؟ والجواب بالتأكيد : لا •

قان العقل مع ذلك كله مازال له دور هناك يؤديه ، ويجب أن يؤديه ٠ قانه العقل قد عجز عن الوصول الى اليقين في قضايا الدعوة ٠ قانه لم يعجز عن الوصول الى الظن المرجح ، والى ادخال المسئلة في نطاق المكن الذي لا يجب رفضه ٠ ويكفي العقل أن يصل بنا الى هذا الحد ، ويترك الباقي للجوانب الأخرى من الفطرة الانسانية لتكمل المسيرة ، وتصل بالركب الى بر الأمان ٠

وعند هـذا الحـد تنهض البصيرة ـ التى هى ثمرة الوجدان ـ كى تصل بالأمور الى منتهاها ، وتبلغ ذروتها ، ولعـل ذلك يعيننا على ادراك ما يعنيه الامام الغزالى بقوله ، واصفا حاله التى انتهى اليها باليقين بعد الشك والتردد : « لم يكن ذلك بنظم دليل ، وترتيب كلام بل بنـور قذفه الله تعالى فى الصدور » ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ولما سئل رسول الله عن « الشرح » ومعناه فى قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسـلم »(١) •

قال : « هو نور يقذفه الله تعالى في القلب » (٢) •

\* \* \*

(١) الأنعام : ١٢٥ •

(٢) المنقذ من الضلال للامام الغزالي من ٩٣٠

## الفصيل الثاني

3

### طبيعة الدعوة الاسلامية

### • ظاهرة تفرد بها النص القرآني:

تحدثنا فى الفصل السابق عن الدعوة باعتبارها وسيلة نقل المبادىء والأفكار ، من صورتها النظرية فى الكتب أو فى صدرر أصحابها الى الواقع العملى فى الحياة ، حيث يستجيب لها الأفراد ، ويؤمنون بها ويصدوغون سلوكهم على مقتضاها ، ويقيمون حضارة تصطبغ بصبغتها • كما تحدثنا عن عناصر الدعوة بهذا الاعتبار •

ونخصص هذا الفصل ـ ان شاء الله ـ لدراسـة طبيعـة الدعـوة الاعــادة ٠

وأول ما نحب التنبيه اليه ، هو أن لفظ الدعوة قد يطلق ويراد به المبدأ أو الدين نفسه ، بمعنى مجموع أفكاره وأحكامه • فعندما نقول مثلا : الاسلام دعوة عالمية ، فانما نعنى بكلمة الدعوة : الدين نفسه ، وأنه هداية السماء للناس كافة ، ونحن في هذا الفصل نستعمل لفظ \_ الدعوة \_ بهذا المعنى ، لا بالمعنى السابق ، ونعنى بها الدين الاسلامى في عقائده وعباداته وتشريعاته وأخلاقه وسائر جوانبه •

وبطبيعة الحال فليس هدف دراستنا للدعوة بهدا الاعتبار ببيان هده العقائد والمبادىء ، وذكر تفصيلاتها وأدلتها ، فذلك جانب له مجاله ، ولا يتصل بموضوع الرسالة ٠

وانما ندرس الدعوة - بمعنى الدين - من زاوية الخرى ، وثيقة الصلة بموضوعنا ، ولا يمكن التغاضي عنها وتجاهلها ·

وسوف نرى أن طبيعة الدعوة الاسلامية \_ كدين \_ هى التى حددت وسيلة تبليغها والدعوة اليها ، وجعلتها على ما هى عليه لتلائم طبيعتها وخصائصها .

ان الدارس للدعوة الاسلامية ، يجد نفسه أمام ظاهرة جليلة حقا ، ظاهرة متفردة فى طبيعتها وخصائصها ، لم تسبق بمثلها ، ولن يلحق بها ما يشبهها أو يقرب منها ، ذلك أن كتابها – القرآن الكريم – قد جمع فى نصه الربانى بين جوانب ثلاثة من المستحيل أن تجتمع لغيره ، فهى أولا الدين والرسالة ، وهو ثانيا أسلوب العرض والتبليغ للرسالة ، وهو ثالثا وفى نفس الوقت دليل صدق الرسالة .

أما أنه الدين فلأنه قد سبجل المبادىء والأفكار والأحكام التى يريد ابلاغها للناس ، وهو المصدر الأول للشريعة الاسلامية ، باجماع المسلمين ، وما عداه من المصادر كالسنة والقياس والاجماع انما يدور فى فلكه ويهتدى بنوره بيانا وشرحا أى استنباطا وتطبيقا .

واما انه اسلوب العرض والتبليغ فلأنه قد صيغ فى صورة هى المثل الأعلى فى قوة التأثير فى النفوس ، وحمل المخاطبين على الاقتناع والايمان ويكفى أن يبلغه الرسول ﷺ للناس ويقرأه عليهم دون زيادة أو نقص ، ليتحقق ما يريد ، ويدخل الناس فى دين الله أفواجا .

واما أنه دليل صدق الرسالة ، فلأنه هو نفسه معجزة النبى يَنْ التى المر أن يتحدى بها الناس ، اثباتا لنبوته لما جرت عليه سنة الله فى الرسل أن يمنح كل نبى من انبيائه مصلوات الله عليهم اجمعين ما أمرا خارقا للعادة يعجز قومه عن الاتيان بمثله ، لأنه فوق طاقة البشر ، ليكون دليلا على صدقه ، فكان القرآن فى نصه هو معجزة نبينا ودليل صدقه .

اذن فنحن أمام دعوة فريدة لا تنفصل فيها الأفكار عن أسلوب التبليغ ولا تنتظر هناك - كفيرها من المبادىء - فى صورتها النظرية حتى يتهيأ لها من يستطيع أن ينقلها الى الواقع ويبث فيها الحياة بقدرته على الاقناع ونبوغه فى وسائل التبليغ •

لا ١٠٠ انها دعوة الهية في مصدرها ، الهية في صيغة تبليغها تستمد من داتها دليل صدقها ، وليس في هذا انتقاص لمقام سيدنا رسول الله على فيكفيه فيكفيه اصطفاء الله له دون غيره ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، ويكفيه صلوات الله وسلمه عليه نهرضه بعبء تبليغها وصبره على الأذي في سبيلها ، وجهاده المرير لأعدائها • جزاه الله عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته •

,

وانه لشرف - أى شرف - للغتنا العربية أن تكون وعاء لهدا النص الربانى المعجز ، الذى يجمع بين هده الجوانب كلها • وأحسب أن لعة أخرى غيرها لم تظفر بهدا الشرف ، منذ أن عرف الناس اللغات وحتى يرث الله الأرض ومن عليها •

فلنتحدث بشيء من التفصيل عن كل من هـذه الجوانب الثلاثة للقران الكريم ٠

### ● أولا - انقرآن باعتباره أسلوب عرض للدعوة وتأثيره في النفوس:

اذا تحدثنا عن القرآن ، باعتباره أسلوب عـرض للدعوة ، وباعتباره المثل الأعلى في قوة التأثير والاقناع ، فسنجد الشواهد الناطعة على كل ما قلناد • فقد واجه العرب الدعوة بكل ألوان المقاومة ، ولم يدعوا وسيلة لمتاومتها الا اتبعوها ، باللطف والمساومة ، أو بالعنف والبطش •

ولم يكن موقفهم هـنا من القرآن لـا يعلنه من أفكار وعقائد فقط بل كان الأساس فيه هو هلعهم الشديد مما لمسوه من أثره في النفوس وقدرته على الفناع الناس به ، وضمهم الى حمفه ·

فقد كان فى العرب حنفاء من فحول الخطباء والشعراء ، كقس ابن ساعدة ، وأمية بن أبى الصلت ، وفيهم الموحدون على دين ابراهيم كورقة ابن نوفل ، وفيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى • وكان كل واحد من هؤلاء للعبا للدعو الى دينه • ويرغب فيه ، فلم يعاد الجمهور أحدا من هؤلاء أو يحتقره ، بل كانت لهم مكانتهم اللائقة بهم كأمثالهم من المشركين ولم يكن لليهودية ولا للنصرانية في مكة أدنى صولة ، ولا خافها رؤساء قريش على زعامتهم الدينية ولا الدنيوية •

فلما جاءهم محمد على ، تغير موقفهم هـذا لأنهم احسوا فى قرائه قوة غلابة ، وتيارا جارفا يريد ان يبسط سلطانه حيث يصل صوته ، فكان طريقهم الوحيد عندهم لمقاومته ، هو الحيلولة بمختلف الوسائل بين هـذا المترآن والناس مهما كلفهم ذلك من تضحية ، فتواصوا بعدم سماعه وكانوا يلاقون القبائل الواردة الى مكة فى المواسع يحـــذرونها منه ، ويحـكى المقرآن الكريم عنهم ذلك فى قوله :

7,

« وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه له الحكم تغلون » (١) • وما ذلك الا لأنهم أدركوا تأثير هذا القرآن فيهم وفى الباعهم ، وهم يرون هؤلاء الأتباع يسحرون بين عشية وضحاها بالآيات يستمعون اليها ، فتنقاد اليها النفوس ، وتهوى اليها الأفئدة •

« وهدذا التأثير هو الذي كان يجذب رؤساء أولئك المعاندين ليلا الستماع تلاوة رسول الله على على ما كان من نهيهم عنه : وتواصيهم وتقاسمهم ألا يسمعوا له ، ثم كانوا مع ذلك يتسطلون فرادى مستخفين ، ويتلاقون متلاومين »(٢) .

وتروى كتب السيرة أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق كان كل واحد سنهم يأتى من ناحية نيستمع قراءته ين من حيث لا يراه الآخرون ، قاذا تلاقوا بعد الانصراف تلاوموا وتواعدوا الا يعودوا ، لئلا يعلم بهم غيرهم فيقتدوا بهم .

ويروى البخارى في باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعده ، قال: «قال أبو صالح: حدثنى عبد ألله عن يونس عن الزهرى ، قال: اخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة رضى ألله عنها قالت: لم أعقل أبوى قط الا وهما يدينان الدين(٣) ولم يمر علينا يوم الا ويأتينا رسول ألله علم النهار بكرة وعشيا ، فلما أبتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة ، حتى بلغ برك الغماد(٤) ، لقيه أبن الدغنة ، وهو سيد التارة ، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجنى قومى ، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربى • قال أبن الدغنة : أن مثلك لايخرج ولايخرج (٥) فأنك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، وأنا لك جار ، فارجع فاعبد ربك ببلادك • فارتحل أبن الدغنة فرجع مع أبى بكر ، فطأف في أشراف كفار قريش ، فقال لهم : أن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج • أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكل ، ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟ فأنفذت الرحم ، ويحمل الكل ، ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟ فأنفذت

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۲۱ الوحى المصدى ص ١٣٦

<sup>(</sup>٣) يدينان الدين : أي يطيعان دين الاسلام ٠

<sup>(</sup>۱) يبك الغماد : بفتح الباء وسكون الراء وفتح الغين : موضع باليمن ١٠ أو وراء مكة بخمس ليال ١ القاموس ص ٢٠٤ ج ٣٠

<sup>(</sup>٥) لايضرج ولايخرج : الأولى بفتح الياء وضم المراء ، والثانية بضم الياء وفتح المراء ٠

قريش جوار ابن الدغنة ، وامنوا ابا بكر ، وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل وليقسرا ما شساء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلن به ، فانا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا • قال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير دأره • ثم بدا لأبي بكـر فابتني مسجدا بفناء داره ، وبرز فكان يصــ فيه ويقرأ القرآن ، فينقذف(١) عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون اليه ، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القران ، فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين ، فارسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم ، فقالوا له : انا كنا قد أجرنا أبا بكر ، على أن يعبد ربه في داره وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره واعلن الصلاة والقراءة ، وقسد خشينا أن يفتن ابناءنا ونساءنا ، فأته ، فأن أحب أن يقتصر على أن يعبس ربه في داره فعل ، وأن أبي الا أن يعلن ذلك فسله أن يرد اليك ذمتك ، فأنا كرهنا أن نخفرك(٢) • ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان • قالت عائشة . فأتى ابن الدغنة ابا بكر فقال : قد علمت الذي عقدت لك عليه ، فاما أن تقتصر على ذلك واما أن ترد الى ذمتى ، فانى لا أحب أن تسمع العرب أنى الخفرت في رجل عقصدت له • قال أبو بكر : اني ارد اليك جوارك وأرضى بجــوار اش »(۳) ·

اذن فتأثير القرآن ، وسلطانه على النفوس ، هو ما كان يخشاه المشركون ، فما كانت حملاتهم موجهة الى القرآن في الصدور ولا في داخل البيوت ، فقد قبلوا منه أن يعبد ربه في بيته كيف شاء ، انما كانت مصوبة الى هدف واحد ومقاومة لخطر واحد ، هو اعلان هذا القرآن ونشره بين العصرب(٤) .

ومما يؤيد ذلك ما ورد عن رسول الله على انه كان يقول حين يعرض نفسه على الناس في الموقف • « الا رجل يحملني الى قومه ؟ فان تريشسا منعوني أن أبلغ كلام ربى » • فلم يمنعوه من تلاوته بينه وبين نفسه كمسا يشاء ، وانما منعوه أن يبلغه للناس ، لثقتهم من تأثيره فيهم ، واستجابتهم لسبه •

<sup>•</sup> الشركين : أى يجتمعن عليه

۲) نخفرك : ننقض عهدك ٠

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری ج۲ ص ۳۹ ۰

<sup>(</sup>٤) انظر النبأ العظيم · دكتور محمد عبد الله دراز ص ٨٨ •

ولا حاجة بنا الى الحديث عن أثره فى قلوب المؤمنين فقد عبر عنه القرآن أروع تعبير:

« الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشيعر منه جيلود النين يخشون ربهم ثم تلين جيلودهم وقلويهم الى ذكر الله ، ذلك هيدى الله يهدى به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد » (١) .

أما سر هــذا التأثير فلاشك أنه كامن في بلاغته المعجزة ، التي تجلت في السلوب عرضه للدعوة ، وكانت وسيلته في الوصول الى القلوب ، والأداة التي شق بها طريقه الى نفوس المؤمنين والكافرين على السيراء ، فأخبت له الأولون وفزع منه الآخرون .

\* \* \*

ثانيا - القرآن باعتباره معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة:

ادعاء النبوة وما يلزمه من الاتصال بالملأ الأعلى وتلقى خبر السماء ، دعوى عريضة لا تقبلها العقول دون دليل حاسم يثبتها • ولهسذا جسرت سنة الله تعالى أن يظهر على يدى كل نبى أمرا معجزا ، يكون دليلا على صدق دعواه ، حتى يتبين الحق من الباطل ، وتنقطع به حجة المعارضين •

ولكى تكون المعجزة قاطعة لكل حجة مرتفعة فوق كل مكابرة كانت دائما من جنس ما يحسنه قوم النبى وينبغون فيه ، فكانت معجزة موسى عليه السلام وهى قلب العصاحية ، واخراج يده من جيبه بيضاء للناظرين ، من جنس ما نبغوا فيه وهو السحر • كما كانت معجزة عيسى عليه السلام هى احياء الموتى ، لشهرتهم فى الطب والعلاج •

غير أن النظرة الدقيقة تعطى معجـزة النبى الله أبعادا الخـرى تتناسب مع طبيعة رسالته الخاتمة •

¥

ذلك أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مادية ملموسة ينتهى أثرها بمجرد حدوثها ، ولا تلزم الا من اطلع عليها أو صدق ناقلها • وذلك شيء يتناسب مع طبيعة هـذه الرسالات • فهى رسالات مرحلية ، لا يلبث القـدر أن يصطفى نبيا جديدا ، يجدد شرع الله ويذكر به ، أو يضيف اليه ويوسع في أفاقه •

<sup>(</sup>١) الزمر : ٢٣ ٠

اما رسالة نبينا محمد في نبى خاتمة الرسالات وهى الحلقة الأخيرة في سلسلة النبوات الطاهرة ومن هنا كان لابد أن تكون معجزتها شيئا باقيا ثابتا أبد الدهر ، ليكون حجة الله القائمة على خلقه ، ولتظل الدعوة محروسة بمعجزتها الى قيام الساعة • فكانت كتابا يتلى ويتعهد الله بحفظه ، ويصونه أن يحرف أو يبدل •

« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لصافظون » (١)

والعجيب أن العرب ظلوا يطالبون رسول الله عَنْ بمعجـزات مادية من جنس معجزات الأنبياء السابقين •

« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ١٠ أو تكون لك جنة من نخيل وعني الأقجر الأنهار خلالها تفجيرا ١٠ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتى بالله والملائكة قبيلا ١٠ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه »(٢) ٠

ولكن الله سبحانه وتعالى بين لهم انهم لو كانوا صادقين حقا فى انهم سيستجيبون للمعجزات فان القرآن اكبرها جميعا ، واعلى شانا مما يطلبون :

« وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه ، قل انما الآيات عند الله وانما انا ننير مبين • أو لم يكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، أن آسي ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون »(٣) •

ولقد تحداهم القرآن الكريم وكرر عليهم ذلك التحدى فى صور شتى ، متهكما بهم ، متنزلا معهم الى الأخف فالأخف • فدعاهم أول مرة أن يأتوا بمثله :

(۳) العنكبوت : ۵۰ ، ۵۰

\_ EY \_

**>** 

7

3

2 /

« أم يقىلون تقوله ، بل لا يؤمنون · فليأقوا بحديث مثله أن كأذوا صادقين »(١) ·

فلما عجزوا دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله :

« أم يقواون افتراه ، قل فأتوا بعشى سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين • فأن لم يستجيبوا لكم فأعلموا أثما أنزل بعلم ألله وأن لا أله ألا هو ، فهل أنتم مسلمون »(٢) •

فلما عجزوا فى هذه المرة أيضا طاولهم مرة أخرى وطلب منهم أن يأتوا بسدورة من مثله :

« وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسدورة من مثله وادعوا شدهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين »(٣) ·

ثم الخبرهم انهم لن يستطيعوا الى ذلك سبيلا ، زيادة فى استثارتهم وتحريضهم :

« قان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النسار التي وقودها النساس والحجارة ، اعسدت للكافرين »(٤) •

وزاد ذلك تأكيدا:

« قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا »(٥) .

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز : « فانظر كيف تنزل معهم في هسن، المرتبة من طلب المماثل الى طلب شيء عما يماثله • وكأنه يقول : لا أكلفكم

(۲) هود : ۱۲ ، ۱۶

(۱) المطور : ۳۳ ، ۳۶

(٤) البقرة : ٢٤

(٣) البقرة : ٢٣

(٥) الاسراء : ٨٨

بالماثلة العامة بل حسبكم أن تأتوا بشىء من جنس الماثلة ومطلقها وبما يكون مثلا على وجه التقريب لا التصديد وهنذا أقصى ما يمكن من التنزل فانظر أى الهاب وأى استفزاز هذا ١٠ لقد أجهل عليهم بالصكم البات المؤيد فى قوله: « ولمن تفعلوا » ثم هددهم بالنار ثم سواهم بالأحجار فلعمرى لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا على منافسته وهم الأعصداء الألداء ، وأباة الضيم الأعزاء ، وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم ، ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها الى معارضته ولا سلما يصعدون به الى مزاحمته ، بل وجدوا أنفسهم أمام طود شامخ ، فما استطاعوا أن يظهروه ، وما استطاعوا له نقبا » (١) .

فالقرآن اذن بشهادة التاريخ الناطقة فقعد أعجز العرب عجزا لم يستطيعوا له دفعا ، ولم يجدوا عنه مهربا · ومضى الأمر على ذلك ، حتى انتهى عصر القرآن وتتابعت بعده العصور · وكلما جاء عصر كانت معجزة القرآن أسطع بريقا ، وأشد توهجا ، وكان أهله أشد عجزا ، وأقل طمعا في اللوصول اليها أو التجرؤ على مطاولتها · وما زال القرآن حتى الآن غضا طريا يحمل راية الاعجاز ويتحدى أمم العالم في يقين وثقة ، قائلا في صرامة الحق وقوته وسلطان الاعجاز وصولته:

« قل ائن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هــذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (٢) •

ولقد بذل سادتنا العلماء جهودا مشكورة فى هذه القضية ، بحثا عن طبيعة هذا الاعجاز ووجوهه ، بين مقل ومكثر ، وليس غرضنا دراسة قضية اعجاز القرآن هنا دراسة مستوعبة تحيط بكل ما قيل حولها وتناقشه لتأخذ أو تدع أو تضيف ولكنا نتعرض لها من زاوية خاصة ، تلك أنها سمة من سمات القرآن الكريم باعتباره كتاب الدعوة الاسلامية ، للذى استكمل كل عناصرها ووفى بجميع احتياجاتها ، فجمع بين الأفكار ، وصياغتها ، ودليل صدقها ، لذلك سنكتفى باستعراض بعض وجوه الاعجاز معقبين عليها بما يتصل بموضوع الرسالة فقط ،

\* \* \*

X,

-- ٤٩ --

( ٤ ـ أسلوب الدعوة )

<sup>(</sup>١) النبأ العظيم · دكتور محمد عبد الله دراز ص ٨٤ \_ ٥٨

<sup>(</sup>٢) الاسراء : ٨٨

### وجوه الاعجاز

### € الاخبار بالغيب:

لقد اشتمل القرآن على كثير من أنباء الغيب ، سسواء في هذا ما يتصل بالماضي أم بالحاضر أم بالمستقبل • وقد بلغ القرآن في ذلك حدا مذهلا • وصل الى درجة التنبؤ بحوادث جزئية محددة ، منها على سبيل المثال قوله تعالى في شأن الوليد بن المغيرة :

### « سنسمه على الخرطوم » (١) •

كان ذلك بمكة حيث لا تجد الدعوة من يدفع عنها الأذى ، ولا يدور في خيال انسان أنه سيأتى اليوم الذى يلتقى فيه رجالها باعدائهم لقاء حرب وطعان ولكن الأيام تمضى ويأتى يوم بدر ، ويخطم الوليد بن المغيرة بضربة سيف على خرطومه ، تكون له سمة ليعير بها ما عاش (٢) .

وواضح أن وجه الاعجاز في الاخبار بالغيب ، هو أن ذلك ليس في طاقة الانسان • لأن غاية ما يستطيعه العقل البشرى أن ينقل عن غيره أو يقيس غائبا على شاهد • وكل ما كان بعيدا عن هـنه الدائرة فهو مما لا يمكن لعقل الانسان أن يناله بحال • والقرآن زاخر بالاخبار بالغيب بكل الوانه وما يتصل منه بالحاضر أو بالمستقبل لم يتخلف منه شيء ، بل وقع كما أخبر به واذن فهو صادر عن جهة أعلى شانا من الانسان • وهي الشسبحانه وتعالى •

ولاشك أن الاخبار بالغيب مما يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله ولكننا مع من يرون أن ذلك ليس وجه الاعجاز الذى وقع به التحدى ، لأن التحدى انما كان بسعورة منه ، وليس فى كل سعورة انباء بالغيب ، فيكون بعضه معجزا وبعضه غير معجز ومع ذلك لا يمكن أن نقلل من قيمة هذا الوجه ، لأن نبؤات القرآن الكريم لم تنته بعد وكلما تحقق بعضها كان ذلك بمثابة دليل متجدد يذكر بقيمة القرآن وصدقه و والقرآن خاتم الرسالات فلابد أن يكون فيه الاعجاز المتجدد على مر الزمان و

<sup>(</sup>١) القلم : ١٦

<sup>(</sup>٢) انظر تنسير الكشاف ص ١٤٣ والنبأ العظيم ص ٥١

#### € الاعجاز العلمى:

عهدنا بالقمم الانسانية في ذروة امتيازها من المفكرين والعطماء ان يبرز كل منهم في جانب من جوانب المعرفة والعلم • ويكون تفوقه هــذا جسرا يصل بين ما سبق به من المعرفة في فنه ، وبين ما سيضيفه لاحقه اليه ٠ كما أن أفكاره لن تكون الكلمة الأخيرة فيما يتصدى له من مسائل واننا نرى أن أعظم الفلاسفة قدرا لا يكان يمضى على وفاته سنوات حتى تكون افكاره قد تصدع بنيانها لكثرة ما وجه اليه من نقد ومأخذ • ولكننا نرى القرآن على العكس من ذلك كله ، فهو يشتمل على ما لا يحصى من العلوم والمعارف ، في العقائد والتهذيب والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع وكل ما يحتاج الانسان اليه في دينه ودنياه • وهو في كل ذلك ليس تطويرا لما كان موجودا في البيئة التي نشأ فيها ، وليس كل ما فيه حلولا لمشاكل كانت تبحث عن حل لها ، بالاضافة الى أن معارفه لا يرقى اليها النقص ولا الفساد ، بل هي صالحة لكل زمان ومكان • بل الفساد انما يضرب أطنابه عندما يبعد ركب الحياة عن هديها ، ويتفلت منها ، لأنها كالنواميس الطبيعية التي لا تتخلف ، فاذا أضفنا الى كل ذلك أن من جاء بها رجل أمى نشأ في بيئة بدائبة لا رصيد لها في الفكر العلمي المترابط المدى يفرز مثل هده المعارف والعلوم ، لكان ذلك دون ريب اعجازا لا يستطيعه **بشر ٠** 

وهذا الوجه في الاعجاز ـ على قيمته في الاقناع والدعوة ـ ليس هو وجه الاعجاز المتحدى به لما سبق أن أوضحناه •

### ⊕ العاوم الكونيــة:

7

4

القرآن الكريم كتاب هداية وتزكية للنفس الانسانية ، في المقام الأول ، ومع ذلك فقد اشتمل على كثير من العلوم الكونية وقد راق لبعض الباحثين أن يتوسعوا في هذا الجانب وأن يتلمسوا في آيات الله البيئات ما يمكن تفسيره على ضحوء ما توصل اليه العلم التجريبي من نظريات وفسروض ومع ما في هذا المنهج من خطير ومنزالق ، نظيرا لأن معظم النظريات العلمية لا يكتب لها الدوام والسلامة من النقص ، مما يؤدى الى البلبسلة والشياعة لا يكتب لها الدوام والسلامة من النقص ، مما يؤدى الى نظرية من النظريات العلمية ، ثم يمر الزمن فاذا النظرية نفسها لا تقف على ارض صلبة وتتعرض للنقد أو الهدم ، وهذا يستدعى الحيطة والصدر ، خصوصا وأن ذلك ليس من مقاصد القرآن الأساسية و بل يتركها لأنها

خاضعة لقانون التطور الانسانى ، ولا يملكن للبشر أن يحيطوا بدقائق العلوم وتفصيلاتها مرة واحدة ، وانما هى أسرار يجليها الله وقتما يشاء ، ويلهمها من يريد وفق مشيئته فى صلاح الحياة •

« وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » (١) •

ولكن ما تضمنه القرآن من هذه العلوم ، انما سبق فى اطار هدف جليل من اهسدافه وهو الحث على التدبر فى آيات الله ومعسرفة أسرارها وحكمتها ، وما تنطق به من دلالة على قدرة خالقها العظيم ، ومدبرها الحسكيم ، ليؤدى ذلك ثمرته عمقا فى اليقين ، واستشعارا للجسلال ، واستسلاما للعظمة •

« أو لم ينظروا في ملكوت السيموات والأرض وميا خلق الله من شيء » (٢) •

« وكاين من آية في السموات والأرض يمسرون عليها وهم عنهسا معرضون » (٣) ٠

« اقلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (٤) .

ولا شك في أن القرآن الكريم تضمن الكثير من العلوم الكونية واكن السلوبه في عرض هذه المعارف السلوب معجـز حقا · حيث جمع بين البيان والاجمال بصورة تتيح لكل قارىء ، وفي كل عصر أن يفهم التعبير وفق مستواه هو ، واستعداده الحضارى · وسوف نعرض الكثير من النماذج لهذا اللون في موطنه من البحث ولكننا نكتفي هنا بأن نقول : أن هـذا الجانب على اهميته ودلالته على الاعجاز ، ليس وجه الاعجاز الذي تحدى به القرآن العرب ·

<sup>(</sup>١) المجر : ٢١

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٨٥

<sup>(</sup>٣) يوسف : ١٠٥

هذا وقد زاد العلماء كثيرا من وجوه الاعجاز فوق ما تقدم مثل سياسته في الاصلاح ووفائه بحاجات البشر (١) ، الى غيرها من الوجوه ٠

### ● الاعجـاز البلاغي:

غير أن الوجه الذي نراه في الاعجاز متسعا لكل ما ذكروه من وجهو هو الاعجاز البلاغي • ذلك لأنه يتحقق في كل اجهزاء القرآن وفي القهد المتحدى به ، وهو أقصر سورة منه ، كما أنه متحقق أيضا في آيات التشريع والانباء بالغيب والعلوم الكونية وسائر ما ذكر من وجوه • فاذا كانت هذه الوجوه معجزة بذاتها ومادتها فهي أيضا معجزة في طريقة التعبير عنها "

والاعجاز البلاغى للقرآن الكريم بحسر متلاطم من الأسرار والعسلوم ولا يستطيع باحث أن يجليه تجلية كاملة ، وغاية ما يحققه أن يضيف لبنة في صرح شامخ ٠

« فلمثله انتدب العلماء والأدباء من قبلنا وفي عصرنا • فحفيت من دونه أقلامهم ، ولم يزيدوا الا أن ضربوا له الأمثال ، واعترفوا بأن ما خفى عليهم منه كان أكثر مما فطنوا له ، وأن الذي وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت به عباراتهم ولم تف به اشاراتهم » (٢) •

ولا أرانى فى حاجة الى تفنيد الرأى الذى يذهب الى أن عجز العرب عن مماكاة القرآن كان بسبب صرف ألله لهم عن معارضته ، وترجيعه هممهم عن ذلك ، فقد كفانا سادتنا العلماء هذا الجهد بما يوفى بالحساجة ويربو عليها (٣) .

وننتقل الآن للحديث عن الجانب الثالث من جوانب القرآن الكريم ، باعتباره وعاء للرسالة والدين · مبرزين أهم الخصائص المتصلة بموضوع دراستنا ·

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر مناهل العرفان ص ۲٤٧ ـ ۲٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢) النبأ العظيم ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٣) انظر مناهل العرفان ص ٣١٠ ـ ٣١٦ ٠

ثالثا - خصائص الرسالة الاسلامية:

عالمية الدعوة وما يتطلبه ذلك من الأساليب

الاسلام دین اش للبشریة ، منذ اول یوم من ایامها · ومند أن كان هناك وحى · قال تعالى :

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبى اليه من يشمل ويهدى اليه من يثيب » (۱) •

ويبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الرسالات بناء واحد ، وأن لكل ذبى نصيبا فى هذا البناء : « مثلى ومثل النبيين قبلى كمثل رجل بنى دارا فأحكمها وأحسنها الا موضع لبنة ، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون : لولا موضع اللبنة ، فأنا اللبنة ، أنا خاتم النبين ، رواه البخارى .

فالرسالات السماوية واحدة لأن الحق واحد ولأن مصدرها واحد هو الله تعالى • فهى قوانين سماوية ليس لبشر فيها نصيب من اضدافة أو اختراع •

غير انها في تتابعها على ايدى الرسل تتكامل حسب الصاجة حتى الخدت صورتها الأخيرة في القرآن الكريم •

« اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » (٢) ٠

واذا كان الاسلام هو دين الله الكامل ، فهو دين الانسانية كلها ، البيضها واسودها • فبينما يحكى القرآن عن الرسالات السابقة انها كانت لقوم كل نبى بخاصة ، نجده بالنسبة للاسلام ينص في صراحة قاطعة انها دين الله للناس جميعا •

· \* \* \* : 3 £U1 (Y)

<sup>(</sup>۱) المشسورى : ۱۳ ۰

قال تعالى في شأن الرسالات السابقة :

- « لقد أرسلنا نوحا الى قومه » (١) •
- « والى عاد اخاهم هودا ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لحكم من الله غيره » (٢) •
- « والى ثمود اخاهم صالحا ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » (٣) ٠
  - « واوطا ادْ قال لقومه » (٤) •
  - « والى مدين اخاهم شعيبا » (٥) •
  - وقال في شائن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
    - « قل يا أيها الناس انى رسول اش اليكم جميعا » (٩) ٠
      - « وما أرسلتاك الارحمة للعالمين » (٧)
      - « وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونثيرا » (٨) •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قسد أمر فى بدء الرسالة أن يندر عشيرته الأقربين ، فما ذاك الا لأن هذه هى البداية الطبيعية لكل شيء تبدأ نقطة ثم تتسع دوائرها وتنداح متتابعة حتى تصل الى أبعد مدى توصلها اليه قوتها المركزية :

« وأوحى الى هذا القرآن التنركم به ومن بلغ » (٩) •

قحيثما بلغ صوتها فالسامعون مندرون مدعوون •

وسلوكه على قاطع فى هذا • ففى السد ايام اليساس حيث لا يرى بصبيص من نور ، أن ينظر للأمور بظواهرها ، يمر الرسول على ببعض اتباعه

(١) الأعراف : ٩٥

\*

(۲) الأعراف: ٦٥٠
 (٤) الأعراف: ٨٠٠

(٣) الأعراف : ٧٣

(٦) الأعراف : ١٥٨ ٠

(°) الأعراف : ١٨٥

(۸) سبا : ۲۸

(۷) الأنبياء : ۱۰۷

(۱) الانعـام : ۱۹ ·

\_ 00 \_

يعذبون ، يكاد معين صبرهم ينفد لشدة الأذى ، ويساله أحسدهم : يا رسول الله ٠٠ ألا تدعو لنا ؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام : « صبرا ٠٠ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يكون السائر من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله أو الذئب على غنمه » • وعندما يلحق به سراقة ، في طريقه صلى الله عليه وسلم للهجرة ، طمعا في الجائزة التي رصدتها قريش لمن يأتى به حيا أو ميتا ، يقول له الرسول : « ارجع يا سراقة ولك سوارى كسرى » •

وما يكاد المقام يستقربه عليه الصلاة والسلام في المدينة حتى يأخذ في تبليغ المدعوة عالميا فيبعث بكتبه على رؤساء جميع الدول المحيطة بالجسزيرة العربية ، والتي يمكن أن تبلغها وفوده · فيكتب الى كسرى ملك الفرس والى قيصر ملك المروم · والى النجاشي ملك الحبشة ، ويكتب لعظيم مصر · ويصل دعاته الى هسذه الدول ، ويسلم بعض هؤلاء فعلا كالنجاشي ، ويتريث بعضهم ويكرم وفوده ويرسل له الهدايا كما فعل عظيم مصر ، ويميل بعضهم للاسلام ولكنه لا يستطيع أن يمضى مراده لعوامل داخلية فيرجىء البت في الأمر · المهم أن عالمية الدعوة صفة أكيدة من صفاتها مند أول أيامها ، سواء أتبينا ذلك من النصوص أم من سلوك الرسول

هـنه العالمية فرضت على الدعوة واقعا لابد لها أن تواجهه بوسائل التبليغ المناسبة له • ففى الجزيرة العربية ، حيث أخذت تتشكل نواتها الأولى ، كان عليها أن تتعامل مع الطوائف الآتية :

مجموعة القبائل المحيطة بمكة: وهم قريش ، وما ولدت من غيرها ،
 وكانوا يسمون أنفسهم « الحمس » لتحمسهم في الدين وهو تصليهم (١) ٠

وتضم هذه المجموعة : قريشا ، وكنانة ، وخزاعة ، وبنى ربيعة ، وهم ربيعة وكلاب وعامر (٢) •

وهؤلاء كانوا يزعمون أنهم على دين ابراهيم وأنهم من سلالته وأن مجاورتهم للبيت الحرام وقيامهم بأمره يجعلهم في منزلة لا يشاركهم فيها غيرهم ، وليس لأحد من العرب مثل حقهم •

<sup>(</sup>١) انظر أساس البلاغة للزمخشرى ص ١٩٧ طبعة الشعب ٠

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام جـ ٢ ص ٤١

واستتبع ذلك مجموعة من التقاليد والطقوس كانت تعبيرا عن فكرتهم هـنه (١) ٠

المحتفاء: وهم مجموعة من العرب كانوا يؤمنون باش واليوم الآخر ، وينتظرون النبوة ، وكانت لهم سنة وشرائع ، ومنهم قس بن سساعدة الأيادى ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وأمية بن أبى الصلت ، وخالد بن سنان ،

مجموعة اخرى ممن رفضوا الأصنام: كفكرة صحيحة للالوهية فراحوا يلتمسون لأنفسهم دينا ، وتفرقوا في الأمصار يلتمسون الحنيفية: دين ابراهيم • ومن هؤلاء ورقة بن نوفل ، وعبد الله بن جحش ، وعثمان ابن الحصويرث ، وعمر بن عبسة السلمي (٢) •

أهل الكتاب: من اليهود بيثرب وما جاورها وهوالاء كانوا يجدون صفة رسول الله على التوراة ، وكانوا يستفتحون به على النين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، وكانوا أشد الناس عنادا وأعصاهم انقيادا و وبجانبهم النصارى ، وكانت قاعدتهم نجران باليمن ، وحديث وفدهم الذى قدم على النبى على ليجادله في المسيح مشهور وحديث وفدهم الذى قدم على النبي على المسيح مشهور و

وقد دعاهم الرسول على الماهلة :

« فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » (٣) •

ويجانب كل هؤلاء: مجموعات من القبائل الأعدراب متفرقون في النحاء الجزيرة يتناحرون على مواطن الكلا ، ويعيشون على الاغارة والسلب ، وهم كما وصفهم القرآن اشد كفرا ونفاقا ، وأجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله .

فاذا تركنا الجزيرة العربية ، فاننا نجدها مصاطة بالديانات والفلسفات المتعددة :

<sup>(</sup>١) انظر بشائر النبوة الخاتمة ص ٨٣ - ٨٤ دكتور رؤوف شلبي ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٥٤ ـ ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٦١ ٠

فغى الشرق: حيث الديانات البوذية المنصرفة التى تقرم على تقسيم البشر الى طوائف، وتدعو الى السلوك السلبى وقتل الجسد ورغباته وصولا الى السمو الروحى والاتحاد من الاله ٠

وفى فارس: المجوس ، حيث عبادة النار والكواكب واستعباد الملوك للشميعوب •

وفى الشمال: حيث الروم وفلسفتهم ومنطقهم وثقافتهم وحضارتهم ومسيحيتهم المحرفة •

وفي مصر: حيث أخلاط من المسيحية والديانات المصرية القديمة ٠

وكان لابد للدعوة أن تواجه هذا الواقع العريض كله ، مادامت موجهة الى المالم كله ، وأن تتعامل مع هذه النماذج الانسانية كلها ، والديانات والفلسفات كلها ٠

كان عليها أن تتجه الى النفس الانسانية لتوقظ فيها معنى الكرامة التى تأبى لبشر أن يستجد لحجر أو لبشر مثله ، وتذكرها بالمساواة الانسانية التى يوجبها انتسابها الى أب واحد ، وتتجه بها بعد ذلك الى خالق واحد وتحملها مسئولية السلوك وتعمق فيها الايمان بالبعث والجزاء ·

وكان عليها ثانيا : أن تجادل أهل الكتاب وتفند حججهم ، وتفضيح جرائم رجال دينهم الذين حرفوا الكتب ، وبدلوا الأسفار ، لتوافق هواهم واشتروا بايات اش ثمنا قليلا · وتدعوهم الى دين اش الواحد منذ أن خلق اش الانسيان ·

وكان عليها أن تواجه المعتندات الفاسدة في عبادة الكواكب أو غيرها من ظواهر الطبيعة ، وتبين بالحجة فساد كل ذلك ·

وعليها أن تعيد التوازن بين الروح والجسد الذى انصرفت به البوذية وغيرها من الديانات السلبية ، وتبنى الانسان المتكامل بروحه وجسده ليعمر الحياة في نفس الوقت الذى يزكى فيه النفس ويدعم القيم والفضائل .

وكان عليها أن تواجه حضارات الغرب بمنطقه وفلسفاته وتحاربه بنفس سلاح العقل والمنطق •

كان نلك كله واجبا على الدعوة أن تنهض به وقد فعلت · فلونت في أساليها ، وعددت في وسائل اقناعها ، وسلكت كل سبيل الى النفس والعقل حتى أوفت بهذا الواجب ونهضت بما تفرضه عليها عالميتها ، وقطعت السبيل على كل متردد ·

وكانت البلاغة ايضا هى وسيلتها فى تحقيق كل ذلك ، فقد توجه القرآن الكريم الى كل فريق من هؤلاء وعالج كل واحدة من هذه القضايا بما يطابق حاله فجاء آية الآيات فى بلاغته وقمة القمم فى بيانه •

# ● الدعوة القرآنية تلبى كل حاجات البشر المادية والروحية :

يقول الامام الأكبر فضيلة الشيخ شلتوت: « تلقى محمد عن ربه الأصل الجامع للاسلام فى عقائده وتشريعه ، وكان القرآن عند الله وعند المسلمين المصدر الأول فى تعريف المتعاليم الاسلامية للاسلام • ومن القرآن عرف أن الاسلام له شعبتان أساسيتان ، لا توجد حقيقته ، ولا يتحقق معناه ، الا اذا أخذت الشعبتان حظهما من التحقق والوجود فى عقل الانسان وقلبه وحياته ، • وهاتان الشعبتان هما : العقيدة والشريعة •

والعقيدة هي: « الجانب النظرى الذي يطلب الايمان به أولا وقبل كل شيء ايمانا لا يرقى اليه شك ، ولا تؤثر فيه شبهة » .

والمشريعة هي : « النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ، لياخذ الانسان بها نفسه في علاقته بربه وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الانسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة » (١) .

هـذا هو ما يدعو اليه الاسلام · عقيدة ترضى فى نفس الانسان تطلعه الفطرى ونزوع الى معرفة يقينية للاجابة على الأسئلة المتى تؤرقه ، ولا يهدا له بال حتى يصل اليها ·

« ما العالم ؟ ما الانسان ؟ من أين جاء ؟ من صنعهما ؟ من يدبرهما ؟ ما هدفهما ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ • ما القانون للذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا ؟ أي مستقبل

<sup>(</sup>١) بتصرف عن ، الاسلام عقيدة وشريعة ، فضيلة الشيخ محمود شلتوت ص ٤ \_ ه

منتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما علاقتها بهذا الوجود ؟ » •

« هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع الا وضم لها حلولا ، جيدة أو رديئة ، مقبولة أو سخيفة ، ثابتة أو متحولة » (١) .

هـنده العقيدة ، يقدمها الاسلام حلولا لكل هـنده الأسئلة في جانبها النظرى ثم هو لا يقدمها في صـورة تقريرية مجردة ، بل يسوقها مشفوعة بادلتها ، مصحوبة بما يحمل النفس على قبولها والاطمئنان اليها ، ويظل يلح على النفس البشرية مخاطبا كل قواها ، نافذا من جميع مداخلها ، حتى تتحول الى ايمان راسخ يمنح النفس هدوءها وتوازنها ، ويباشر دوره في قيادتها الى السلوك في حياتها في اطار هذا الايمان وهـنده العقد ـدة .

ثم يأتى بعد ذلك الجانب العملى - وهو الشريعة - ليرسم الحدود ، ويقيم المعالم ، وينظم كل علاقات الانسان :

**أولا:** بربه ، فيشرع له العبادات التي تصله به وتجعله يعيش حياته مستشعرا رقابته عليه وعون الله ورحمته به ·

ثانيا: بأخيه المسلم ، فيضع النظم الاجتماعية التى تبنى عليها الأسرة وتحدد فيها الحقوق والواجبات بين أفرادها: ابنا كان أو أبا أو أما أو زوجة ، فى الحياة وبعد الموت ، ويضع التشريعات الاجتماعية التى تجعل الفرد عضوا فى أسرة كبيرة ولبنة فى بناء شامخ ، يقوم بدوره حسب موقعه فيه ، حاكما كان أو محكوما • ولكل ذلك قوانينه وأحكامه الاقتصادية والسياسية والتربوية والخلقية •

ثالثا: بأخية غير المسلم ، سواء في ذلك على المستوى الفردى أم الجماعي • فينظم علاقة الفرد بمن يخالفه في الدين ويضع لذلك الحدود والقواعد ، وينظم علاقة الدولة المسلمة بغيرها ، سلما ، وحربا ، واقتصادا ، وسياسة •

وابعا: علاقته بالكون • فيبيح له حرية البحث والنظر في الكائنات واستخدام آثارها فيما يعود بالنفع عليه وعلى الانسانية كلها ، موجها

<sup>(</sup>١) عن كتاب « الدين ، • دكتور عبد الله دراز ص ٨٣

نظره الى أن هذا الكون انما خلق من أجله ، وعليه أن يكتشف قوانينه وأسراره وينتفع بها في حياته •

خامسا: بالحياة • فيرسم له الطريق السوى الذى لا تفريط فيه ولا افراط ، ويبيح له التمتع بطيباتها ، وينهاه عن خبائثها ، ويضع لكل ذلك ما يضع الانسان على جادة الحق والصواب • والاسلام وهو يضم كل هـ ذه الجوانب التى تأخذ بيد الانسان فى دنياه ، هادية مسددة خطاه فى دروب العقيدة والعبادة والسلوك ، حتى تسلمه الى الآخرة راضيا مرضيا ، أو مذموما مخذولا ، حسب استجابته وسلوكه • نقول ان الاسلام في جمعه بين هـ ذه الجوانب انما هو فريد بين الديانات ، لأنها \_ كما سبق أن أوضحنا \_ ديانات مرحلية تعقبها اخرى تواجه نقصها ، وتجدد باليها • أما الاسلام فهو الدين الكامل العالم ، ومن هنا كان على هـذا النحى من الكمال والشـ مول •

هـذا الشمول في الدعوة الاسلامية لكل حاجات الانسان استوجب تعددا في الأساليب لتبليغ كل ذلك للناس ، وعرضه عليهم ، واقناعهم به ٠ فالدعوة الى عقيدة ما تحتاج الى اسلوب مختلف عن الدعوة الى نظام اقتصادى أو ترغيب في البنل والعطاء أو دعوة الى الجهاد وبذل النفس ، لكل من ذلك اسليبه التى تلامس مـن النفس الانسانية مواطن التاثير والاستجابة ومن العقل نطاق القبول والاطمئنان ٠

وقد نجح القرآن الكريم فى دعوته لكل هذه الجوانب ووصل مع النفس الانسانية فى كل ما دعاها اليه الى حدد الاستسلام له ، والانقياد للندائه والاخبات لضوته ٠

ولم يترك القرآن للدعاة من بعده الا أن يتسلمذوا على بلاغته ، ويتربوا في مدرسة بيانه ، ومن هنا كانت اهمية ما نحن بصدده من دراســـة ·

### ● الدعوة القرآنية خاتمة الدعوات:

« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسـول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل شيء عليما » (١) •

« أنا العاقب فلا نبى بعسدى »

(١) الأحزاب : ٤٠

هكذا يغبرنا القرآن الكريم ويبلغنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه وتمضى الربعة عشر قرنا منذ ان اعلن القرآن هذه الحقيقة ، فاذا الواقع يؤيدها ولا يسجل التاريخ ما يشكك فيها و واية حاجة للبشرية فى دين جديد من بعد أن وفى الاسلام بحاجتها ومنحها ما يلبى كل مطالبها ؟

واذا كان هناك من تطاول وادعى ، فقد جعلته دعواه سخرية الساخرين وحديث المتفكهين ، ولم يستطع احدهم أن يترك أثرا واحدا يدل على حاجة البشرية الى سخافاته وحمقه •

وهده الخاصة من خصائص الدعوة الاسلامية قد اضافت الى اعبائها عبنا جديدا باهظا ، كان عليها أن تتحمله لتكون صالحة لكل زمان ومكان ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها •

واذا كانت عالميتها قد فرضت عليها أن تواجه كل ما تحدثنا عنه من تجمعات بشرية وأفكار وفلسفات وأديان ، فان خاتميتها تفرض عليها أن تواجه بجانب ذلك كل ما يستجد في حياة البشر من تطورات اجتماعية. وسياسية واقتصادية وفلسفية ، وذلك لتثبيت أمرين لا مفر منهما :

أولهما : انها قادرة على استيعاب ذلك كله والاستجابة له ٠

ثانيهما: أن ما عندها هو الحق ، وما عند غيرها مما يخالفها هـو الباطل الذي لا ريب في بطلانه •

ولقد سلكت الدعوة الاسلامية في هذا الجانب سلوكا عجبا لا يستطيعه الا رب الناس الذي يتساوى في علمه ما كان وما يكون ، سبحانه جل علاه • وعند دراستنا للنصوص القرآنية في الأغراض المختلفة سنرى كيف عبر عن الدعوة وقضاياها وكيف صيغت افكارها في الساليب بليغة جعلتها صالحة لانسان القرن العشرين ولمن بعده ، كما كانت صالحة لمن تنزلت عليهم في شعاب مكة ، وصحارى الجزيرة العربية القصاحلة •

\* \* \*

### الفصل الثالث

## البلاغة وصلتها بالدعوة

### ● أولا - البلاغة:

منذ العصر الجاهلي وصناعة الكلام تجد بين العرب سوقا نافقة ، واخبار اسواقهم الأدبية ، وتفاخرهم بالبيان ، واحتكامهم الى النقاد أوضح من أن يشار اليها •

ولعل العرب من اكثر الأمم معرفة لقدر البيان ، وادراكا لخطره ،

بل واحساسا باثره واستجابة له ، فكم من بيت من الشعر رفع وضيعا ،
أو وضع رفيعا ، وكم من شعر قتل قائله وأورده موارد المهلكة ، وكم من شعر أمد قائله أو المتمثل به بطاقة نفسية جبارة ، تذهب روعه وتثبت فؤاده ،

يروى أن معاوية أوصى أبنه يزيد قائلا : بابنى : أرو الشعر وتخلق به ، فلقد هممت يوم صدفين بالفرار مرات ، فما ردنى عن ذلك الا قول أبن الاطنابة(١) :

أبت لى همتى وأبى بالثى وأخذى الحمد بالثمن الربيع واقدامى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيع وقدولى كلما جشات وجاشت مكانك تحمدى أو تستريحى لأدفع عن مكارم صالحات وأحمى بعد عن عرض صريح(٢)

لأدفع عن مكارم صالحات وأحمى بعد عن عرض صريح(٢)

كان أشرف الخزرج ، اشتهر بنسبته الى أمه « الاطنابة » بنت شهاب من بنى القبن • وهى الرواة من يعده من ملوك العرب فى الجاهلية • كانت اقامته بالدينة ، وكان على رأس الخزرج فى حرب لها مع الأوس • • انظر الأعلام ج • ص ٢٣٨ •

<sup>(</sup>Y) الأمالي لأبي على القالي · طبعة دار الكتب ج ١ ص ٨

<sup>-</sup> المشيح : الجاد المبادر • - جشات : نهضت وارتفعت من حزن ونحوه •

<sup>-</sup> جاشت النفس : غثيت ال استدارت للغثيان كتجيشت •

ومن هنا كان اهتمامهم بالبيان ، وفخرهم بالشاعر ينبغ في القبيلة فتهنأ به ، وتقام الولائم والأفراح ·

وقد دفعهم هذا الى محاولة الكشف عن سره من أين له هذا التأثير الذى يلهب النفوس حماسا ، ويدفعها الى البذل والتضحية ، أو يستل حقدها ويملؤها سلماحة وحلما ، ويثير كوامن الضير ومشاعر الانسانية النبيلة فيها ؟

من أين له تلك الهيمنة على النفوس حتى لترى الناس يستمعون الى الشاعر أو الخطيب وكأن على رؤوسهم الطير ، يميلون معه حيث مال ، ويصدقونه فيما يدعى ٠٠ ينفرون اذا استنفرهم ، ويصفحون اذا حبب اليهم الصفح ؟

### • دوافع البحث البلاغي:

هذا الاحساس الفطرى بقيمة البيان وخطــره ، هو الذى أثار فيهم كل هذه التساؤلات ، فراحوا يتلمسون أسـباب التفاوت بين كــلام وكلام ، ويتتبعون الفرق بين بليغ وبليغ ٠

واذا كان العصر الجاهلى قد مضى دون أن يخلف وراءه سوى طائفة من الأحكام النقدية العامة ، التى يصدرها نقاد الكلام على الأعمال الأدبية ، التى كانت تعرض عليهم فى الأسواق والمحافل فان نزول القرآن الكريم بلسان عربى مبين وتحديه للعرب أن يأتوا بمثله أو بشىء من مثله ، قد تركهم ذاهلين على أنفسهم لا يدرون ما يقولون فيه ، بعد أن بهرهم بمحكم آياته وبديع بيانه •

ان نزول القرآن الكريم على هذا الوضع قد أعطى القضية أبعادا جديدة وخلق دوافع قوية للبحث لم تعرفها الحياة العربية قبل نزوله ·

فمن جهة كانت قضية الاعجاز حافزا للعلماء على دراسة القرآن اثباتا لاعجازه ، وبيانا لمنزلته ، وتعليلا لروعته وسلموه ، لأنهم رأوا في ذلك هدفا دينيا يجب أن يحتل المكان الأول بين اهتمامات العلماء • ذلك لأن اعجاز القرآن يؤدى بالضرورة الى الايمان بما فيه ، والانعان له ، ويعبر الامام عبد القاهر عن ذلك بقوله : « وجملة الأمر أنه أن قيل : أنه ليس فى الدنيا علم قد عرض للناس فيه من فحش الغلط ، ومن قبيل

التورط ، ومن الذهاب مع الطنون الفاسدة ما عرض لهم في هذا الشان ، ظننت أن لا يخشى على من يقوله الكذب • وهل عجب أعجب من قوم عقلاء يتلون قول الله تعالى :

« قل لئن اجتمعت الانس والجسن عسلى أن ياتوا بمثل هسذا القسران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا »(١) •

ویؤمنون به ویدینون بأن القرآن معجر ، ثم یصدون بأوجههم عن برهان الاعجاز ودلیله ، ویسلکون غیر سبیله»(۲) .

ومن جهة ثانية فان قضية الاعجاز نفسها كانت وراء جهود مشكورة بذلها العلماء الأجلاء متصدين لما اثارته طائفة من الملاحدة الذين تساللوا بين المسلمين ، بعد أن اتسع نطاق الدعوة الاسلمية ، وتغيرت صورة المجتمع ، وأصبح يضم أخلاطا من الشعوب والأجناس والثقافات واللغات ، وفي ظل سماحة الاسلام برز هؤلاء ينفثون سمومهم ، وينفسون عما تنطوى عليه صدورهم من حقد دفين لهذا المدين الذي أدال دولهم ، وعفى على أثار حضاراتهم ، فيجاهرون بأن القرآن لا يفضل غيره من الكلام المأثور ، بل ربما وقع دونه ، كالذي يرويه الباقلاني : « وذكر لي بعض جهالهم انه يعدل القرآن ببعض أشبعار العرب ، ويوازن بينه وبين غيره من الكلام ، ولا يرخى بذلك حتى يفضله عليه ، وليس هذا ببديع من ملحسدة العصر » (٣) ،

ويعلن آخرون أنهم يسلمون بعجز العرب عن الاتيان بمثل القرآن ، ولكن ذلك لم يكن لخاصة فيه ، وصفة لا يمكن ادراكها ، بل لأنهم صرفوا عن معارضته وسلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة .

وينهض العلماء بالرد على كل ذلك ، فنرى الجاحظ يرد على استاذه النظام صاحب مذهب الصرفة ، كما نرى أبا الحسن على بن عيسى الرماني المتوفى عام ٣٨٦ ه يؤلف رسالة « النكت في اعجاز القرآن » ويؤلف الخطابي المتوفى عام ٣٨٤ ه « البيان في اعجاز القرآن » ، ويسهم الماقلاني باكبر نصيب في هذا الجانب بكتابه « اعجاز القرآن » .

\_ 70 \_

(° - أسلوب الدعوة)

(٢) دلال الاعجاز ص ٢٨٢

<sup>(</sup>١) الاسراء : ٨٨

<sup>(</sup>٢) أعجاز القرأن ص ٤

ومن جهسة أخرى كانت هناك دعوات هدفها ليس انكار الاعجاز فقط بل الطعن في بلاغة القرآن ذاتها ، كالذي يروى عن أبي عبيدة سعمر ابن المثني البصرى ، قال : أرسل الى ابن الربيع ، والى البصرة ، شى الخروج اليه سنة ثمان وثمانين ومائة ، فقدمت الى بغداد ، واستأذنت عليه ، فاذن لى ، فدخلت عليه ، ثم دخل رجل في زي الكتاب له هيئة ، فأجلسه الى جانبى وقال لى : انى كنت مشاقا وقد سئلت عن مسالة ، افتاذن لى أن إعرفك إياها ؟ فقلت : هات ، قال : قال الله تعالى : « طلعها كائه وؤوس المشاطين »(١) ،

وانما يقع الوعد والايعاد بما عرف مثله ، وهــذا لم يعرف • قلت : انما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم ، أما سمعت قول امرىء القيس :

### أيقتلنى والمشرفى مضاجعى ومسلونة زرق كأنياب أغوال

وهم لم يروا الغول قط ، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به ، فاستحسن الفضل ذلك واستحسن السائل ، وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في مثل هذا وأشباهه ، وما يحتاج اليه من علمه ، فلما رجعت الى البصرة عملت كتابى الذي سميته « المجاز »(٢) .

وتبعه في هذا الاتجاه ابن قتيبة ، فالف كتابه « مشكل القرآن » وكان همه فيه الدفاع عن القرآن • والرد على الطاعنين في وجوه القراءات ، وفيما ادعى على القرآن من اللمن ومن التناقض والاختالاف ، أو من وجوه التشابه والاستحالة وفساد النظم •

فاذا اضفنا الى ما سبق تلك الثورة العلمية التى اشعلها الاسلام سى المجتمع الاسلامي ، متمثلة في علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم التفسير والكلام وكلها كانت في منشئها ترمى الى الحفاظ على لغة القرآن الكريم وتفسيره ، وتعرض اصحابها في بحوثهم لبعض مسائل البلغة والبيان ، وعندما اصبحت الكتابة حسرفة لها اصسحابها المعتنون بها ، اسهم هسؤلاء ايضا في هسذا المضمار بوصاياهم التي كانوا يضعونها في اصول صناعتهم ، كوصية عبد الحميد الكاتب التي وجهها الى الكتاب ، ووصسية ابن المقفع ، والجاحظ .

<sup>(</sup>۱) الصافات : ٦٥ (٢) معجم الأديان لياقوت ٠ ص ١٥٨

وفى ظل هذه الوفرة من الدوافع الى البحث البدلاغى - التي أشرنا اليها - نضج كثير من البحوث البلاغية فى فترة وجيزة جدا : فما أن انتصف القرن الخامس الهجرى ، حتى كانت البلاغة قد اكتمل بناؤها ، وبلغت دروتها على يد الامام عبد القاهر الجرجانى ، الذى أخمل سابقيه وأياس لاحقيه ، بما بذله من جهد فكرى جبار فى معالجة قضايا البلاغة ، وتوطيد أركانها ، والوصول بها الى درجة من التكامل والوضوح ، مما يعد بحق أكبر جهد بذله مفكر فى هذا المجال ، أما من أتى بعده فلم يزد على ضبط أرائه وتقنينها - ان صح هذا التعبير - ووضعها فى صدرة قراعد محددة تضبطها التعاريف الجامعة المانعة ، ويغلب عليها الأسلوب المنهجهم بتيسير استظهار هذه القواعد للدارسين ، فللبد أن نسجل عليهم انهجهم بتيسير استظهار هذه القواعد للدارسين ، فللبد أن نسجل عليهم اتهم قد ناوا بالبيان عن هدفه من ارهاف الدس ، وتنمية الذوق ، وصقل الملكات، حتى أصبحت البلاغة قواعد تحفظ وتردت ويتوارثها العلماء طبقية بعد

### ● منهج البحث البلاغى :

قلنا ان البحث البلاغى، قد حقق نتائج باهرة ، خاصة على يد الامام عبد القاهر ، في الوصول الى هدفه الأساسى ، الذي يتمثل نى محاولة العثور على اجابة واضحة للتساؤل الفطرى عن سر الجمال في التعبير ، وأسباب تأثيره العميق في النفوس ، وتحريكه لكوامنها ، لتصبح هذه الاجابة في النهاية قواعد مطردة ، وخصائص معينة ترشدنا الى الطرق والوسائل التي تجعل للكلام حظا من الحسن والتأثير والجمال .

وطبعي أن يكون مجال بحثهم هي النصوص الأدبية ، التي يرون فيها هذا الحسن والتأثير ، لأنه لابد لكل حسن نحسه في الكلام من أن يكون له مصدر معلوم ، وعلة معقولة ، وأن يكون هناك سبيل الى التعبير

يقول الامام عبد القاهر: « وجملة ما أردت أن أبينه لك ، أنه لابه لك كلام نستحسنه ، ولفظ نستجيده ، من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة ، وعلة معقولة ، وأن يكون لنا ألى العبارة عن ذلك سبيل ، وألى صحة ما أدعيته من ذلك دليل ، وهو باب من العلم أذا أنت فتحته نظعت منه على فوائد جليلة ، ومعان شريفة ، ورأيت أن له أثرا في المدين عظيما ، وفائدة جسيمة ، ووجدته سببا ألى حسم كثير من الفساد فيما يعود ألى التنزيل ، وأصلاح كثير من الخلل فيما يتعلق بالتأويل ، وأنه يؤمنك من

ان تغالط فى دعواك وتدافع عن مغزاك ، ويربأ بك عن أن تستبين هدى ثم لا تهتدى اليه ، وتدل بعرفان ثم لا تستطيع أن تدل عليه ، وأن تكون عالما فى صورة مقلد ، ومستبينا فى صورة شاك ، وأن يسالك السائل عن حجة يلقى بها الخصم فى آية من كتاب الله أو غير ذلك فلا ينصرف عنيك بمقنع ، وأن يكون غاية ما لصاحبك منك أن تحيله على نفسه وتقيول : قد نظرت فرايت فضيلا ومرزية ، وصيادفت لذلك أريحية ، فانظر لتعرف كما عرفت ، وراجع نفسك ، واسبر ونق ، لتجد مثل الذى وجدت ، فان عرف فذاك ، والا فبينكما التناكر ، تنسبه الى سوء التأمل ، وينسبك الى فساد فى التخيل »(١) .

وواضح أن عبد القاهر يرى أن للحسن أسبابا موضوعية يمكن ادراكها والتعبير عنها ، غير أنه يجب أن نلاحظ أن ادراك هسندا الحسسن ليس الشأن فيه كالعلوم المضبوطة بقواعد لا تتخلف ، بل أن أمر الجمال أدق وأخفى ، حيث لا ميزان له ألا القرائح والأذواق ، ويحتاج ادراكه الى استعداد قطرى ، وطبيعة خاصة ، ذات حس مرهف ، وذكاء لماح .

« واعلم أنه لا يصادف القول فى هـذا الباب موقعا من السامع ولا يجدد لديه قبولا ، حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة ، وحتى يكون ممن تحدثه نفسه بأن لما يومىء اليه من الحسن واللطف أصلا ، وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ، ويعرى منها أخرى ، وحتى اذا عجبته عجب ، وإذا نبهته لموضع المزية انتبه ، فأما من كانت الحالان والوجهان عنده أبدا على سواء ، وكان لا يتفقد من أمر النظم الا الصحة المطلقة ، والا اعرابا ظاهرا ، فما أقل ما يجدى الكلام معه » (٢) .

وقد لا يستطيع الناقد أن يصل الى معرفة السبب الذى جعل الكلام جميلا ولكن ذلك لا يجب أن يكون سببا للياس من الوصول اليه بل لابد أن يتخذ المرء ما يعرفه سبيلا الى مالا يعرفه وأن يبذل الجهد للوصول الى هذه المعرفة مؤمنا بأن كثيرا من هذه الأسباب لم يهتد اليه السابقون ، وأن فى استطاعة اللاحقين أن يهتدوا اليه (٣) .

ومضى العلماء على هـذا المنهج في دراسـتهم للنصوص يتلمسـون اسباب الجمال ومظاهره ، ويسجلون نظراتهم وخواطرهم ، ليجعلوا منها مقاييس وقواعد مطردة ، لتكون معالم يهتدى بها الناقد ، ويستعين بها التــادب •

ş

(٢) المصدر السابق من ٢٢٥

<sup>(</sup>۱) دلائل الاعجاز من ۳۳ ـ ۳۶

<sup>(</sup>٣) انظر اسس النقد الأدبى عند العرب مس ٩١

والآن حان موعد القاء نظرة عامة على نتائج بحوثهم ، وحصاد جهادهم ويمكننا توزيع ذلك على ثلاث مراحل : مرحلة ما قبل عبد القاهر ، مرحلة عبد القاهر ومرحلة عبد القاهر ومرحلة ما بعد عبد القاهر ، ولا تقصد هنا تتبع علوم البلاغة ومسائلها الجزئية وانما الهدف هو رسم تصور شامل للنتائج التي توصل اليها العلماء ، وبيان قيمتها العملية في الكشف عن مواطن البلاغة في النص ، والاقصاح عن سر جماله وتأثيره ، وهو ما يعنينا في همذا البحث ،

### ● قبل عبد القصاهر:

كانت بحوث البلاغة قبل عبد القاهر تنطلق من قاعدة مسلمة لدى العلماء جميعا ، وهى أن للعمل الأدبى : شعرا كان أو نثرا : ركنين أساسيين هما : اللفظ والمعنى ، أو الشكل والمضمون • وأنه اذا كان هناك لبعض الكلام فضل على بعض يستحق بسببه أن يلقى قبولا ، أو تنسب اليه مزية ، أو يحكم له بالسمو على غيسره فلابد أن يرجع ذلك الى شيء اما في لفظه واما في معناه والى خصائص يمكن ادراكها في أحد ركنيه •

ومن هنا تباينت نظرتهم عندما بداوا يتلمسون موطن الميزة ، ومناط الفضيلة في الكلام ، فمنهم من رأى ذلك في اللفظ مستخفا بشان المعنى ، بينما اتجه آخرون الى المعنى واخملوا جانب الصياغة والألفاظ ، ومنهم من ساوى بين كلا الركنين في مده الكلام بالحسن والبلاغة ولكننا نقف عند الحدد هؤلاء وهو الجاحظ ، اذ تعتبر رأيه في الموضوع هو المصدر الذي الهم عبد القاهر نظريته في النظم ، وذلك حين اعلن قولته المشهورة : «المعانى مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي ، والبدوى والقروى والمدنى ، وانما الشان في اقامة الوزن ، وتغير اللفظ ، وسهولة المخرج ، وكثرة الماء ، وفي صحة الطبع ، وجسودة السبك ، فانما الشعر صياغة ، وضرب من النسج ، وجنس عن التصوير »(١) .

واذا كان البعض قد حمل كلام الجاحظ على اعتداده باللفظ دون المعنى فان الواقع غير ذلك ، فالجاحظ لم يرد الألفاظ مفردة عن تراكيبها فهو يصرح بأن شأن الكلام شأن التصوير والصياغة ، مما يدل على أنه لم يعن باللفظ الا لجلاء الصورة الأدبية ، ولهذه الصورة الأدبية أوثق

<sup>(</sup>١) الحيوان · للجاحظ ج ٢ من ١٣١ \_ ١٣٢ ·

رباط بالمعنى · مما يجعلنا نعتقد أن عبد القاهر قد اقتبس فكرة النظم من قولة الجاحظ هـنه ·

فاذا ألقينا بعد ذلك نظرة على جهود هؤلاء فيما يتعلق بالفنون البلاغية والكشف عن أسرارها فلن نجد لديهم الكثير ، ولعل من المفيد أن نذكر وصف عبد القاهر لحال البلاغة قبل عصره وفي عصره حيث يقول : « أعلم أنك لا ترى في الدنيا علما جرى الأمر فيه بدينًا وأخيرا على ما جرى في علم الفصياحة والبيان ، أما البيدىء ، فهو أنك لا ترى نوعا من أنواع علم العلوم الا واذا تأملت كلام الأولين الذين علموا الناس وجدت العبارة فيه أكثر من الاشارة ، والتصريح أغلب من التلويح ، والأمر في علم الفصاحة بالمضد من هنذا ، فانك اذا قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت جله أو كله رمزا ووحيا وكناية وتعريضا وايماء الى الغرض من وجه لا يقطن له الا من غلغل الفكر ، وأدق النظر ، ومن يرجع من طبعه الى ألمعية يقوى معها على الغامض ، ويصل بها الى الخقى » .

« وأما الأخير فهو أنا لم نر العقالاء قد رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسوه ، ويكلم به بعضا من غير أن يعرفوا له معنى ، ويقفوا منه على غرض صحيح ، ويكون عندهم ـ أن يسألوا عنه ـ بيان له وتفسير ، الا علم الفصاحة ٠٠ ، ٠

« فمن أقرب ذلك أنك تراهم يقولون أذ هم تكلموا في مزية كلام على كلام : أن ذلك يكون بجزالة اللفظ ، وأذا تكلموا في زيادة نظم على نظم : أن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة ، وعلى وجه دون وجه ، ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة بشيء ، ولا يقولون في المراد بالطريقة والوجه ما يحلى منه السامع بطائل ،(١) .

وقد يكون عبد القاهر مبالغا في حكمه على من سبقوه ، ولكننا اذا تصفحنا كتبهم ـ وبخاصة فيما يتعلق بالموضوعات التي عرفت فيما بعد بعلم المعانى \_ أدركنا سر ضبيقه واستهانته بما وجده لديهم .

ولنذكر بعض النماذج على صدق ذلك ٠

قفى باب التقديم والتأخير نجد سيبويه يقول : « كأنهم يقدمون الذى بيانه أهم لهم ، وهم بشأنه أعنى ، وأن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم ، ولم يذكر فى ذلك مثالا » (٢) •

(۱) دلائل الاعجاز ٠ ص ٣٤٩ \_ ٣٥٠ (٢) المصدر السابق ص ٨٤

وكلمة سيبويه هذه على ايجازها ربما كانت أهم ما قيل في الموضوع قبل عبد القاهر فهي تشير الى بعض اسرار التقديم · وذلك ما لم يتعرض له غيره ممن أتى بعده من أمثال أبي عبيدة معمر بن المثنى حيث لم يتجاوز في كتابه : « مجاز القرآن ، بيان المقدم والمؤخر من غير ذكر لدواعي التقديم وأثره البلاغي مثل قوله في مقدمة كتابه : « ومن مجاز المقدم والمؤخسر قال : « فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت » (١) أراد ربت وامتزت » (٢) ·

أما ابن قتيبة فقد عقد في كتابه: « تأويل مشكل القرآن » باب المقلوب وعد منه التقديم والتأخير فيقول: ومن المقلوب أن يقدم ما يوضعه التأخير ، ويؤخر ما يوضعه التقديم كقوله تعالى: « فلا تحسين الله مخلف وعده رسله » (٣) أي مخلف رسله وعده ، لأن الاخلاف يقع بالوعد كما يقع بالرسل فنقول: « أخلفت الوعد وأخلفت الرسل فنقول: « أخلفت الوعد وأخلفت الرسل » (٤) • ويستمر هكذا في سرد الأمثلة مسلجلا لظاهرة التقديم والتأخير دون أن يشلير الى سر التقديم أو أثره البلاغي • ونجد مثل هذا عند المبرد الذي يسلمي هذا الأسلوب « التحويل » ، وينسج على منواله ابن فارس في كتابه « الصاحبي » وكذلك يفعل قدامة بن جعفر في كتابه: « نقد النثر » فلا يزيد على أن يذكر بعض أمثلة التقديم مثل قوله تعالى: « ولولا كلمة سبقت من ربك بعض وأجل مسمى » (٥) ثم يعقب عليها بقوله « أداد: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما ، ثم يختم الباب بقوله: وفيما ذكرنا دليل على ما لم نذكره ان شاء الله » (٢) •

وهكذا ظل اسلوب التقديم والتأخير حتى جاء عبد القاهر فعالجه بما لا مزيد عليه • حيث بين مكانه بين الأساليب ، وفصل الوانه وضروبه كاشفا عن اسرار التعبير به •

وفي القصل والوصل لا نجد قبل عبد القاهر سوى قول الجاحظ:

عندما سحدًا الفارس عن البلاغة قال : هي معرفة الفصل والوصل » (٧) • دون أن يبين مواضع القصل ولا مواضع الوصل بل لم يرد على هذه الجملة التي رواها •

<sup>(</sup>۱) المج : ٥ ، فصلت : ٢٩ (٢) مجاز القرآن من ١٢

<sup>(</sup>٣) ابراهیم : ٤٧ (٤) تأویل مشکل القرآن ص ۱٤٨

<sup>(</sup>٥) طه : ۱۲۹

<sup>(</sup>٦) نقد النثر من ٧٣

<sup>(</sup>V) البيان والتبيين ص ٧٥

وكذلك فعل أبو هللال العسلكرى اذ لم يزد على أن أتى بعبارات مأثورة تمجد معرفة الفصل والوصل في الكلام (١) •

ونجد مثل هذا فى أسلوب الحدف والقصر ، وغيرها من أسواب المعانى · مما يمكننا القول معه « بأن ما بذله عبد القاهر من جهد خصب صادق لم يتجه الى تطوير علم المعانى بل فى ايجاده » (٢) ·

اما ابواب البيان من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية فقد سبق عبد القاهر ببحوث مستقيضة في هدنه الأبواب تبين الوانها وتجلى اسرارها البلاغية مما يمكننا من القول باستفادة عبد القاهر ممن سبقوه في هدنه الأبواب استفادة كبيرة ، وان كان من الواجب أن نثبت لمه فضل من اكمل البناء ، وأضاف اليه ما هدته اليه عبقريته الفريدة وذكاؤد اللماح ، وذوقه المراقى .

أما عن البديع وألوانه تبل عبد القاهر ، فان الحديث عنه مسهب مستقيض يقول السيوطى عنه «أول من اخترع ذلك ابن المعتز ، فجمع منها سبعة عشر نوعا وعاصره قدامة فجمع منها عشرين نوعا • ثم تبعهما الناس فجمع العسكرى سبعة وثلاثين ، ثم جمع ابن رشيق مثلها ، وأضاف اليها خمسة وستين بابا من الشعر وتلاهما شرف الدين الشاشى فبلغ السبعين ، ثم تكلم فيها ابن أبى الاصبع واستخرج عشرين ، وكتابه : « المصرر » أصبح كتب هذا الفن لاشتماله على النقل والنقد » (٣) •

أما عبد القاهر فلم يتجه بعنايته الى البديع ولكنه تعرض لبعض الوانه كالتجنيس والسجع من زاوية واحدة ، وهى ربط التحسين باقتضاء المعنى له ·

تلك صسورة البلاغة قبل عبد القاهر فلننتقل الى عبد القاهر الذى تمثل جهوده مرحلة متميزة ، حيث خطت بالبلاغة خطوات اشرفت بها على قمة ما وصلته من كمال ونضج •

<sup>(</sup>١) انظر الصناعتين ص ٤٢٣

<sup>(</sup>٢) انظر فصول من تطور البيان العربى ، دكتور كامل الخولى ص ٥٦

<sup>(</sup>۲) شرح عقود الجمان ص ۹۲ · هذا وقد آثرنا أن ننقل النص كاملا ونشير هنا الى أن ابن رشيق كان معاصرا لعبد القاهر اذ توفى سنة 873 ه وأن ابن أبى الاصبع من تابعى عبد القاهر اذ توفى سنة 807 ه ·

#### ● عبد القاهر:

جاء عبد القاهر والبلاغة على ما رأينا ، فاستطاع بثقافته وعبقسريته أن يصمح مسارها بوضعه لنظرية النظم ، كما استطاع أن يصل بالألوان البلاغية والكشف عن أسرارها إلى مدى لم يترك لمن أتى مسن بعده الأ أن يدور في فلكه ويتتلمذ عليه ، وذلك بجهوره الرائعة التي بذلها في مجال التطبيق على نظرية النظم وانطواء كل فنون البلاغة تحت لموائها ، وسنتحدث باختصار عن كل من هدين الانجازين العظيمين اللذين حققهما عبد القاهر في مجال البحث البلاغي ،

#### اولا - نظرية النظم:

ينطلق تفكير عبد القاهر في موضوع موطن البلاغة في الكلام من قاعدة مسلمة لديه ، وهي : أن القرآن معجز ببلاغته ، واذا كان كذلك فلابـد لاعجازه من جهة يلتمس فيها ومرجع يعود اليه ·

ولا يجوز أن يكون ذلك فى الكلم المفردة لأن تقدير كونه فيها يؤدى الى المحال وهو أن تكون الألفاظ المفردة قد حددث فى مذاقة حروفها واصدائها أرصاف لم تكن فيها قبل نزول القرآن ·

كما لا يجوز أن تكون معانى الكلم المفردة التى لها بوضع اللغة ، لأنه يؤدى الى أن تكون قد تجدد فى معنى : الحمد ، والرب ، والملك ، وغيرها وصف لم يكن لها قبل نزول القرآن ·

ولا يجوز أن يكون ذلك فى تركيب الحركات والسكنات ، ولا فى أوزان الكلمات ولا فى الفواصل وأواخسر الآيات ، ولا فى الجسريان والسهولة والسلامة من أن تلتقى فيه حروف تثقل على اللسان ، ولا لما فى القسران من استعارة وكناية ومجاز ، واذا امتنع أن يكون فى شىء من ذلك ، لم يبق \_ أى الاعجاز \_ الا أن يكون فى النظم والتأليف(١) • واستطاع عبد القاهر بذلك أن يقنع برأيه الذى أمن به ايمانا لا يتزعزع ، وهو أن اعجاز القرآن فى نظمه ، واعجازه ببلاغته فبلاغته في نظمه •

والآن الى تبين ماهية النظم وملامحه •

<sup>(</sup>۱) اقرأ في هذا « دلائل الاعجاز » ، ويخاصة الصفحات : ٢٩٤ ، ٢٩٧ ، ٣٠٠ ، ٣٠٢ ، ٣٦٤ ، ٢٠٢ ، ٣٠٤ »

يمهد عبد القاهر لشرح فكرته بأن يوضح الفرق بين نظم الحروف ونظم الكلمات ونظم الحروف هو تواليها في النطق فقط ، من غير أن يكون هذا النظم ناشئا عن معنى اقتضاه ، فلو أن واضع اللغة كان قد قال : ربض مكان مرب ملاكات عن معنى التضاد في ذلك ما يؤدى الى فساد ، اما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك ، لأنك تقتفى في نظمها اثار المعانى ، وترتبها على حسب ترتيب المعانى في النفس .

فهو اذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض ، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء الى الشيء كيف جاء واتفق • لذلك كان عندهم نظير النسيج والتأليف والصياغة والبناء والوشي وما اشبه ذلك ، مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض ، حتى يكون لوضع كل جزء حيث وضع علم تقتضي كونه هناك ، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصح •

« والفسائدة فى معسرفة هسدا الفرق إنك أذا عرفته عرفت أن ليسى الغرض بنظم الكلم أن تتسوالى الفاظها فى النطسق ، بل أن تناسقت دلالتها ، وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل ١٤/٠) .

ثم يمضى عبد القاهر بعد بيان هـذا الفرق يوضح طبيعة العلاقات بين الكلمات ، وكيف تأتى مترابطة ترابطا يقتضيه المعنى ، فيقول :

« اعلم انك اذا رجعت الى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا نظم فى الكلم حتى يعلق بعضها ببعض ، ويبنى بعضها على بعض ، وتجعل هذه بسبب تلك · هذا مالا يجهله عاقل · فما معنى ذلك وما محصوله ؟ ·

اذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول له غير أن تعمد الى اسم فتجعله فاعلا لفعل ، أو مفعولا ، أو تعمد الى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثانى صفة الأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثانى صفة أو حالا أو تمييزا ، أو تتوخى في كلام هو لاثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ، أو تريد في

<sup>(</sup>١) دلائل الاعجاز من ٤٠ ـ ١٤

فعلين أن تجعل أحدهما شرطا فى الآخر ، فتجىء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى ٠٠ » (١) وعلى هذا القياس · فالنظم أذن أن تجعل الكلمة بسبب من جارتها ، متتبعا فى ذلك ما يميزه على النحو ، ويشهد له بالصحة ·

ولكن أين البلاغة في ذلك ؟ ان الحكم على الكلام بالفضل والتقدم لا يكتفى فيه بالنظر في صحته أو فساده من ناحية النحو بل ينظر الليه من حيث تكون فيه أمور تدرك بالفكر اللطيفة ، ودقائق يتوصل اليها بثاقب الفهم ، فليس الجرى على الصواب فضيلة حتى يشرف موضعه ، ويصعب الوصول اليه .

وهنا يجيب عبد القاهر بأن المتكلم صانع ، له من صناعته بمقدار جهده ، وتتفاوت الجهود بمقدار ما بذل في صنع أسلوب جميل • ذلك أنه ليست هناك صيغة واحدة لكل معنى ، يلزم الآديب بالتعبير بها • بل أن النحو يحكم بالصحة على عدد غير مصدود من صيغ التعبير ، لكل منها فضيلة ليست في الأخرى وعلى الأديب أن ينتقى من بينها الصيغة التي تناسب ما يريد من معنى ، ناظرا في ذلك الى اعتبارات مقام القول وملابساته وأحوال المخاطب والمتكلم نفسه الى اخر ما يمكن أن يلاحظ من اعتبارات .

<sup>(</sup>۱) دلائل الاعجاز من ٤٠ \_ ٤١

وتجىء به حيث ينبغى له ، وينظر فى الحروف التى تشترك فى معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصيته فى ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه · نحو أن يجىء \_ بما فى نفى الحال ، و \_ بلا \_ اذا أردت نفى الاستقبال · و \_ بأن \_ فيما يترجح بين أن يكون أو لا يكون و \_ باذا \_ فيما علم أنه كائن ·

وينظ رفي الجمال التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل ثم يعرف فيما حقه الوصل « الواو » من موضع « الفاء » من موضع « ثم » وموضع « أو » من موضع « أم » وموضع « لكن » من موضع « بل » • ويتصرف في التعاريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله ، وفي الحدف والتاخير والاضامار والاظهار ، فيضع كلا من ذلك مكانه ، ويستعمله على الصحة وما ينبغي له » (١) •

« واعلم أننا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فستند الى اللغة ، ولكننا أوجبناها للعلم بمواضعها ، وما ينبغى أن يصنع فيها ، فليس الفضل للعلم بأن « الواو » للجمع و « الفاء » للتعقيب بغير تراخ ، و « ثم » له شرط التراخى و « ان » لكنذا و « اذا » لكنذا ، ولكن لأن يتأتى لك اذا نظمت وألفت رسالة أن تحسن التخير ، وأن تعرف لكل من ذلك موضعه » (٢) ·

« فالنظم ليس شيئا غير توخى معانى النحو فيما بين الكلم ، وأنك ترتب المعسانى أولا فى نفسك ثم تحسنوا على ترتيبها الألفاظ فى نطقك ، (٣) ٠

وهكذا يشرح عبد القاهر فكرته ، ويحدد ماهية النظم ، ويبرز ملامحه فهنا دوران :

الأول: ينهض به علم النحو ، فيحمكم بالصحة والخطأ على الصيغ ، ويبيح للناظم أن يستعمل صورا ، ويحرم عليه أخرى .

الثاني: تنهض بعد دراسعة مسائل النظم في علم البسلاغة فيبين الأحسوال التي تناسب كل صبيغة والتي تحقق للنظم مبيزة لا تتوفر في غيرها ٠

<sup>(</sup>۱) دلائل الاعجاز من ۱۶ ـ ۱۰ (۲) دلائل الاعجاز من ۱۹۳ ·

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق من ٣٤٩ ٠

وعلى الأديب بعد أن يعلم هذا وذاك أن يؤلف كلاما تتحقق فيه الصحة ، كما يتحقق له اختيار المناسب للمقام • وكلما قويت ملكة الأديب ودق حسه ، ونما نوقه ، أخرج لنا أسلوبا هو في مقام التفضيل له قدم ومكان وانما يقع التفاوت بين ناظم وناظم بمقدار ما أوتيه كل منهم من توفيد في التقاط الألفاظ المناسبة والصديغة المناسبة بحسب الموضع الدي يريد والفرض الذي يقصد •

« وانما سبيل معانى النحو سبيل الأصباغ التى تعمل منها الصحور والنقوش ، فكما أنك ترى الرجل قد تهدى فى الأصباغ التى عمل منها الصحورة والنقش فى ثوبه الذى نسج الى ضرب من التخير والتدبر فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وتركيبه اياها ، الى ما لم يتهدد اليه صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب ، وصورته أغرب ، وكذلك حال الشاعر مع الشاعر فى توخيهما معانى النحصو ووجوهه التى علمت أنها محصول النظم » (١) .

اذن فالمعنى الواحد تختلف عليه الصور التي يمكن أن يعرض فيها وتتفاوت الصور في المجمال بمقدار التوفيق في المؤاخاة بين المعنى والصورة الدالة عليه •

غير أنه يجب أن يلاحظ أن المعنى لا يبقى بحاله عند تغيير الصورة بال يختلف عن الأول قطعا ، واذا كان السابقون يقولون : أنه قد أتى بالمعنى على حاله ، فذلك تجاوز منهم · ويعنون بالمعنى : الغرض العام ·

« لا تكون لاحدى العبارتين مرزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها ، فان قلت : فاذا أفادت هذه ما لم تفصده تلك ، فليستا عبارتين عن معنى واحد ، بل هما عبارتان من معنيين أثنين تقيل لك : ان قولنا المعنى في مثل هذا ، القصد به « الغرض » الدى أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه • نحو أن تقصد تشبيه رجل بالأسد فتقول : زيد كالأسد ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : كأن زيدا الأسد • فتفيد تشبيه، أيضا بالأسد • الا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول • وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه ، وأنه لا يروعه شيء ، بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه ، حتى يتوهم أنه أسد في صورة أدمى • وإذا كان كذلك فانظر هل كانت هذه الزيادة ، وهذا الفرق الا بما توخي في

<sup>(</sup>۱) دلائل الاعجساز من ۷۰

نظم اللفظ وترتيبه ، حيث قدم الكاف الى صدر الكلام ، وركبت مع أن واذا لم يكن الى الشك سبيل أن ذلك كان بالنظم فاجعله العبرة فى الكلام كله » (١) •

ويستدل عبد القاهر على فكرته تلك بأن عسدم التسليم بها يؤدى الى جهالة عظيمة ، وهى أن تكون الألفاظ مختلفة المعانى اذا فرقت ، ومتفقتها اذا جمعت وألف منها كلام • وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفيدتين مثل قعد وجلس • ولكن فيما يفهم من مجمسوع كلام ومجموع كلام آخسر نحو أن تنظر في قوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة » (٢) •

وقول الناس: « قتل البعض احياء الجميع » فانه وان كانت قد جرت عادة الناس أن يقولوا في مثل هذا انهما عبارتان معبرهما واحد ، فليس هذا القول قولا يمكن الأخذ بظاهره ، أو يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم من الآخر (٣) •

وعبد القاهر يفرق بين الأدب وغيره من الصناعات التركيبية كالصباغة والنقش • فيمكن للصائغ مثلا أن يصوغ سوارا على مثال آخر ، ويضمنه من الصنعة ما يكون به متماثلا معه كل التماثل ، ولا يمكن ذلك في الكلام (٤) •

\* \* \*

#### ● ثانيا \_ مسائل النظم وفتون البلاغة:

اذا كانت البلاغة في النظم، فان كل بحدوث البلاغة والوانها هي مسائل النظم، لا فرق في ذلك بين ما اعتبره المتأخرون من علم المعاني، أو البيان أو ماعدوه من وجوه تحسين الكلام، فعبد القاهر لم يعرف هذا التقسيم لبحوث البلاغة، بل نظر اليها كلها على أنها مسائل تتعلق بنظم الكلام والاتيان به على صورة جميلة معجبة وعالج الفنون البلاغية كلها معالجة ترمى الى هدفين واضحين في كل دراساته، وهما: أن يؤكد ارتباطها بالنظم فيها يكون ومن خبلاله تحقق أثرها في التعبير، وتمده

<sup>(</sup>۱) دلائل الاعجاز ص ۱۹۹۰ (۲) البقرة : ۱۷۹ -

<sup>(</sup>٣) دِلائل الاعجاز ص ٢٠٢ · (٤) دلائل الاعجاز مِن ٢٠١ : ٠ إ

بالجمال والتأثير ثم أن يحدد مسائلها ويذكر اقسسامها ويبرز اسرارها البلاغية وأثرها في جمال الكلام وسمو التعبير وقد وصل عبد القاهر في دراسته التطبيقية هذه الى ذروة كشفت عن شخصسيته التي اجتمع لها الذكاء اللماح والحس المرهف والعبقرية المبدعة

ولنستعرض بعض جهوده في مجال التطبيق لنظرية النظم ودراساته للفنون البلاغية لنرى صدق ذلك بدراسته لأحد موضوعات علم المعانى وهو أسلوب الحدف

#### • أسبسلوب المستف :

اذا نظرنا فيما قاله علماء البلاغة قبل عبد القاهر عن أسلوب الحذف لم نجد سوى اشارتهم على أن الحذف من سنن العرب في كلامهم دون ذكر أسراره والوانه « يقول قدامة بن جعفر المتوفى سنة ٣٣٧ هـ: ان العرب تستعمله للايجاز والاختصار والاكتفاء بيسير القول اذا كان المخاطب عالما بمرادها ، وذلك كقوله عز وجل : « واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون » (١) وسكت عن تمام الكلام لعلم المخاطب به ، فكان تقدير ذلك : « واذا قيل ٠٠٠ استكبروا وتمادوا وعتوا »(٢) ويمض في عرض بعض الأمثلة له ، ويختم المفصل بأن الصذف كثير في كلام العرب ، واذا مر بك عرفته ان شاء اش .

ومثل هــذا نجده لدى ابن فارس المتوفى ســنة ٣٩٥ ه · فبعد أن ذكر أن الحذف من سنن العرب أورد له بعض الأمثلة من كلام العرب ومن القرآن الكريم دون تحليل لخصائص هــذا الأسلوب وأسراره البلاغية(٣) ·

وياتى عبد القاهر فيتناول السلوب الحذف فيرى أنه « باب دقيق السلك لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فانك ترى به ترك الذكر الفصح من الذكر ، والصبعت عن الافادة ازيد للافادة ، وتجدك أنطق ما تكون اذا لم تنطق واتم ما تكون بيانا اذا لم تبين ، (٤) ، ثم يتعرض السلوب الحذف في المبتدأ ، فيذكر أمثلة متعددة من جيد الشعر ، حذف فيها المبتدأ كقول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) يس : ٤٥ · (۲) نقد النثر من ٦٦ ·

<sup>(</sup>٣) انظر المناهبي من ١٧٠ • (٤) دلائل الأعمِباز من ١١١٠ - ﴿

قالت سمية قد وغيت بأن رأت حقا تناوب ما لنا ووفــودا غى لعمـرك لا أزال أعوده مادام مال عنـدنا موجـودا

المعنى « ذاك غى لا ازال أعود اليه فدعى عنك لومى » • ثم يدعر القارىء الى أن يستقريها بيتا بيتا ، وينظر الى موقعها فى النفس ، والى ما يجده من اللطف والظرف اذا مر بموضع الحذف منها • ثم يتكلف أن يرد ما حذف الشاعر منها وأن يخرجه فى لفظه ويوقعه فى سمعه ، فانه سيدرك الفرق بين العبارتين ، وأن حذفه أحسس من ذكره ، واضعاره فى النفس أولى وأنس من النطق به » (١) •

ثم ينتقل الى دراسة أسلوب الحذف للمفعول فيشير الى أن النطائف فيه أكثر ، وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر ·

ويذكر من مواقعه أن يكون غرض المتكلم في ذكر الفعل المتعدى أن يقتصر على اثبات المعنى الذي اشتق منه للفاعل ، من غير أن يتعرض لذكر الفعول فيكون الفعل المتعدى كغير المتعدى، في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا ويمثل له بقوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (٢) المعنى هل يستوى من له علم ومن لا علم له من غير أن يقصد النص على معلوم وكذلك قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى • وأنه هو أمات وأحيا » (٣) ، وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يثبت في نفسه فعلا للشيء وأن يخبر أن من شأنه أن يكون منه أو لا يكون الا منه ، أو لا يكون الا ترى أنك اذا قلت : هو يعطى الدنانير • كان المعنى على أنك قصدت أن يعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه ، أو أنه يعطيها خصوصا دون غيرها وكان غرضك في الجملة بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء في نفسه ، ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون فيه اعطاء بوجه من الوجوه ،

(٢) الزمر : ٩ ٠

<sup>(</sup>۱) بالائل الاعجاز من ۱۱۲ ـ ۱۱۷ ·

<sup>(</sup>٣) المنجم : ٤٣ ، ٤٤ . .

بل مع من اثبت أن له اعطاء الا أنه لم يثبت اعطاء الدنانير ، فهذا القسم من خلق الفعل من المفعول وهو ألا يكون له مفعول يمكن النص عليه(١) •

القسم الثاني: أن يكون للفعل مفعول مقصود ، الا أنه يحذف من اللفظ لدليل يدل عليه ، وقد يكون ذلك جليا لا صنعة فيه كقولهم :

اصغیت الیه ، ای باذنی .

ومن الخفى أن تذكر الفعال وفى نفسك مفعول له مخصوص الا أنك تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل الا لأن تثبت نفس معناه من غير أن تعديه إلى شيء ، أو تعرض فيه لمفعول مثل قول البحترى :

شجو حساده وغيظ عداد

أن يرى مبصر ويسمع واع (٢)

المعنى لا محالة: ان يرى مبصر محاسنه ويسمع واع اخباره واوصافه ولكنك تعلم أنه كان يسوق علم ذلك عن نفسه ويدفع صورته وهمه ليحصل له معنى شريف وغرض خاص وقال: انه يمدح خليفة ، وهو المعتز ، ويعرض بخليفة ، وهو المستعين ، فاراد أن يقول: ان محاسن المعتز وفضائله المحاسن والفضائل ، يكفى فيها أن يقع عليها بصر ويعيها سمع حتى يعلم أن المستحق للخلافة ، والفرد الوحيد الذى ليس لأصد أن ينازعه مرتبتها ، فأنت ترى حساده وليس شيء أشجى لهم وأغيظ من علمهم بأن ههنا مبصرا يرى وسامعا يعى حتى ليتمنون أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بها ، وأذن يعى معها ، كى يخفى مكان استحقاقه لشرف الامامة فيجدوا بذلك سبيلا الى منازعته اياها (٣) .

ومن الخفى أيضا «أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قصده ، قد علم أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام الا أنك تطرحه وتتناساه ، وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض غير الذى مضى ، وذلك الغرض أن تتوفر العناية على اثبات الفعل للفاعل وتخلص له وتنصرف بجملتها وكما هي اليه » (٤) .

\_ ^\ \_

( ٢ \_ اسلوب الدعوة )

<sup>(</sup>۱) دلائل الاعجاز من ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ·

<sup>(</sup>٢) شجاه • شجوا : أحزنه وأطربه • والمراد الأول • انظر القاموس جا ٤ ص ٣٤٩ •

<sup>(</sup>٢) دلائل الاعجاز من ١٢٠٠ . (٤) دلائل الاعجاز من ١٢١٠ .

ويذكر لذلك أمثلة كثيرة يحللها مبرزا سر الحددف فيها ثم يقول : وان اردت تبيينا لهذا الأصل ، اعنى وجلوب أن تسقط المفعول لتتوفر العناية على اثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب ، فانظر الى قوله تعالى : « ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يستقون ووجد من دونهم امراتين تذودان ، قال ما خطبكما ، قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء ، وابونا شيخ كبير · فسقى لهما ثم تولى الى الظل » (١) ففيها حذف في أربعة مواضع اذ المعنى : وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم . وامراتين تذودان غنمهما ، وقالتا لا نسقى غنمنا ، فسقى لهما غنمهما ٠ ثم لا يخفى على ذى بصر أنه ليس فى ذلك كله الا أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا وما ذاك الا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقى ومن المرأتين ذود وأنهما قالتا: لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء ٠ وانه كان من موسى عليه السلام بعد ذلك سقى · فأما ما كان المسقى أغنما ام ابلا ام غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه • وذلك أنه لو قيل : وجد من دونهم أمراتين تذودان غنمهما ٠ جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود ، بل من حيث هو ذود غنم لو كان مكان الغنم ابل لم ينكر الذود ، كما انك اذا قلت : ما لك تمنع أخاك • كنت منكرا المنع لا من حيث هو منع ، بل من حيث هو منع اخ ، فاعرفه تعلم انك لم تجد لحــذف المفعول فى هـذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت الا لأن فى حذفه وترك ذكره فائدة جليلة وأن الغرض لا يصبح الا به » (٢) ·

ثم يعرض علينا عبد القاهر لونا آخر من الوان الحدف يسميه « الاضرمار على شريطة التفسير » كقولهم : اكرمنى وأكرمت عبد الله  $\cdot$  الدت « أكرمنى عبد الله  $\cdot$  وأكرمت عبد الله  $\cdot$  ثم تركت ذكره فى الأول استغناء بذكره فى الثانى  $\cdot$ 

فهـذا طريق معـروف وشيء لا يعبـأ به ، ويظن انه ليس فيه اكثر مما تريك الأمثلة المذكورة منه • وفيه اذا انت طلبت الشيء من معدنه من دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة مالا تجده الا في كلام الفحول فمن لطيف ذلك ونادره قول البحترى :

لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهــدم مآثر خــالد

(۱) القصيص : ۲۲ ، ۲۲ •

(٢) دلائل الاعجاز من ١٢٤ ــ ١٢٥٠٠

الأصل لا محالة: لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها ثم حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته في الثاني عليه • ثم هو على ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة ، وهو على ما ذكر اك من أن الواجب في حكم البلاغة الا ينطق المحذوف • فليس يخفي عليك أنك لو رجعت الى ما هو أصله فقلت: لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها • صرت الى كلام غث والى شيء يعجه السمع وتعافه النفس • وذلك أن في البيان بعد الابهام وبعد التحريك له أبدأ لطفا ونبلا لا يكون أذا لم يتقدم ما يحرك ، وأنت أذا قلت : لو شئت ، غبر السامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء ، فهو يضمع في علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة له أن يكون أو أن لا يكون فاذا قلت : لم تفسد أن ههنا شيئا تقتخي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون فاذا قلت : لم تفسد سماحة حاتم • عرف ذلك الشيء • ومجيء المشيئة بعد الو بيعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة الى شيء كثير شائع ، كقوله تعالى : « ولو شاء الله لم محدول المحدول المحدول المحمعهم على المهدى المحمعهم على المهدى المحمعهم على المهدى المحمد ان يهديكم أجمعين لهداكم » الا أن يجمعهم على المهدى المحدول البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفا » (٣) •

وفد يتفق أحيانا أن يكون اظهار المفعول هو الأحسن كقول الشاعر: ولو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

وسبب الجمال فى اظهار المفعول « انه كأنه بدع عجيب أن يشاء الانسان أن يبكى دما • فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره فى نفس السامع ويؤنسه به \*(٤) •

وقد يكون حذف المفعول مخافة أن يتوهم السامع في بدء الأمر شيئا غير مراد ثم ينصرف الى المراد كما في قول البحترى:

وكم ذدت عنى من تحامل حادث

وسورة أيام حززن الى العظم (٥)

« فالأصل لا محالة حززن اللحم الى العظم ، الا أن في مجيئه به محدوفا واستقاطه من النطق فائدة جليلة ، وذلك أن من حدق الشاعر أن يوقع

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ۳۰ · (۲) النصل : ۹ · (۱)

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز من ١٢٦ : (٤) دلائل الاعجاز من ١٢٦ . (٢٠)

<sup>(</sup>٥) سورة القدر وغيرها ، والمراد هنا : شدتها • القاموس المصطح ٢ من ٤٠٠٠

المعنى في نفس السامع ايقاعا يمنعه به من أن يتوهم في بدء الامر شيئا غير المراد ثم ينصرف الى المراد · ومعلوم أنه لو أظهر المفعول فقال : وسورة أيام حززن اللحم الى العظم · لجاز أن يقع في وهم السامع للى أن يجيء الى قوله : الى العظم لان هذا النفز كان في بعض اللحم دون كله ، وأنه قطع ما يلى الجلد ولم ينته الى ما يلى العظم ، فلما كان كذلك ترك ذكر اللحم وأسقطه من اللفظ ليبرىء السامع من هذا ويجعله بحيث يقع المعنى منه في أنف الفهم (١) ويتصور في نفسه من أول الأمر أن الحزمضي في اللحم حتى لم يرده الا العظم ،(٢) ·

وبعد: فهذا عرض موجز لجهود عبد القاهر في السلوب الحذف ولم يسبق فيه كما راينا الا بتلك الاشارة الى أنه من سنن العرب في كلامهم وها هو ذا يتناوله فيجمع النصوص التي تتضمنه ثم يضعها تحت أنوار بصيرته الثاقبة وذوقه المراقي ، وحسه المرهف فيخرج لنا كل ما رايناه من الوان وفنون ، ويكشف عن اسراره البلاغية ودواعي التعبير به ، في اسلوب مشرق نراه اليوم اقرب ما يكون الى ذوقنا المعاصر ، وكان صاحبه مازال يعيش بيننا ، فلا أثر فيه لغموض أو التواء ، وكذلك كان منهجه في كل ما تناوله بالدراسة من أبواب ، بل نجده قد اهتدى الى الوان من الاساليب لم يحم حولها أحد قبله ، كابتكاره لأسلوب المجاز الحكمي ، ولعل منذا لم يحم حولها أحد قبله ، كابتكاره لأسلوب المجاز الحكمي ، ولعل منذا يغسر لنا قول صاحب الطراز « وأول من أسس من هذا الفن \_ يعتى يغسر لنا قول صاحب الطراز « وأول من أسس من هذا الفن \_ يعتى البلاغة \_ قواعده وأوضح براهينه ، وأظهر فوائده ، ورتب أفانينه ، الشيخ العالم النحرير ، علم المحققين : عبد القاهر الجرجاني ، (٢) .

والآن لنلق نظرة على البلاغة بعده ٠٠٠

# ● البلاغة في مدرسة السكاكي:

لم تلبث البلاغة بعد عبد القاهر أن خمدت جنوتها ، وذهب رواؤها ، ودخلت في طور من الجمود ، واتجهت الى التقنين والتقسيم والتعريف ومخاولة حصر المسائل وضبط الأقسام ، وافتقدنا في بحوثها تلك الروح الأدبية التى كانت تتناول فنونها على أساس من الذوق الذى هذبته المعرفة

(Y) دلاكل الاهجال من ۱۳۱ نـ ۱۳۳ ،

<sup>(</sup>١) أنف المفهم : أوله •

<sup>(</sup>٣) الطراز ج ١ من ٤٠

والحس المرهف الذي غذته الثقافة ، والتي كان منهجها الدراسة التطبيقية النصوص ، تستوحى اسرار جمالها ، وتكثنف عما فيها من الوان الأساليب وفنون الكلام ·

وانتهى الأمر بالبلاغة الى أن أصبحت تعريفات تحفظ ، وأمثلة تتوارث وغلب عليها الأسلوب المنطقى الجاف الذى لا يحرك وجدانا ، ولا ينمى ذوقا ·

ولعل أبرز من ظهر في هذه الفترة امامان : أولهما أبو يعقوب السكاكي المتوفى سنة ٢٦٦ صاحب « مفتاح العلوم » الذي ضم اثني عشر علما من بينها علم البلاغة • وثانيهما : الخطيب القزويني المتوفى سنة ٢٧٩ الذي اختصر بلاغة المفتاح وسماه « تلخيص المفتاح » وقد أكب العلماء على شرح هذا المتلخيص وذاروا في فلكه يبدؤن القول ويعيدون مما وقف بالبلاغة حيث انتهى بها السكاكي وأصبح يطلق على هؤلاء « مدرسة السكاكي » •

وقد سيطرت طريقتهم تلك على مجال البحث البلاغي حتى وقت قريب • فماذا عند هؤلاء ؟

بعد أن كانت البلاغة عند عبد القاهر يجمعها اطار النظم الذي يضم كل ما يمد الكلام بالجمال ، وكانت الفاظ الفصحاحة والبلاغة والبيان وما شاكلها تطلق كالفاظ مترادفة المعاني ، تطور ذلك الوضع واختصت المصاحة بالجمال الذي يعود الى اللفظ ، فأصبحت فصاحة اللفظ تعني خلوه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومخالفة القياس اللغوى ، وفصاحة الكلام تعنى خلوه من ضحف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد اللفظى والمعنوى ، مع فصاحة كلماته ،

وهـذا كله تحدث عنه عبد القاهر ، فقد قال : « وأما رجوع الاستحسان الى اللفظ من غير شرك المعنى فيه وكونه من اسبابه ودواعيه فلا يكاد يعدى نعطا واحدا ، وهو أن تكون اللفظة مما يتمارفه الناس في استعمالهم ويتداولونه في زمانهم ، ولا يكون وحشيا غريبا » (١) • وهـذه هي الغرابة •

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة من ٣ ـ ٤ ·

ويقــول: « اعلم اننا لا نابى ان تكون مذاقة الحـروف وسلاسـتها مما تثقل على اللسان داخلا فيما يوجب الفضيلة وان تكون مما يؤكد الاعجاز » (١) • وهذا هو الخلو من تنافر الحروف •

ويقول في شرحه لماهية النظم وأنه توخى معانى النحو:

« فليس من أحد يخالف في نحو قول الفرزدق :

وما مثله في الناس الا مملكا أبو أمه حي أبوه يقــاربه

وفى نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء التأليف • أن الفساد والخلل كانا أن تعاطى الشاعر • ما تعاطاه فى هذا الشأن على غير الصواب ، وصنع فى تقديم أو تأخير أو حذف واضعار أو غير ذلك ما ليس له أن يصنعه » (٢) • وهذا هو التعقيد •

وهكذا يشير عبد القاهر الى كل ماعده المتأخرون من الفصاحة ، وان جاء عنده مفرقا وفي مناسبات تقتضيه

أما عن بلاغة الكلام فقد أصبحت تعنى عندهم « مطابقة الكلام لقتضى الحال مع فصاحته » وأذا عدنا الى تفسيرهم لهذا التعريف وجدنا لديهم نفس ما عناه عبد القاهر بالنظم •

يقول صاحب « المطول » عند شرح تعريف البلاغة بانها مطابقة الكلام لقتضى الحال : « وأن الحال هو الأمر الداعى الى التكلم على وجه مخصوص أي أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى ، خصوصية ما

وهذه الخصوصية التى تلاحظ فى تأليف الكلام هى مقتضى الحال ، ثم يمضى فى تفصيل مقتضى الحال بقوله : « ان مقتضى الحال وهو الاعتبار المناسب للحال ، واما أن يكون مفتصا بأجازاء الجمالة ، أو بالجملتين فصاعدا أو لا يختص بشىء من ذلك •

<sup>(</sup>۱) دلائل الاعجاز من ۲۰۱ • (۲) دلائل الاعجاز من ۲۰ – ۲۷ –

اما الأول: فيكون اما راجعا الى نفس الاستناد ككونه عاريا عن التأكيد أو مؤكدا ١٠٠٠ الخ ١٠٠٠ الى المسند ككونه محذوفا أو مذكورا ١٠٠٠ الخ ١٠٠٠ المند مع زيادة كونه مفردا فعلا أو غيره أو جملة اسمية أو فعلية ١٠٠٠ الخ ١٠٠٠ الخ ١٠٠٠ المند

أما المثانى: وهو ما يختص بالجمل فكوصل الجملتين أو فصلهما • أما المثالث: فالمساواة والايجاز والاطناب •

واذا تمهد هذا فنقول ان الحال أو المقام الذي يناسبه تنكير المستند اليه أو المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف ، ومقام اطلاق الحكم يباين مقام تقييده بمؤكده أو أداة قصر أو تابع أو ما يشبهه ٠٠ فلكل مقام وحال ما مناسبه ٠

وارتفاع شان الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاط شان الكلام بعدم مطابقته للاعتبار المناسب ، أي بمطابقته لمقتضى الحال الحال الدال المعتبار المناسب هو نفس مقتضى الحال الحال المعتبار المناسب هو نفس مقتضى الحال المعتبار المعتبار المناسب هو نفس مقتضى الحال المعتبار المناسب هو نفس مقتضى الحال المعتبار المعتبار المناسب هو نفس مقتضى الحال المعتبار المعتبار

ثم قال : وهذا - اعنى تطبيق الكلام المقتضى الحال - هو الذى يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم ، حيث يقول : النظم هو توخى معانى النحو فيما بين الكلم - على حسب الأغراض التى يصاغ لها الكلام ، (١) •

وكما ميزوا بين الفصاحة والبلاغة ، ميزوا أيضا بين مسائل البلاغة وجعلوها ثلاثة علوم :

اولها - علم المعاتى: وهنو خاص بالبحوث المتعلقة بأحنوال اللفظ التى بها يطابق مقتضى الحنال ، وهي محصورة في ثمنانية أبواب هي : الحوال الاستاد الخبرى ، أحنوال المستد الينه ، أحوال المستد ، أحنوال متعلقات الفعل ، القصر ، الانشاء ، الفصل والوصل ، الايجاز والاطناب والمناواة .

<sup>(</sup>۱) انظر المطول من ۲۵ ـ ۲۸ ·

وثانيها \_ علم البيان : وهو خاص بالبحوث المتعلقة بطرق التعبير المختلفة عن المعنى الواحد ، وهى التشبيه والمجاز بانواعه والكناية ·

وثالثها علم البديع: وهو خاص بوجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة • وقسموا هذه الوجوه الى ما يرجع الى المعنى مثل الطباق والمقابلة والمشاكلة ومراعاة النظير والمزاوجة واللف والنشر ، وما يرجع الى اللفظ مثل الجناس ورد العجر على الصدر والقلب والسجع • وان كان من المهم أن نشير أن هذا التقسيم هو من صنع بدر الدين بن مالك وأن السكاكي جعل البلاغة علمين اثنين الأول علم المعانى والثاني علم البيان (١) •

واشاروا الى مراتب البلاغة « فجعلوا لها حدا أعلى وهو حد الاعجاز واسفل وهو ما اذا غير الكلام عنه الى ما دونه التحق بأصوات الحيوانات التي تصدر عن محالها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد • وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة ، بعضها أعلى من بعض ، بحسب تفاوت المقامات ، ورعاية الاعتبارات ، والبعد عن أسباب الاخلال بالفصاحة (٢) •

هذا اجمال لما صنعوه بالبلاغة التي ررثوها عن عبد القاهد واضحة المعالم وطيدة الأركان • ويمكننا القول بأننا لا نلاحظ في صنيعهم اضافة جوهرية • بل هي جهدود بذلوها في التبويب والتنظيم والحصر والتفسير • ولكننا أيضا نحب أن نسجل عليهم في سرعة ما يلي :

مع اننا نحمد للسكاكي ومدرسته ما افادته البلاغة على أيديهم من حسن التنسيق والتبويب ودقة التقسيم والتفصيل ــ فاننا نسجل ان السكاكي كان اول الجناة المسرفين على علم البلاغة باخضاعه لمنهج العلوم العقلية فأضاع بهجته ، وأخلق ديباجته ، كما كان اول الجناة عليها بالجائها الى مضايق الاختصار ، ووسمها بميسم التعمية والالغاز (٣) .

فأصبحت على يديه قواعد تحفظ وأمثلة تردد ، وغاب في ظل مدرسته اشراقة البيان ، ووضاءة التعبير التي كانت تطالعنا في كتابة عبد القاهـــر وعرضه للقواعد ، وتحليله للاساليب ، وكثيفه عن أسرار جمالها وتأثيرها ٠

<sup>(</sup>۱) انظر الصبغ البديعي ص ٥٠٥٠ (٢) انظر المطول ص ٣٠ ـ ٣١ ٠

<sup>(</sup>٢) الصبغ البديعي من ٢٥٣ •

ان حصرهم البلاغة في المعاني والبيان ، واعتبارهم البحديع وجوها تكسب الكلام حسنا بعد أن يكون قد استوفى في مقومات بلاغته من مطابقته لمقتضى الحال وفصاحته ، وجعلهم التحسين الذي تكسيه هذه الوجوه الكلام عرضا خارجا عن حد البلاغة ، نقول ان صنيعهم هذا فيه اجحاف بمنزلة البديع الذي سبق أن نقلنا عن عبد القاهر أنه مما يتطلبه المعنى ويستدعيه ، وأنه ركن من أركان بلاغة الكلام ·

وقد عالج فضيلة استاذنا الدكتور الحمد موسى هذه القضية فأعاد الحق الى نصابه ، ورد للبديع اعتباره ، وأعلى قدره ، ونوه بمنزلته بما لا مزيد عليه لباحث (١) ·

هذه صورة البلاغة بين يدى السكاكى ومدرسته ، بحسناتها وسيئاتها وقد ظلت مسيطرة على البحث البلاغى حتى عهد قريب حينما دبت الحياة من جديد فى الثقافة العربية ، وتخلصت شيئا فشيئا من روح التقليد التى السيدت الملكات ، وقضت على روح التجديد والابتكار فى نهج الدراسة البيانية .

والآن لمنلق نظرة سريعة أيضا على ما استجد فى حقل البلاغة بعد أن تهيأ للبحث فيها مناخ جديد فى ظل النهضة الجديدة ·

\* \* \*

# التجديد في حقل الدراسات البلاغية

يقول الدكتور بدوى طبانة بعد أن بين أن البيان قد أصابه ما أصاب سائر نواحى الحياة السياسية والاجتماعية والفنية من الضعف والانحطاط: « ثم كان عصر الانبعاث الذى أخذت فيه هذه الأمة تصحو من غفلتها ، وتجدد فى حياتها ، وتنظم تفكيرها ، وتستمد لحاضرها ومستقبلها مددا من تراثها القديم فى العلم والتفكير » ·

وكان البيان ، أو كانت البلاغة العربية ، مما تنبهت الأذهان الى النظر فيه والوقوف على ما انتهى اليه أمره ، وبدا من النظر أن البداية الموقة كانت بعيدة كل البعد عن النهاية المشوهة التى انتهى اليها ، فاذا كانت الأولى دليل قوة ، ومظهر فتوة ، فان الثانية بدت علامة ضعف وخمول ، وآية تقصير وجمود .

<sup>(</sup>١) انظر الصبغ البديعي • فصل الصبغ البديعي من البلاغة ص ٤٦٧ \_ ٥٠٩ •

حتى يئس كثيرون من هذا البيان الذى لا يعلم البيان ، ونفروا من تلك البلاغة التى تبعد بدارسيها عن البلاغة • وأصبح البيان علما نظريا يستظهر ولا يستظهر ولا يستظهر ولا يستظهر ولا يستظهر والمنافهم الأدب أو تذوق تأليفه ، (١) •

وهذا تصوير صادق لما انتهت اليه البلاغة وعلومها ولكن النهضة المجديدة قد بسطت عليها جناحها ، فتابعت سيرها مواكبة نواحى التقدم الأخرى .

فراينا الدعوات القوية للعودة مرة اخسرى الى المهات كتب الأدب والنقسد التى تفسيدها طبريقة المتاخسرين واساليبهم المنطقية ، وتفريعاتهم المتكلفة ، وبذلت جهود في نشر هذا التراث الخالد ، وأخذ المتادبون ينهلون من ورده الصافى ، ويتصلون عن طريقه بالبلاغة الحية التى تعتمد على دراسة النصوص الأدبية لتضع يد الدارس على مواطن الجمال ، وتفتح بصيرته على اسراره ، ولقد راينا مثلا مجددا كالامام محمد عبده ، لا يكتفى بالدعوة الى هذا المنهج ، بل يتولى بنفسه تدريس بعض هذه الكتب ، حتى يكون قدوة وصاحب مدرسة (٢) .

وعادت الحياة مرة اخرى الى البلاغة ليخضر عودها ، وتتفتح الإهارها ، غير أن البلاغة في مسيرتها المجديدة لم تكتف بهذا المورد تنقع به غلتها بل اتجه الدارسون أيضا الى الثقافات الأجنبية بادابها وفنونها وعادوا يحاولون تلقيح البلاغة العربية بما حعلوه معهم ، ولم يكونوا على سواء في تميز شخصيتهم وتماسكها ، فمنهم من جرفه التيار وتنكر لأرومته فلا يرى خيرا الا في المستورد الدخيل ، وإذا وجد شيئا في البلاغة العربية لا يستطيع انكار سعوه ، ادعى أنه منقول عن بلاغة البونان وفنونهم ، مرتكبا في ذلك كل شطط ، متعاميا عن كل حجة (٣) .

ومنهم من نهج نهجا عادلا · فاستغل علمه في الكشف عن كنوز تراثنا البلاغي ، وما فيه من أصالة وعمق ، يطاول بهما أرقى ما وصل اليه علم

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة البيان العربي عن : ج ـ د ٠

<sup>(</sup>٢) انظر دراسات اسلامية من ١٨٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر نموذج لهذا التحامل : مقدمة كتاب نقد النثر للدكتور طه حميين ٠

الجمال من نظريات ومقاييس (١) • وأعاد عرض هذه الكنوز مستفيدا مما حصله من معارف •

إفماذا ينجد عند هؤلاء ؟

تراهم يتحدثون عن لونين من الأساليب •

أولهما: الأسلوب العلمى الذى يخاطب العقل ، ويعبر عن الأشياء كما هى فى الواقع دون أن يسمح لمشاعر الكاتب أن تتدخل فيما ينشىء . ومن هنا كان التعبير عن الشىء الواحد بهذا الأسلوب لا يتفاوت ولا يرد عليه التمايز مهما تعدد المتحدثون عنه .

وثانيهما: الأسلوب الأدبى والذي يعبر عن التجارب الشعورية تعبيرا موحيا فلا يكتفى فيه بذكر الحقائق المجردة وما تثيره من عواطف معبرة عن احساسه بالأشياء ووقعها فى نفسه وما تثيره من عواطف ومشاعر ومن هنا كان تفاوت الأساليب فى التعبير عن الشيء الواحد مادام كل أديب يعبر عن احساسه الذاتى وتتمايز الأساليب بعقدار ما فيها من صدق فنى وقدرة على نقل المشاعر وتصويرها وفى هذا المجال لا يمكن الاكتفاء فى التعبير بمعانى الكلمات اللغوية ، بل لابد لتصوير المشاعر ونقلها الى الآخرين أن نستعين برشاقة الكلمات وتأليفها وموسيقاها ومواقعها فى التراكيب ومعانيها المجازية وغير ذلك مما يعين على تصوير العواطف وكذلك لابد أن نستعين بالخيال باعتباره أنفع المواهب التفسية التي تعين على ذلك ، فهو النبع الذى تصدر عنه الصور الأدبية التي تعرض المعنويات فى صورة حسية مؤثرة و

كما نراهم يتحدثون عن الأسلوب التجريدى والأسلوب التصويرى، ويفصلون القول فى هذا وذلك محددين لكل مجال استخدامه وعوامل تأثيره (٢) ٠

<sup>(</sup>١) انظر النقد الادبى الحديث ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ حيث وازن بين عبد القاهر بين ، بندتو كروتشيه ، في راى كل منهما في مسالة اللفظ والمعنى .

وراجع أيضا كتاب « النقد المنهجي عنب العسرب » ص ١٨٣ للدكت ور محمد مندور حيث وازن بين عبد القاهر والعالم السويسري « فردناند دي سوسير » في تفس المؤضوع ، وقال « لن مذهب عبد القاهر هو إصنع واحدث ما ومسبل اليه علم المبلاغةفي اورؤبا الإيامنا هدد » .

<sup>(</sup>Y) انظر أصول النقد الأدبى للاستاذ أحمد الشايب · فصل الخيال والصورة ·

وقد سبق أن قال عبد القاهر: « الكلام على ضربين · ضرب أنت تصل اللى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، وذلك أذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالمخروج فقلت: خرج زيد · وضرب أخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن اللفظ يدلك على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض » (١) ·

وما قاله عبد القاهر قريب مما نسمعه من المعدثين في هذا الموضوع وان كان لهم فضل البسط والتعمق في فهم النوازع النفسية الكامنة وراء نتاج الأديب وتحليل الخيال وهذا طبعي في قوم استفادوا بعلوم القرن العشرين وبالتقدم في الدراسات النقدية والنفسية .

ويلاحظ الدكتور محمد نايل – أن النقد الحديث يوشك أن يسير في نفس الطريق الذي أفسد البلاغة العربية القديمة ، حينما استجابت لأساليب المنطق والفلسفة ، وفي كثرة التقريع والتقسيم ، اذ بدأ يتورط في تقسيمه الخيال الى تفسيرى وتأليفي وابتكارى ، وهي محاولة ستؤدى الى اصابة الخيال حديثا بما أصيب به قديما (٢) .

وفي مجال التصدوير الأدبى نراهم يتحدثون عن التخييل المسى والتجسيم • ويقسمون هذا وذاك • فيذكرون من انواع التخييل :

المتشخيص: ويتمثل في خلع الحياة على المواد الجامدة ، والطواهـر الطبيعية والانفعـالات النفسـية ، مثل قلوله تعلى : « والصبح اذا تنفس » (٣) •

وقوله: « يغشى الليل المنهار يطلبه حثيثًا » (٤) ·

وقولة: « وأرسلنا الرياح لمواقح » (°)

<sup>(</sup>۱) انظر من ۲۰۲ من دلائل الاعجاز ٠

۲) انظر اتجاهات وآراء في النقد الحديث · دكتور محمد نايل ص ۸۸ - ۸۹ ·

<sup>(</sup>٣) التكوير : ١٨ ٠ (٤) الأعراف : ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٥) الحجـر : ٢٢ ٠

وقوله: « ولما سكت عن موسى الغضيب » (١) ٠

فالصبح يتنفس ، والليل يسرع في طلب النهار ، والرياح تلقح وتنتج، والغضب يهيج ويسكن ·

التخيل بالصور المتحركة ، يعبر بها عن حالة من الحالات ، أو معنى من المعانى · مثل قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها » (٢) · تعبيرا عن حالة المسلمين قبل أن يسلموا ·

التخیل بالحرکة المتخیلة ، التی تلقیها فی النفس بعض التعبیرات ، مثل قوله تعالی : « وقدمنا المی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » (۳) ،

فها هى ذى الأعمال قد صارت هباء منثورا ، لا تحصل منه على شيء • كما أن لفظة «قدمنا » تخيل للحس حسركة القدوم التي سبقت نثر العمل كالهباء •

التخيل بالحركة السريعة المتتابعة ، مثل قوله تعالى :

« ومن يشرك باش فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوى به الربح في مكان سحيق » (٤) •

التخيل بالحركة المنوحة لما شانه السكون · كقوله تمالى : « واشتعل الراس شبيا » (٥) ·

فحركة الاشتعال هنا تخيل للشيب في الراس حركة كحركة اشتعال النار في الهشيم ٠

(۱) الأعراف : ۱۰۳ ٠ (۲) ال عبران : ۱۰۳ ٠

(٣) الفرقان : ٢٣ ٠ (٤) الصبح : ٣١ ٠

(٥) مصريم : ٤ ٠

\_ 17 \_

اما التجسيم فمعناه احالة المعانى والحالات صورا وهيئات مثل قوله تعالى : « مثل النين كفروا بربهم ، اعمالهم كرهاد اشتدت به المريح في يوم عاصف » (۱) •

وقوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خيد محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » (٢) .

الى آخر ما ذكروه من ذلك (٣) :

وواضح أن ما ذكر من أمثلة يمكن رده الى طرق التعبير البيانية فى البلاغة القديمة من تشبيه ، واستعارة تصريحية ومكنية ، وكناية ، ومجاز لغوى وعقلى ، وتعريض ، والتفات ، وغير ذلك • ولكنهم على كل حال تقدموا بالبحث خطوة جديدة وركزوا على الأثر النفسى لهذه الطرق ، وما تمد به الأسلوب من قوة ، وتضفى عليه من جمال يحقق هدف الأدب وهو التأثير في السامع :

غير اننا يجب أن نلاحظ أيضا أن كثيرا من مقاييس الجمال التى نقلوها الينا عن الثقافات الأخرى هى مقاييس غريبة عن أدبنا العربى ، لا تصلح له وبالتالى فمن التحكم اخضاعه لها ، والحكم عليه بموجبها وان كانت صالحة هناك فى بيئتها ، حيث الأجناس الأدبية الخاصة التى تصلح لهذه المقاييس وتخضع لها .

ولنأخذ مثلا لذلك حديثهم عن الوحدة العضوية في الموضوع ، كمقياس من مقاييس الجمال فيه ، ويعنون بالوحدة العضوية « وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع » ويستلزم ذلك ترتيب الافكار والصور ترتيبا تتقدم به القصيدة شيئا فشيئا ، حتى تنتهى الى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور على أن كون أجزاء القصيدة كالبنية الحية ، لكل جرزء وظيفته فيها ، ويؤدى بعضها الى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر (٤) .

<sup>(</sup>۱) ابراهیم : ۱۸.۰ (۲) آل عمران : ۳۰ (۲

<sup>(</sup>۲) انظر التصوير الفنى فى القرآن · للاستاذ سيد قطب ص ۲۱ – ۷۲ ·

<sup>(</sup>٤) المنقد الأدبى الحديث من ٤٠١٠

وبهذا المقياس يهجمون على الأدب العربى جاهليه واستلاميه ، ويحكمون عليه من خلال هذا المقياس وحده ، ويتهمونه بعدم الترابط ، وأن الوحدة فيه هي وحدة البيت لا القصيدة ، فسواء قدمت أحد الأبيات أو أخرته أو حذفته ، فأن ذلك لا يغير شيئا في القصيدة العربية • وبالتالي فالأدب العربي كله هابط لا يستطيع التحليق بجوار غيره من الآداب •

ومع أن ترابط العمل الأدبى ووحدة أجزائه من بين الموضوعات التى المتم بها النقد العربى منذ القدم ، ويمكننا أن ننقل عنهم فى ذلك نصوصا متعددة الا أن ذلك لا يكفى ـ فى نظر المحدثين ـ ولا يصل الى مرتبة الوحدة العضوية التى نقلوها وأعجبوا بها .

#### فنحن نقرأ في « العمدة » لابن رشيق نقلا عن الحاتمي قوله :

« من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجا بما بعده من مدح أو ذم ، متصلاً به غير منفصل عنه • فأن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر ، وباينه في صححة التركيب غادر الجسم عاهة تتخون محاسنه ، وتعفى معالم جماله »(١) •

ونقرا لابن طباطبا قوله: « وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما يتسق به أوله مع أخسره ، على ما ينسقه قائله • فأن قدمت بيتا على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب أذا نقص تأليفها • فأن الشعر أذا أسس تأسيس فصلول الرسائل القائمة بانفسها ، وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها ، والأمثلة السائرة المرسومة باختصارها ، لم يحسن نظمه ، بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة ، في اشتباه أولها باخرها ، (۲) •

ونقرا لعبد القاهر قوله: « اعلم أن من الكلام ما انت ترى المزية في نظمه الحسن كالأجزاء من الحبغ ، تتلاحق وينضم بعضها الى بعض ، حتى تكثر في العين فانت لذلك لا تكبر شان صاحبه ، ولا تقضى له بالحذق والأستاذية ، حتى تستوفى القطعة ، وتأتى على عدة أبيات ، وذلك ما كان من الشعر في طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » (٣) ، يعنى : « بلونا ضرائب من قد نرى » • • •

٩٤ من ٩٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن طباطبا · عيار الشعر ص ١٢٦ ـ ١٢٧ ·

<sup>(</sup>۲) دلائل الاعجاز من ۲۰

ولو ذهبنا نتتبع الآثار الدالة على اهتمام النقد العربى بوحدة العمل الأدبى وترابطه ، لما انتهينا منها · ومع ذلك يصر دعاة الوحدة العضوية على أن النقد العربى لم يفطن الى وحدة العمل الأدبى فى القصيدة وأن ما تناثر هنا وهناك من مثل هذه الأقوال انما هو نتيجة لتأثر هؤلاء النقاد بفكرة الوحدة العضوية التى كثف عنها ارسطو دونان يدركوا أبعادها (١) متجاهلين الفروق بين الأدب اليونانى والعربى · وأن مقياس الوحدة المعضوية يصلح هناك ، حيث الشعر فى صورة ملاحم ومسرحيات ، الترابط بين اجزائها ترابط عضوى فعلا ، ونمو الحوادث فيها يسير بصورة منطقية متتابعة · الما الشعر العدبى فهو بجملته من الشعر الغنائى الذى لا يمكن الطبيعته ان تستجيب لمثل هذه القيود الصاسمة ·

على كل ، هـذا نمـوذج مما افـرزته ثقـافة هؤلاء الذين اتيح لهم الاتصال بالثقافات الأخـرى ، وقد سبق أن قلنا انهم ليسوا في هـذا سواء ، ولا يمنعنا ذلك من أن نستفيد من بحوثهم ونظراتهم ، مادامت تثرى ما عندنا ، وضيف البه .

ولعل صورة البلاغة في ماضيها وحاضرها ، بعد هـذا العرض الخاطف ، قـد تحددت ملامحها ، وتجلت سـماتها ، بدرجة تسـمح لنا بالانتقال الى النقطة التالية : وهي صلة ذلك كله بالدعوة · والله المستعان ·

\*\*\*

# ثانیا – صلة البلاغة بالدعـوة :

## وظيفة البلاغة في الحياة:

يقتضينا الحديث عن صلة البلاغة بالدعوة أن نتعرص أولا لوظيفة البلاغة في الحياة الانسانية وصلتها بها والبلاغة كصفة للكلام هي الجانب الذي يميز لونين من القول ، أحدهما يعبر به الانسان عما في عقله من أفكار ، وما يتوارد عليه من خواطر ذهنية ، تتصل بقضاء مصالحه ، وما تتطلبه ضرورات الاجتماع الانساني من تبادل المنافع والخبرات التي يكتسبها نتيجة للتفكير في حقائق الوجود ، وما يلمحه بينها من ترابط وما تنشا عنه من أسباب أو تنتهي اليه من نتائج .

<sup>(</sup>۱) انظر النقد الأدبى الحديث من ٢١٦ - ٢١٧٠

وهندا اللون من الكلام يفي بحاجة الانسان الفكرية ، ويتناسب مع هندا الفكر في دقته ووضوحه ، ويسير في خط مستقيم يحدوه التسلسل المنطقي ، ويحدد اتجاهه الترابط الذهني بين المقدمات ونتائجها ، والظواهر واسبابها • ولكنه لا يفي بما تتطلبه طبيعة الانسان وفطرته الغنية المتعددة الجوانب والملكات •

ومنذ كان الانسان لم يقنع أبدا بهذا اللون من التعبير و واهتدى الى الوان أخرى ، رأى فيها القدرة على التعبير عن ذاته بكل جوانبها ، ونقل مشاعره وأحاسبيسه إلى جبانب عقله وفكره و فكانت الفنون من رسبم وتصوير وموسيقى ، ثم جمع خواص هنه الفنون جميعا وزاد عليها فى التعبير الأدبى أو البيان الفنى ، الذى يأخذ من الموسيقى جمال ايقاعها فى اسلوبه ، ومن الرسم جمال معانيه فى وصقه ، ومن التصوير فكرته ، ويزيد على ذلك الافصاح ، والوضوح والقدرة على الاتصال بكل ما فى الحياة ، والاستجابة لكل مطالبها المادية والروحية التى تمثل جوانب الحضارة الانسانية .

هذا الأدب هو اللون الثانى من الكلام الذى يرجع ما فيه من جمال وتأثير الى البلاغة والوانها ، لأن البلاغة ذاتها - كقواعد وعلم - هى حصاد استقراء النصوص الأدبية ، وتتبع اسباب الجمال فيها ، وصياغتها في قواعد وضوابط كما سبق أن أوضحنا .

وعلى هـذا فعنـدما نتحـدث عن وظيفة الأدب فى الحياة ، فان ذلك يعنى اننا نتحـدث عن وظيفة البـلاغة فى الحياة ، لأن البلاغة هى مناط الأدب وسر تأثيره ، وهى الجانب الذي به يؤدى وظيفته ويحقق هـدفه .

والأدب أو الكلام البليغ هو تعبير عن عقل الانسان ووجدانه معا ، يصور به الأديب ما يجده في نفسه من معان ومشاعر ، نتيجة لما يعيشب من تجارب ينفعل بها ، وتولد في نفسه الوانا من الأحاسيس يودعها ادبه ، ويصورها ببيانه ويعرضها على الناس ، ليشاركوه في تجربته ، ويثير فيهم مشاعرهم السامية القوية ، وهو بذلك يقوم بدور من يتلقى بعبقريته من الحياة جمالها وفلسفتها ، فيبلغها للناس في صورة تعبير جميل ، فيمتهم ويعينهم على فهم الحياة ، وبالتالى يؤثر في سلوكهم ويحدو خطاهم .

ومن هذا كانت وظيفة الأدب أو البلاغة في الحياة ، هي السمو بالانسان وتهذيبه • ويتجلى ذلك في افادته والتأثير فيه •

\_ 47 \_

( Y \_ اسلوب الدعوة )

أما عن تأثيره ، فيقول الباقلاني بعد أن أشار الى أن القرآن في أعلى منازل البيان : « وأذا علا الكلام في نفست كان له من الوقع في القلوب والمتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج ، ويقلق ويؤنس ، ويطمح ويؤيس ، ويضحك ويبكي ، ويحزن ويفرح ، ويسكن ويزعج ، ويشجى ويطرب ، ويهز الأعطاف ، ويستميل نحوه الأسماع ، ويورث الأريحية والمعزة ، وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجودا ، وله مسالك في النفوس لطيفة ، ومداخل الى القلوب دقيقة »(١) .

اما عن افادته: « فلسنا في حاجة الى ان نشير الى اهمية الشعر والأدب جميعه ـ في رقى النوع البشرى وتهذيبه • فقد عمل الشعر كما عملت العلوم على اسعاد الانسان ، وكان للخيال الذي يتضمنه الشعر ما للحقائق العلمية التي تقررها العلوم من الأثر الكبير في تغيير نظم الحياة ، وتكييف عقلية الآدميين • فبينا الحقائق العلمية تكون مقسررة القواعد ، ثابتة الأساس ، سهلة الاتباع ، اذا بالخيال الذي يتخلل الشعر عون عسلى ان يأخذ بيد الانسان ليرفعه من وهدة عميقة مظلمة الى شاهق عال مرتفع ملىء بالنور والحياة ، حتى يمكنه أن يطل على سبيل تقدمه ورقيه ، فاذا هو يراها شاخصة ، واضحة • واذا هو بتكرار النظر يعرفها ويتحقق مسالكها ، واذا هو بعد فترة وجيزة أو غير وجيزة يضع قدمه على ابوابها ، فيسير فيها على طريق مستقيم »(٢) •

انن فالبلاغة لها دورها فى الحياة ، الذى يمكن اجماله فى الافسادة والتأثير ، اذ بها نرخى ونسعد مختلف الاتجاهات النفسية للانسان ونفى بحاجات القوى المتنوعة فيه ، من معرفة علمية ، وتذوق متفنن ، وتطلع الى حياة أفضل ، وبعث لكل طاقات النفس وقواها ، لتحقق فى الحياد ما ترجوه ، نتيجة لوضوح الشعور به ، وقوة الاحساس بالحاجة اليه .

<sup>(</sup>١) اعجاز القرآن من ١٩٤٠ -

<sup>(</sup>Y) من كتاب أصول النقد الأدبى · ص ٧٨ · نقلا عن دائرة المعارف البريطانية ·

#### • صلة البلاغة بالدعوة:

واذا كانت الدعوة هي - كما قدمنا - محاولة استمالة الناس الى هدف معين ، واقناعهم به اقناعا يصل الى الايمان الذي يوجه السلوك ويلون كل ما يصدر عن المؤمن بلونه المعيز ١٠٠ اذا كان هدذا شأن الدعوة فيمكننا أن نقول في ثقة كاملة ، أن البلاغة هي أداة الدعوة وسلاحها المرهف ، الذي به تحقق أهدافها وتذود عن حماها ، وتوسع دائرة نفوذها .

وهذه الصلة بين البلاغة والدعوة توجبها وظيفة البلاغة في الحياة ، ويشهد لها تاريخ الدعوات وسجل النهضات السياسية والاقتصادية والفكرية ·

ماذا يريد الداعية ؟ انه يريد تغيير واقع لا يرضى عنه · ونقطة البداية في كل تغيير هي النفس الانسانية ·

## « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم »(١) \*

وتغيير النفوس يستوجب تعاملنا مع جميع ملكاتها وجوانبها الفكرية والوجدانية والارادية ، وألا نتجاهل أيا من هذه الجوانب اذا كنا نريد الوصول الى نتائج حاسمة ·

والبلاغة هي المؤهلة للقيام بهذا الدور ، لأن الكلام البليغ في جوهره هو الذي يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع باصابة موضع الاقناع من العقل ، والوجدان من النفس • واذا نجح البليغ في ذلك كانت ثمرته تحريك الهمة وتوجيه الارادة للعمل وفق ما حصله من اقتناع عقلي وترسبب في اعماقه من انطباعات نفسية •

والداعية لا يحتاج الى أكثر من هذا ، ونجاحه وفشله أنما يقاسان بالمدى الذى يصله فى هذا السبيل · فعليه أن يهيمن على السامعين ، ويصل لدى ويصل الى أعماق مشاعرهم ، بملاحظة أحوالهم ، وجعل كلامه مطابقا لمقتضاها ، ولديه فيض من الأساليب ، ووفرة من وسائل التأثير والاقتاع · فهو يشرح مبينا ومقنعا أو ينذر مرهبا ومحذرا ، أو يعظ مرغبا ومستميلا ، مستخدما فى كل ذلك الحجة الكاشفة والتصوير المؤثر ، والتأكيد المثبت للمعانى ، الى آخر ما يملكه من « وسائل تمكنه من تحقيق غايته » ·

<sup>(</sup>۱) الخرعــد : ۱۱ ٠

اما عن شهادة التاريخ للبلاغة بدورها واقتدارها ، فيكفى فيه أن نستعرض تاريخ التغييرات الانسانية ، وفي طليعتها الدعوات الدينية ، لغرى شأن البلاغة فيها · فهى مدينة للبلاغة بتجلية افكارها ومسادئها ، والدعوة اليها ، ونشرها في الجماعات · فالقرآن الكريم انما بلغ غايته في التأثير بل والاعجاز ببلاغته ، والرسول على كان افصح العرب وابلغهم بيانا · ومن الظواهر التي لا تتخلف أن يكثر الشعراء والخطباء والكتاب في عصور النهضات والتغييرات التاريخية ، أو فيما يسبقها تمهيدا لها · لاحظ ذلك في قيام الدولة الأموية والعباسية ، بل وفي الثورة الفرنسية ، وفي بعث الحضارة العربية ، بل لاحظه في العناية البالغة التي توليها الدول حديثا لوسسائل اعلامها وأجهسزة الدعاية فيها ، وتفننها في طهرق التأثير في الجماهير وتوجيههم والسيطرة على سلوكهم ·

وبعد · فهنه قضية فيها من الوضيوح ما يغنينا عن بسيط الأداة وايراد الشواهد أما وقد وصل بنا الحديث الى هنذا الحدد ، فلننتقل الى ما هو أهم وأجدى فى نطاق بحثنا · لننعم برحلة مباركة مع بلاغة القرآن فى دعونه الى أهدافه

والشالمستعان ومنه التوفيق

\* \* \*

# الباب الثاني

# مع بلاغة القرآن في دعوته الي أهدافه

- البلاغة في الدعوة الى العقائد
- البلاغة في الدعوة الى العبادات
- البلاغة في الدعوة الى المعاملات

\_ \ \ \ \_

. .

### الفصل الأول

# البلاغة في الدعوة الى العقائد

# • نقطة البدء في طريق الدعوة:

الومضة الأولى التي انبعثت من مشكاة الوحى الالهى ، واستقبلها قلب المصطفى في . حددت نقطة البدء في طريق الدعوة الى الدين الجديد • تلك هي قوله جل وعلا :

« يا أيها المدثر • قم فاندن • وربك فكبر • وثيابك فطهر • والرجدز فاهجر • ولا تمثن تستكثر • ولربك فاصبر » (١) •

جاء فى الكثناف: « وقيل هى أول سورة نزلت · وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ: « كنت على جبل حراء فنوديت : يا محمد أنك رسول الله ، فنظرت عن يمينى ويسارى فلم أر شيئا · فنظرت فوقى فرأيت شيئا · وفى رواية عائشة فنظرت فوقى فاذا به على عرش بين السماء والأرض - يعنى ألملك الذى ناداه - فرعبت ورجعت الى خديجة فقلت : دثرونى دثرونى دثرونى ، فنزل جبريل وقال : « يا أيها المدثر » · وعن الزهرى : « أول ما نزل سورة : « اقرأ ياسم ويك » · الى قوله : « ما لم يعلم » (٢) · فحزن رسول الله يهم وجعل يعلو شواهق الجبال ، فأتاه جبريل فقال : انك نبى الله ، فرجع الى خديجة وقال : دثرونى وصبوا على ماء باردا فنزل : « يا أيها المدثر »(٣) ·

وسواء آكان أول سورة « العلق ، هنو أول ما نزل من القرآن الكريم أم كان ذلك أول سنورة المدثر ، فأن أول سنورة المدثر يمثل نقطة البداية للدعوة الاسلامية ، أما أول سورة العلق فهو خطاب يتعلق بالرسول على المنافع ا

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف ٠ ص ١٨٠ ٠

وعلى ذلك فان الانذار هو نقطة البدء ، وهو الصحيحة الأولى التى تنبه للخطر وتحذر منه · انه انذار بالخطر الداهم الذى ينتظر البشرية كلها اذا هى لم تحول مسيرتها وتتجه الى الصراط المستقيم ، صراط الله الذى له ما فى السموات والأرض ، انه الانذار بيوم القيامة وما فيه من أهوال تترصد المجرمين ·

والبدء بالانذار بيوم القيامة هو الأسلوب الأمثل في الدعوة ، لانه يضع كل عاقل مهما كانت عقيدته أو اتجاهاته ، أمام وضع لابد له من أن يشغل نفسه به ويوليه كل اهتمامه ، ولا يمكنه تجاهله وصرف النظر عنه · ذلك لأن الانسان بفطرته لا يملك أمام المخطر – ولو كان محتملا – الا أن يأخذ بالأحوط ، ويسارع الى الأسباب التي تدفعه عنه · ولا يملك عاقل – اذا أخبره انسان بأن العدو أمام بابه وعليه أن يتسلح له عند خروجه – الا أن يأخذ تحذيره مأخذ الجد ويستعد لاحتمال الصدق فيه ·

#### ولقد صور الرسول على ذلك بقوله:

« مثلی ومثل ما بعثنی الله به ، كمثل رجل اتی قوما غقال : یا قوم انی رایت الجیش بعینی ، فانا النذیر العریان ، فالنجاء النجاء ، فاطاعته طائفة فادلجوا علی مهلهم فنجوا ، وكدنبته طائفة فصبحهم الجیش فاجتاحهم » .

ثم ان الانذار فى حقيقته انما يصدر عمن يحرص على دفع الأذى كيلا يصيب من يحذره ، تدعوه الى ذلك الرحمة به والاشفاق عليه • ومع أن الله سبحانه وتعالى غنى عن طاعة خلقه فقد اقتضات حكمته أن يوليهم رعايته ويعلم لهم بين يدى دعوته هذا الانذار الذى يتجلى فيه بالغ رحمته سبحانه بخلقه ، وواسع كرمه ، حثا لهم على الاستجابة وقطعا لحجتهم عند المحاندة •

ولا يعنى ابتداء الدعوة بالانذار بيوم القيامة أن قضية البعث الأخروى لها الأولوية كجانب من جوانب الايمان • فليس من شك أن قضية الايمان بالله ورسوله تأتى في المقام الأول • وانما كان البدء بالانذار بها باعتبار ذلك هو المنهج الذي يقف كل عاقل أمام مسئوليته ، ويثير من نفسه كل قواها • كالصدمة العنيفة تصيب الانسان على غفلة منه ، فلا تبقى فيه جارحة الاهي في ذروة تيقظها ، وكامل تهيئها للعمل ، ودرءا للخطر الحيق •

ولنعش مع هذه الآيات قليلا ، باعتبارها الومضة الأولى من مشكاة الرحى المبارك نستلهم هديها ونستشف بلاغتها ·

« يا أيها المدشر • قم فاندر • وربك فكبر • وثيابك فطهر • والرجز فاهجر • ولا تمنن تستكثر • ولربك فاصبر • فاذا نقر في الناقور • فذلك يومنذ يوم عسير • على الكافرين غير يسير » (١) •

واول ما يطالعنا في هده الآيات الكريمة انها مع جوامع الكلم المعجز · فقد أوحت بكلماتها المعدودة بفيض من المعانى والتوجيهات شمل الصول الدعوة ورسم طريق ابلاغها ·

قفيها التكليف بالتبليغ : «قم فاندر » فانت المكلف بالرسالة والمنتدب لها ، والمصطفى لحمل عبئها وانذار البشرية كلها بما يتهددها من اخطار اذا لم تستجب لها • فرسالتك عامة للناس جميعا •

وفيها جوهر الدعوة: «وربك فكبر» • هكذا بالقصر المستفاد من تقديم المفعول • فلا تكبر الا الله تعالى ، ولا يعظم في عينيك سواه • هو الكبير وما سواد من أحد أو شيء صغير • وهذا يقرر معنى الالوهية والتوحيت وهو جوهر الدعوة ولبها •

وفيها توجيه لما يجب أن يكون عليه الداعية : من طهارة القلب واستقامة السلوك وسمو الخلق « وثيابك فطهر » فهى كناية عن تطهير الذات التى تضمها الثياب • تطهير الذات بكل جوانبها ضميرا وقلبا وجوارح وفكرا ، فالطهارة بهذا المعنى أول ما يجب أن يتصف به الداعية حتى يمكنه أن يفيض الطهر على الناس ، ففاقد الشيء لا يعطيه •

وفيها ترجيه الى الالتزام بحدود الدعوة والبعد عن كل ما يوجب العذاب ويندرج تحته كل ما يخالف تعاليمها : « والرجز فاهجر » والرجز فاهجر المخاب في الأصل : العذاب ، واطلق على موجباته • فالداعية قدوة يتأسى بها الآخرون ، ومتصب الداعية يفرض عليه أن يكون في هذا الجانب مثلا اعلى يستهوى بطهارته وسعوه المقصرين ، ويجذب اليه الفافلين •

وفيها اخبار للداعية بما يتعين عليه اداؤه من تضحيات وما يبسنله من جهود : « ولا تمنن تستكثر » ، فحياته كلها عطاء وبذل · فالدعوة هي

<sup>(</sup>۱) المحدثر: ۱ س ۱۰ ۰

حياته ، وكل طاقته وقف عليها • وعليه الا يستكثر ما يبذله ولا يمتن به ، والا يكون لذاته نصيب فيه • فلا تستقيم الدعوة الا لمن ينكر ذاته وينسى عطاءه فكل ما يقدمه الداعية انما هو فضال يسره الله ، واصاحفاه ليجريه على يديه وهذا يستوجب الشكر عليه لا المن به واستكثاره •

وفيها توصية بالصبر: « ولربك فاصبر » لأنه الزاد الذي يعينه على الثبات في معركة الدعوة المرهقة لأنها معركة متعددة الجبهات ، فله مع المتائه المعلنين معركة ، ومع المنافقين معركة ، ومع اعادة بناء الحياة على هدى الدعوة معركة ، ومع نفسه وأهوائه معركة ، ولا يجدي في كل ذلك سرى الثبات والصبر والمصابرة ، الصبر ابتغاء وجه الله ، وايشارا لما عنده وثقة في رعايته .

وفيها بيان للمنذر به : وهو يوم القيامة · ذلك اليوم العسير الذى تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ·

ارايت الى تلك الكلمات القلائل وما تضمنته من معان اشرنا الى بعضها ولو ذهبنا نستقصيها ونتبع فروعها ومناحيها لاحتاج ذلك الى جهود وجهود واذا كانت البلاغة الايجاز فلاشك أن تلك قمتها و

فاذا القينا نظرة على ما بها وراء ذلك من الوان البلاغة والحسن راينا عجبا وأول ما يطالعنا منه اختيار حرف النداء «يا» ، الذي وضع في أصله لنداء البعيد ، فاذا نودي به القريب فذلك المتأكيد المؤذن بان الخطاب الذي يتلوه به جدا »(١) وأي خطاب أجدر بالعناية والاهتمام مما تتضمنه هذه الآيات التي تعلن بداية دعوة جديدة ستغير رجه الحياة وفاذا تركنا حرف النداء الى «أي » التي هي اسم مبهم لا يكاد المخاطب يسمعه حتى يستشرف لما يفسر ابهامه ويعين المراد منه وفي التوضيح بعد الابهام ما يؤكد المعنى ويزيده تمكنا ورسوخا وفاذا أضفنا الى ما سبق حرف التنبيه «ها و نجده يقوى النداء ويعضده في أداء دوره من تنبيه المخاطب وايقاظه واعلامه أنه المدعو و همذا الحشد من التأكيدات والمثيرات كان هو المطابق لما يقتضيه الحال هنا من أهمية المخاطب به وعظم شانه وكان هو المطابق لما يقتضيه الحال هنا من أهمية المخاطب به وعظم شانه و

<sup>(</sup>۱) الكشائف ج ۱ من ۲۲۶ ۰

ثم ننظر في قوله تعالى: « يا أيها المدثر • قم فانثر » وما ترسمه الألفاظ من صورة حية ، لا يملك الخيال الا أن يتملاها واضحة كأنها واقع تشاهده العين • ومن منا يستطيع عندما يسمع هنذا التعبير أن يكف خياله عن أن يطير إلى هناك ليشاهد ذلك المدثر ينادى « قم » فينهض مستجيبا بادئا في مهمته ؟ ثم التعبير بـ « أنذر » هكذا دون تعليقها بمعمول خاص ليتقرر بوضوح من أول لحظة في حياة المدعوة مجال الانذار واطاره ، وأنه المدى الذي يصل اليه صوت الدعوة بالانذار ، وهنذا ايماء الى عالميتها منذ أولى خطواتها •

« وريك قكير » وهذا أسلوب قصر بتقديم المفعول ، ومعناه اختصاص الش بالتكبير وقصره عليه ، لا يشاركه فيه غيره ، وهــذا النظم للعبارة هو الذى يقتضيه المعنى ولا يؤدى بدونه ، فالاســلام دين التوحيد الخالص لا يقبل أن تشوبه شائبة ، ثم أن اختيار لفظ « الرب » واضافته الى ضمير المخاطب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ايماء الى أنه المستحق للتعظيم ، فهو ربك الذى رباك ورعاك واصــطفاك لرسالته ، فهو أهل لأن تكبره دون سواه ،

« وثيابك فطهر » وطهارة الثياب كناية في لغبة العرب عن طهارة ما تضمه الثياب • فالمامور به هو طهارة الذات كلها • وللكناية قدرها في بلاغة الكلام وتقويته وابرازه في صدورة هي أبهي وأنق • ثم اختيار لفظ «طهر » دون ما يؤدي معناه هو اختيار للفظ الذي لا يغني عنه سواه ، ذلك « أن الطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملأ الأعلى ، كما أنها أنصق شيء بطبيعة هده الرسالة • وهي بعد هدذا وذلك ضرورية لملابسة الانذار والتبليغ ومزاولة الدعوة في وسلط التيارات والأهواء والمداخل والدروب ، وما يصاحب هذا ويلابسه من أدران ومقادر واخلاط وشوائب تحتاج من الداعبة الى الطهارة الكاملة كي يمكنه استنقاد الملوثين دون أن يتدنس وهي لفتة دقيقة عيقة الى يتلوث ، وملابسة المدنسين دون أن يتدنس وهي لفتة دقيقة عيقة الى ملابسات الرسالة والدعوة والقيام بها على هذا الأمر بين شدي الأوساط وشتى البيئات ، وشنتي الظروف ، وشتى القلوب »(١) •

« والرجز فاهجر » فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هاجرا للرجز وموجبات العداب حتى قبل البعثة ، ومع ذلك أمار بالاستمرار فيه •

<sup>(</sup>۱) في طُـلال القرآن جـ ۲۹ ص ١٨٦٠

تأكيدا لأهمية ذلك ، وايذانا بأنه طريق لا يلتقى أبدا مع طريق الدعاة • ثم التعبير « اهجر » وما يوحى به من أن المطلوب ليس مجرد الامتناع عن مباشرة المعاصى ، بل الواجب الابتعاد والتحرز عن كل دنس ورجز • هذا بالاضافة الى ما يفيده تقديم المفعول من التقوية والاهتمام •

« ولربك فاصير » وهنا أيضا نرى تقديم الجار والمجرور وما يسؤديه من قصر دوافع الصبر على الله تعالى ، فألصبر المطلوب هو الصبر ابتغاء وجه الله وايثارا لما عنده ، لا قصدا لغاية أخرى ، لنفسك فيها نصيب .

وواضح أن سبب الوصل بين الآيات هو ما بينها من شبه كمال اتصال حيث اتفقت في الانشاء مع وجود الجامع بينها ·

فاذا انتقلنا الى المنذر به وهو يوم القيامة ، رأينا الآيات تعرضه فى صورة مؤثرة تلمس الوجدان وتهز النفس ·

« فاذا نقر في المناقور » لم يقل فاذا جاء يوم القيامة بل عبر عنه بمشاهده وما يقع فيه ، تصويرا للمعاني وابرازا للحقائق ، والتعبير بالنقر يوحى بالشدة والعنف الدني يقرع الآذان ، وينبه الغافلين • ثم يصف اليوم بأنه عسير ، وأن عسره على الكافرين وحدهم ويؤكد ذلك بتكرارة المعنى في قوله : « غير يسير » • أما المؤمنون فهو هين عليهم ، يلقرن فيه جزاء صبرهم وايمانهم •

فاذا أضفنا الى كل ما مر هذا الايقاع الموسيقى القوى المتمشل فى قصر الآيات وفواصلها المحكمة ، التى تتناسب مع مقام الاندار وما يوحى به من جدية وصرامة ، وهى نموذج للسجع الفنى الذى يسهم فى الافصاح عن المشاعر ونقل الخواطر وتصوير المعانى ،

هكذا كانت بداية الدعوة انذارا صارما ، وتجذيرا قاطعا ورسما لمعالم الدعوة ، وتحديدا لمنهج الداعية ، ثم تهديدا قويا للمعاندين تنخلع منه قلوبهم وترتجف اوصالهم •

#### • اساليب الدعوة:

مذا وقد قلنا في الباب الأول أن خصائص الدعوة الاسالامية وهي العالمية والمالية والماتمية والوفاء بحاجات البشر الروحية والمادية جعلتها تواجه واقعا عريضا يمتد عبر أجناس من البشر والوان من الجضارات والدياتات

والفلسفات ، ويمضى بهذا الاتساع عبر الزمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها ·

وكان عليها لتواجه هذا الواقع العريض أن تنوع في أساليبها ، وتعدد في وسائل عرضها ، حتى تتكافأ مع الواقع العريض الذي تتصدى له •

ومن الآيات الجامعة التي ترسم طريق الدعوة وتشير الى وسلمتال عرضها قوله تعالى :

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (١) •

يقول صاحب مدارك التنزيل وحقائق التأويل الامام النسفى فى تفسير هذه الآية: « ادع الى سبيل ربك » الى الاسلام « بالحكمة » بالمقالة الصدحيحة المحكمة وهو الدليل الموضح للحق المزيل المشبهة « والموعظة المسئنة » وهى التى لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها ، وتقصد ما ينفعهم فيها أو بالقرآن أى، ادعهم بالكتاب الذى هو حكمة وموعظة حسنة والحكمة: المعرفة بمراتب الأفعال ، والموعظة الحسنة: أن يخلط الرغبة بالرهبة والانذار بالبشارة • « وجادلهم بالتى هى أحسن » بالطريقة التى هى أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة • أو بما يوقظ القلوب ، ويعظ النفوس ويجلو العقول (٢) •

فالآية الكريمة تشير الى ثلاثة من طرق العرض والتبليغ وهذه الطرق تستغرق كل أصناف الناس وتصلح بمجموعها لأداء الدعوة على وجهها الأكمل اليهم .

فلا شبك في أن من الناس طائفة اصبحاب نفوس مشرقة ، قوية الاستعداد لادراك المعاني والاستجابة لها ، شديدة الانجذاب نحو المباديء واتباع الحق وهؤلاء يدعون بالحكمة ، وهي تعنى في جوهرها بيان الحق لهم بيانا شافيا مؤيدا بأدلته القوية التي تنفي كل شبهة وتقطع السبيل أمام كل تردد .

(۲) تفسیر النسفی ج ۲ من ۲۳۵ .

٠ (١٢٥ - التحسل ١٠٥٠ -

ومن الناس طائفة شديدة الالف بالمحسات ، تدور حياتهم في اطار ما توارثوه من عادات ، وما نشأوا فيه من تقاليد وقيم ، لا تنزع نفوسهم الى البحث عما هو حق أو باطل ، ولا تتطلع إلى أفضل مما هم عليه ، ولكن ذلك ليس عن عناد منهم أو مكابرة للبرهان وهؤلاء لهم الموعظة الحسنة ، التي ترقق القلوب ، وتعظ النفوس ، وتنفذ الى الوجدان ، ويختلط فيها الترغيب بالترهيب .

ومن المناس طائفة من أصحاب الملدد والخصومة والجدال والمعاندة · تشكك في كل خبر ، وتثير الشبهات ، وتلبس على الناس · وهاؤلاء لهم المجادلة بالحسنى التى تعرى زيفهم · وتفضح باطلهم ، وتقطع حجتهم ·

وليس معنى هـذا المتقسيم أن يعمد الداعية الى تصنيف المدعوين وتوزيعهم على هذه الأصناف بصورة حاسمة ، فالانسان هو الانسان له جوانبه المتعددة ، من عقل ووجدان وارادة ، وانما يقع التفاوت فى نسبة أى من هذه القوى الى الأخرى ، فقد يطغى الجانب العقلى عند شخص على الجانب الوجدانى ، وقد يحدث العكس ، وقد يتعادلان لديه فى القوة والاستعداد للتأثر ، وأيا كان الأمر فلا غنى للداعية عن تنويع أساليب عرضه والتفنن فى وسائل تبليغه ، حتى يجد كل مخاطب لدى الداعية ما يلمس موطن التأثير فيه ، ويصل الى الاقتناع به والاستجابة له .

وهكذا كان القرآن ـ وهـو المثل الأعلى ـ متنوعا في الأساليب ، متعددا في طرق العرض ، مفتنا في استخدام وسائل التاثير • بلغ في ذلك مبلغا جعل صناديد قريش والعتاة من رجالها يصفونه بالسحر ، لما راوا من تأثيره في القلوب ، وهيمنته على النفوس •

والآن لنبدا اولى خطواتنا مع بلاغة القرآن فى دعوته الى الوحدانية باعتبارها اساس العقيدة الاسلامية ، لنرى كيف عرضها القرآن ودعا اليها باساليبه البليغة المتعددة بادئين باسلوب الترهيب •

## • اسلوب الترهيب:

قال الله تعالى : « حم • تنزيل من المرحمن المحيم • كتاب فصلت أياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون • بشيرا ونثيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون • وقالوا قلوبنا في اكثة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون • قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى أنما المهكم اله

واحد فاستقيموا اليه واستغفروه ، وويل للمشركين • الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ٠ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون • قل ائتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين • وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيهسا اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين • ثم استوى الى السماء وهي دشان فقال لها وللأرض النتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين • فقضاهن سبع سموات في يومين واوحى في كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم • إفان أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود • اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا الا الله ، قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فانا بما أرسسلتم يه كافرون • فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير المق وقالوا من أشد منا قوة ، أو لم يروا أن ألله الذي خلقهم هو أشهد منهم قوة ، وكانسوا بآياتنا يجحدون • فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لننيقهم عـذاب المخزى في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أخزى ، وهم لا ينصرون • وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون • ونجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون • ويوم يحشر أعداء اش الى النار فهم يوزعون • حتى اذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون • وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة واليه ترجعون • وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن أش لا يعلم كثيرا مما تعملون • وذلكم ظنكم الدنى ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين • فان يصبروا فالنسار مثوى لهم وان يستعتبوا قما هم من المعتبين » (١) •

القرآن الكريم في دعوته يراعي الطبيعة البشرية وما جبلت عليه من ميول ويتحرى أن يصل الى النفس البشرية من منافذ التأثير غيها

فاسلوب الترهيب يتخذ طريقه الى النفس من خلال ما ركب فيها من غريرة الخوف التى تدفع الانسان الى توقى الخطر، والبعد عما يعرضه له

· YE \_ \ : \*\*

وأسلوب الترغيب ينفذ اليها من خلال ما ركب فيها من رجاء يستحث الانسان على بلوغ ما يرجوه ·

« فالخوف والرجاء بقوتهما وتشابكهما واختلاطهما بالكيان البشرى كله نى أعماقه ، يوجهان فى الواقع اتجاه الانسان فى الحياة ، ويحسددان أهدافه وسلوكه ومشاعره وافكاره · فعلى قدر ما يخاف ، ونوع ما يخاف ، وعلى قدر ما يحاف ، ويوفق بين وعسلى قدر ما يرجو ونوع ما يرجو يتخذ لنفسسه منهج حياته ، ويوفق بين سلوكه وبين ما يخاف ويرجو » (١) ·

والقرآن الكريم يستخدم كلا الأسلوبين ولا شك أن في ذلك منتهى الحكمة في طريقة الدعوة ·

وهذه الآيات البينات هي صدر سورة « فصلت » وهي من السور المكية التي تمالج في مجملها القضايا الأساسية للدعوة الاسسلامية وكالوحدانية والبعث والنبوة واثباتها و وترتيب هذه السور حسب النزول الواحدة والستون (۲) و أي أنها نزلت بعد أن قطعت الدعوة شوطا كبيرا منذ أن قام الرسول الكريم بتنفيذ أمر ربه « قم قانثر » وخلال هذا الشوط الذي قطعته الدعوة حتى نزول هذه السورة كانت الاتجاهات قد تبلورت من خلال الصراع المتصل حول الدعوة ، فآيات الذكر الحكيم يتوالي نزولها على قلب المسطفى على فيبلغها للناس ، ويرى صناديد قريش في الدعوة خطرا على نفوذهم وقضاء على امتيازهم ، فيناصبونها العداء لدوافع مختلفة وكلما تعقبهم القرآن فاضحا لحججهم ، كاشفا لزيفهم ، زادوا من عنادهم ولجوا في طغيانهم حتى الصاطوا انفسهم بسياج من الكراهية للدعوة ورجالها ، واصحوا آذانهم عن كل نداء ، وتواصوا : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعاكم تغلبون »(۳) و واتجهوا الي الأذي يذيقونه الوانا لمن شرح الله صدورهم لدعوته فاسلموا وجوههم له و

نى هذه الملابسات نزلت هذه الآيات الكريمة تواصيل تسديها لهؤلاء . وتتجه اليهم مبيئة عظم جرمهم ، ومنذرة لهم بما ينتظرهم من سوء المصليد .

1. 1. . . .

<sup>(</sup>١) دراسات في النفس الانسانية من ٧٦ - ٧٧ -

<sup>(</sup>Y) انظر الاتقان في علوم القرآن جا من ٢٥٠

<sup>(</sup>۲) فصلت : ۲۱ •

وتبدا الآیات الکریمة بالحدیث عن الکتاب العزیز ، ثم تصور موقفهم منه ، وتنتقل بعد ذلك الی بیان ما فی موقفهم هندا من تجاوز لكل منطق وخروجهم عن حدود كل معقول ، ثم تتجه الیهم بالوعید والتهدید مذكرة بما حدث للأمم السابقة من عقوبة فی الدنیا ، حین رفضت الهدی ، واختارت سبیلالفی والعناد ، ثم تعرض علیهم صورة لما ینتظرهم یوم الحساب سن عذاب الخزی والهوان ،

هـنه هي الأغراض التي تدور حولها هـنه الآيات الكريمة · فلنر كيف صورتها وعبرت عنها ؟

«حم» افتتحت السورة بهدنين الحرفين • وهي ظاهرة تكررت في بدء كثيرا من سور القرآن الكريم • وقد نقل عن العلماء اقوال كثيرة في معنى هذه الحروف وفي تفسير هدنه الظاهرة • غير اننا في مجال البحث البلاغي نشير الى اثنين منها لصلتهما بما نحن بصدده •

أولمهما: « انها حاروف نكارت بيانا لاعجاز القارآن ، وان الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، مع أنه مركب من ها الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ولهاذا فكل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان أعجازه وعظمته ، وهاذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة »(١) .

وقد تتبعت الدكتورة بنت الشاطىء هـنه السور وأشارت الى الآيات التى تتحدث فيها عن الذكر الحكيم وأثبتت أنها قاعدة مطردة فيها (٢) •

وعلى هـذا الوجه فان ابتداء السورة بهـذه الحروف هو امر يتصل ببلاغة القرآن ، اثباتا لها ، وتحديا بها ·

وثانيهما: «أنها أصوات للتنبيه عمد اليها ليكون فى غرابتها ما يثير الالتفات ، وقد ترك ما الفوا من الفاظ التنبيه الى ما لم يالفوا لأنه لا يشبه كلام البشر ولكى يكون اللغ فى قرع الأسماع .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ص ۳۸ ۰

<sup>(</sup>٢) انظر الاعجاز البيساني للقرآن ومسائل ابن الأزرق · فصل فواتح اللسور وسر المحروف ص ٢٦١ وما بعدها ·

ثم اختلفوا فيمن يكون المقصود بهذا التنبيه : قابو حيان يرى انها تنبيه للمشركين الزاما لهم بالحجة « ليستغر (١) بها المشركون فيفتصوا لها السماعهم فتجب عليهم الحجة » •

على حين يتجه بها الفخر الرازى الى تنبيه النبى النبى الا المشركين ، فقال يفصل هذا الوجه « الحكيم اذا خاطب من يكون محل الغفلة ، ومن يكون مشغول البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ، ليلتقت المخاطب بسببه ، ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع في المقصود » · المياتفت المخاطب بسببه ، ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع في المقصود » · المناطب بسببه ، ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع في المقصود » · المناطب بسببه ، ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع في المقصود » · المناطب بسببه ، ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع في المقاطب بسببه ، ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع في المقصود » · المناطب بسببه ، ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع في المقاطب المناطب المناط

وذلك المنبه قد يكون كلاما له معنى مفهوم كقول القائل: اسمع ، والجعل بالك الى ٠٠٠٠ وقد يكون شيئا فى معنى الكلام الفهوم كقول القائل: أزيد ، ويازيد ٠٠٠ وقد يكون صوتا غير مفهوم كالصفير بالفم والتصفيق باليسد ٠٠٠

والنبى ﷺ وان كان يقظان الجنان ، لكنه انسان يشغله شان عن شان ، فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفا هي كالمنبهات .

ثم ان تلك الحروف التى لا معنى لها تكون أثم فى افادة المقصود الدى هو التنبيه ، من تقديم الحسروف التى لها معنى • لأن المقدم اذا كان كلاما منظوما وقولا مفهوما ، ربما ظن السامع أنه كل المقصود ولا كلام بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه • أما اذا سمع صوتا بلا معنى فانه يقبل ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره ، لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود ، فاذن تقديم الحروف التى لا معنى لها فى هدذا الموضع ، على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة ، (٢) •

ومن ذلك نرى أن هذه الحروف التى افتتحت بها السورة انما كانت لغرض بلاغى تؤديه ، وهو التنبيه وايقاظ الحس والشاعور لتلقى ما يأتى بعده من أمر عظيم يجب أن تتنبه له الأذهان •

<sup>(</sup>۱) استغر غلانا : اتاه على غفلة ، والمراد انه غاجاهم بهذه المحروف لاثارة انتباههم ٠ انظر المقاموس عن ١٠٥ ج ٢ ٠

 <sup>(</sup>٢) الاعجاز البياني للقرآن · فصل فواتح السور وسر المحروف · · ·

« تنزيل من الرحمن المرحم » وعلى الوجه الذي قدمناه من ان هدنه الحروف للتنبيه ، فان قوله تعالى « تنزيل » خبر لمبتدا محنوف ويكون فيه ايجاز بالحذف و وسر الحذف هنا ان الخبر وهو قوله « تنزيل » مع تعليق قوله « من الرحمن المرحمن المرحم » به ، كانه يشدير اليه ، وانه بلغ من الشهرة بما علق به مبلغا يغنى عن ذكره • وقوله تعالى « تنزيل » هو مصدر اطلق على اسم المفعول للمبالغة فقد جعل المنزل « تنزيل » وان كان من الجائز ان « تنزيل » مبتدا و « كتاب » خبره ، ورجهه أن « تنزيل » قد خصص بالصفة فساغ الابتداء به • والتنزيل من الرحمن الرحيم ، واختيار هدنين الاسمين من اسماء الله الحسنى والنسبة اليهما لتنبيههم الى أن الكتاب العزيز من لدن رحمن رحيم ، وأن ما فيه انما هو صادر عن مقتضى رحمة الله بهم محقق لمساحهم في الدنيا والآخرة ، وأن رفضهم له هو رفض لرحمة يسوقها اللهم • وفي هدذا حث لهم على قبوله واستمالة لقلوبهم •

« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون • يشيرا ونثيرا » مدا القرآن المنزل من الرحمن الرحيم قد فصلت آياته في اساليب مختلفة من قصص ومواعظ وامثال ووعد ووعيد حسبما تقتضيه القامات بلسان عربي ، وانتم أهل اللسان العربي لا يلتبس عليكم منه شيء • انه يبشركم بعا اعد لمن آمن به من الكرامة والفضلل ويندركم عاقبة كفركم به واعراضكم عنه ، فما الذي يصرفكم عنه ؟ وأي عدر لكم في مخالفته ؟ وهكذا تتوالى لمسات القرآن الحاثة على الاستجابة والداعية الى الايمان • ويلاحظ ما في قوله تعالى : « يشيرا وتثيرا » من مجاز عقلي فالكتاب العزيز مبشر به ومنذر بما فيه • ولكن النظم الكريم جعله هو المبشر والمنذر • مبالغة في كمال الصفة فيه كأنه هو الفاعل للتبشير والانذار • وهذا تصوير بتشخيص الأشياء وخلع صفات الأحياء عليها •

ثم ينتقل الى بيان موقفهم من هـذا الكتاب الذى صدر عن مقتضى رحمة الله بهم ، والذى سلك معهم كل طرق الاقناع وفصلت فيه الآيات ، وهو بلسانهم ولا تخفى عليهم مراميه واحكامه وحججه ، فعاذا كان منهم ؟

« فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون · وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا الله وفي أذاتنا وقر ومن بيننا وبيتك حجاب فاعمل أننا عاملون » ·

لقد أعرض اكثرهم ، ولم يستجب له ، وفي التعبير عن عدم الاستجابة وهـ معنى ذهنى بالاعراض ما يصـور حـركة هـؤلاء وانصرافهم بعـيدا عـن القـرآن مبـالغة في التعبير عمـا في قلوبهم من بغض له يصرفهم عن الاستجابة لهـديه .

« فهم لا يسمعون » والمعنى أنهم لا يقبلون ولا يطيعون ولا يستجيبون وقد كنى القرآن عن هذا المعنى بأنهم لا يسمعون · فنفى السماع عنهم نفيا للازمه وهو الاستجابة والانتفاع ، والكناية كما هو معلوم تعرض المعنى مصدوبا بدليله وهذا أبلغ وأكد ·

« وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه » والأكنة جمع كنان رهو الغطاء وهدا تصوير لعدم استجابة قلوبهم للحق وتأثرها به ، كأنها مغلفة بأغطية وحوائل تمنع وصوله اليها ونفاذه فيها • فقد شبه مشاعر الكراهية والحقد ونحوها ، التي حالت بين قلوبهم والانقياد للحق ، بالأكنة التي تغلف القلوب وتحول دون وصول شيء اليها • ثم حذف المشبه واستعمل الشبه به بمعنى المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية ، وواضح أن هذا تصوير بالاستعارة للمعانى وعرضها في صور حسية تكسبها قوة وتأكيدا ، وتزيد الكلام بلاغة وتأثيرا

« وفي آذاننا وقر » الوقر الثقل • والمراد به هنا الصمم • واستعمال الوقر بمعنى الصعم مجاز مرسال علاقته السببية وفائدته تصاوير المعنى تأكيدا له • ثم ان المراد هنا ليس الاخبار بأن في آذانهم صعما حقيقيا ، فهم يسمعون ، بل المراد تصوير حالهم في عدم استفادتهم من الكتاب وكراهية السماعهم له ، بحالة من لا يسمع حقيقة • وهنا لجأ الى تصوير هاذا المعنى باسلوب الكناية القادرة على أن تقدم الفكرة مصحوبة بدليلها الحس •

« ومن بيننا وبينك حجاب » وهذه استعارة تصدور تباعد المذهبين والدينين كان بينهم وما هم عليه ، وبين الرسول يه وما هو عليه ، حجابا حسيا ساترا وحاجزا منيعا • فلا تلاقى بينهما • فقد صور الحاجز المعنوى بصورة حاجز مادى • ثم استعمل « من » وهى حرف جر زائد لتفيد زيادة في تأكيد المعنى ، لأنها تفيد أن هدذا الحاجز ابتدا منا وابتدا منك ، غالمسافة المترسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها (١) •

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ج ٣ من ٤٤٢٠٠

ولما كان المقام هنا مقام الاخبار عن موقفهم من التنزيل ، وانهم قد بلغوا كل مبلغ في رفضه وكراهيته كان تصدوير القرآن لحبالهم بهدذا الأسلوب القوى المؤكد هو المناسب للمقام ، والتعبير عنه بالوفي بيان .

« فاعمل اننا عاملون » وهذا تعبير عن اصرارهم على موقفهم والمضى في عنادهم ، وقد تلمح فيه تعريضا بالاستخفاف والتحدى وأنهم لا يبالون به وفيه تسجيل عليهم أنهم قد بلغوا الغاية في تبجحهم واستهتارهم ·

« قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى أنما المهكم الله واحد فاستقيموا الله واستغفروه » • هكذا صور القرآن الكريم موقف المشركين من التنزيل الحكيم وانهم قد أغلقوا كل منافذ الحس لديهم دونه ، حتى لا يجد طريقا اليهم وأعرضوا عنه وفاصلوه فصالا باتا ليس للقاء معه من سبيل .

ثم بدا في الرد عليهم بأن أمر الرسول في أن يجيبهم قائلا « انصا الما بشر مشلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد » وهو دليل على وجوب الباعهم لدعوته وقبولهم لها : فهو يقول : انما أنا بشر مثلكم أتساوى معكم في البشرية ، ولكنى مع ذلك يوجى الى . فصحت نبوتى بالسوحى الى وأنا بشر مثلكم ، وإذا صحت نبوتى وجب عليكم اتباعى . ونرى التعبير القرآنى في وضوحه قد ساق الدليل بعيدا عن كل صور المنطق وأساليب البحدل المتعارف عليها ، مما حفظ عليه اشراقه ووضاءته ، ثم لنتأمل هذا التلطف معهم على الرغم مما هم عليه من استعلاء وطغيان ، فكأنه يقول لهم : أنا لا أدعى ميزة عليكم ولست من جنس مغاير لكم حتى يكون بينى وبينكم حجاب وتباين يوجب هذا التباعد ، فانما أنا بشر مثلكم مأمور بما أمرتم به . وهذا درس على الداعية أن يتمثله دائما في تعامله وسلوكه ، اذا كان حريصا على أن يصل إلى النفوس ، ويستهوى الأفئدة .

« اتما الهكم اله واحد » مما ارحى الى ، وأنا وانتم سواء فى التكليف به ، توحيد الله وافراده بالعبادة • ولهذا عبر عنه بأسلوب القصر « بأنما » ليفيد قصر الألوهية عليه سبحانه ونفيها عن غيره مطلقا ، فلا اله الا هو اما غيره مما يعبده المشركون من أصنام أو كواكب أو ملائكة أى شمس أو نار أو بشر أو غير ذلك ، فهى مربوبة لله ، ولا يمكن أن يتحول الربوب الى رب • وهذا درس آخر للداعية يوجب عليه أن يكون أول الملتزمين بما يدعو اليسسه •

« فاستقيموا الميه واستغفروه » واذا كانت الالوهية شوحده فالواجب ان تتجهوا الميه وحده بالتوحيد واخلاص العبادة ، والا تعيلوا الى غيره ، وعليكم ايضا ان تبادروا الى طلب مغفرته وصدفحه عما سدبق منكم من الشرك و والمتعبير عن اخلاص العبادة شوحده بالاستقامة اليه ، وعدم الميل الى غيره هو أيضا تصوير للمعنى يكسبه وضوحا وقوة .

ومن الواضع أن جملة «قل أنما أنا بشى » مفصولة عما قبلها لما بينهما من كمال انقطاع الاختلافها خبرا وانشاء •

والى هنا صور القرآن موقفهم من الدعوة ورفضهم لها ثم رد عليهم باقامة الحجة على وجوب تصديقه ، فهو بشر لا قدرة له على الاتيان بهدذا الذى أعجزهم ، وانما القادر عليه هو الله ، ثم بين لهم أساس العقيدة وهو التوحيد ، وطلب منهم الاستقامة على أمر الله كله والتضرع اليه أن يتجاوز عما سبق لهم من اشراك به ، فكان من تمام نصحه لهم أن يحذرهم عاقبة اصرارهم على موقفهم فقال :

« وويل للمشركين • الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » انه الاندار الصريح بالمصير الذي ينتظرهم اذا لم يستجيبوا • وهو الويل الطويل والشر المترصد لمن يشرك باش • ثم خص بالذكر وصفين من صفات المشركين هما : عدم ايتاء الزكاة ، وانكار البعث •

اما انكار البعث فهو حقيق بالتنويه بخطره على المنكر ، اذ انه يعنى غياب اكبر باعث الى الاستقامة على امر الله واما منع الزكاة ، فقيل : خص بالذكر لأن المال أحب شيء الى الانسان ، فاذا بذله في سعبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته وقيل ليس المقصود بالزكاة المال وانما المعنى : لا يفعلون ما يكونون به ازكياء ، وهو الايمان ، فالمراد بالزكاة طهارة النفس وتزكيتها ، ومن اهم ذلك تزكيتها من الشرك(۱) .

ولعل الرأى الأخير أمس رحما بالمعانى والمواقف التى تعالجها الآيات الكريمة ، فندن بصدد نفوس قد انحرف بها التعصب وأعماها الحقد والعداء فتذكيرها بتزكية النفس هو الموافق لحالها ، فاذا أضفنا الى ذلك ان الزكاة انما فرضت في السنة الثانية من الهجرة ، وأن هنذه الآيات مكية ، زاد اقتناعنا بما رجحناه .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ٤ من ٣٢ ٠

ثم لنتأمل كيف عبر بالجملة الفعلية في « لا يؤتون الزكاة » ليفيد أن عدم ايتائها متجدد ، وهو معنى يتمشى مع ايتاء الزكاة سواء أردنا بها زكاة المال أو تزكية النفس · بينما عبر بالجملة الاسمية في « وهم بالآخرة هم كافرون » ليفيد أن كفرهم أمر مستمر ثابت ·

« أن النين آمنوا وعملوا المهالحات لهم أجر غير ممنون » بعد أن منرهم عاقبة الشرك وتوعدهم بالهلاك ، أردف ذلك ببيان عاقبة الايسان ومصير المؤمنين وأن لهم عند الله أجرا دائما غير مقطوع ، وذلك ليوازنوا بين المصيرين ، ويحقق كل من الترهيب والترغيب أثره ، لعلهم يرجعون •

وذكر مصير المؤمنين هنا يقتضيه \_ بجانب هـذا \_ أنه أخبر عن موقعا المدعوين من الدعوة وقال « فاعرض أكثرهم » فهناك من آمن وان كانوا قلة بالنسبة للآخرين ، فناسب ذلك أن يبين عاقبة كلا الفريقين ·

« قل اثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ، ذلك رب العالمين • وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين • ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين • فقضاهن سبع سموات فى يومين واوحى فى كل سهاء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ثلك تقدير العزيز العليم»(١) •

تنتقل الآيات بعد ذلك الى الحديث عن مدى جرم هؤلاء وعظيم تبجحهم واستهتارهم واقدامهم على ما تنكره العقول وتأباه الأفهام

«قل أثنكم لتكفرون بالدى خلق الأرض فى يومين » قل لهم : أيليق بعاقل أن يكفر بمن خلق الأرض فى يومين ؟ من أنتم حتى تكفروا ؟ انسكم بعض سكانها ، وجزء من خلقه فيها ، وهل للمخلوق أن ينكر خالقه ؟ «أثنكم لتكفرون » انه يقدم همزة الاستفهام الدالة على الانكار ثم يتبعها بأن واللام لتأكيد هذا الانكار ، والاشارة الى أن فعلهم همذا مما ينسكر العقلاء وقوعه ، فيحتاج الى التأكيد ، ثم يعبر عمن يقع عليه الكفر باسم الموصول لتفخيم شأنه تعالى بما سيذكره من صلة له وهو « خلق الأرض في يومين » ، همذه الأرض للتي ترون عظمتها وجبالها وأنهارها ونباتها

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۱ – ۱۲ ۰

وحيواناتها وسكانها وكل ما فيها \_ خلقها الله في يومين • افمن هــذا شأنه يمكن لعاقل أن يكفر به ؟ انه لسفه عظيم وتطاول كبير • والتعبير باليومين \_ والله أعلم \_ هو اشارة الى عظيم قدرته سبحانه لأن اليوم الحقيقي كمقياس للزمن لا يتحقق الا بعد وجود الأرض وتسوية سماواتها وابــداح كواكبها وترتيب حركاتها ، ولم يكن شيء من ذلك وجد قبـل خلق الأرض •

« وتجعلون له انسدادا » عطف على تكفرون ، داخل فى حكم الانكار و المعنى اليليق أن تجعلوا للقادر الذى خلق الأرض فى يومين اندادا ؟ ان الند والنظير لابد أن يكون مماثلا لنظيره ونده • فماذا خلق هؤلاء السنين تجعلونهم اندادا ش ؟ وما مدى قدرتهم ان كان لهم قدرة واستطاعة ؟ أرونى ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات ؟

« ثلك رب العالمين » ذلك الذى تكفرون به لم يخلق الأرض فقط بل هو رب العالمين ، وخالق جميع الموجودات ومربيها · فكيف يتصور أن بكرن الخس مخلوقاته ندا له ؟ ولنتامل التعبير بلام البعد مع قرب المهد بالشار اليه وهو « الذى خلق الأرض في يومين » للايذان ببعد منزلته في العظمة · وكذلك صيغة الجمع في قلوله « العالمين » اشارة الى واسلام ملكه وتأكيدا لعظم قدرته ·

« وجعل فيها رواسى من فوقها » هـنه الجملة داخلة فى حكم الصلة لأنها معطوفة على « خلق » وهى تأكيد لاستحقاقه سبحانه الانفراد بالألوهية واستحالة أن يكون له ند • ونلاحظ أنها قد فصلت عن جملة الصلة الأولى بجملتين : الأولى : قوله تعالى : « وتجعلون له أندادا » وهى متحدة بقوله تعالى « تكفرون » فهى كالاعادة لها • أما الثانية فهى قوله تعالى « ذلك رب العالمين » فهـنه اعتراضية مقررة لمضمون الكلام ، وبمنزلة التأكيد : فالفصل بهما كلا فصل • والفصل بهاتين الجملتين فيه اشارة الى أن مجرد خلق الأرض كاف فى تحقق الربوبية فكيف اذا انضم اليه ما سياتى ؟

والمراد بالرواسي الجبال ، والضمائر تعود على الأرض ، أما النص على أن الرواسي من فوقها فللأشارة إلى أنها ظاهرة لهم دالة لل يُخطعتها وتعدد الوانها وتنوع معادنها لم على قدرة خالقها ، وفيها الدليل لمن كان له قلب نفقه .

« ويارك فيها » وهـذا توجيه آخر لعقولهم كى تدرك قدرة الش فهم يرون ما قدره الله من كثرة الخير على الأرض وما فيها من السان وحيران وسياه ٠

« وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين » أي ارجد في الأرض ما يحتاج اليه أهلها وساكنوها من القوت ، فالمراد اقوات أهلها عنى سبيل المجاز المرسل ، فقد أطلق المحل وأراد الحال · وهذا لتأكيد أنه قدر من الأقوات ما يسع من في الأرض وما فيها · فهو للأرض كلها ، وهذا القوت قدره الله تعالى للسائلين أي الطالبين المحتاجين · فكل صاحب حاجة تتصل بقوته ومعيشته يجدها فما من دابة في الأرض الا على الله رزقها · واذا كان هذا ظاهرا لهم اليس فيه ما يهديهم الى قدرة الله وعظمته فينبغي الا يشركوا به من لا يقدر على شيء ؟

« في اربعة ايام سواء » المقصود في تتمة اربعة ايام كاملة ناى في يومين يضافان الى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض ، فالمجموع أربعة كاملة ، والمراد بالزمن هنا - واشاعلم - هو ما سلبق أن قلناه عند قوله تعالى : « في يومين » نهذا وفي تفصليل بيان ما يتعلق بالأرض وما فيها من معايش اهلها ما يحملهم على الايمان ويزجرهم عن الكفر ن

« ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين • فقضاهن سبع سموات فى يومين واوحى فى كل سماء امرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العسليم »(١) •

« ثم استوى المي السماء » ، عبر عن توجه ارادته سبحانه الى ايجاد السماء وتكوينها بالاستواء ، كما تقول : استوى الى مكان كذا اذا قصد نحوه قصدا لا يشغله عنه شيء · وهو من الاستواء ضد العوج ، والتعبير بالاستواء يفيد بجانب القصد أن ليس هناك صارف يصرفه عما قصد اليه ، وهذا المعنى هو الذي يليق بجلال الله سبحانه ، فهو الذي لا يشغله شيء عن شيء ، و « ثم » يجوز أن تكون للترتيب والتراخى الزمنى أو للتراخى المعنوى ، ولاشك أن السماء أرفع وأرقى في الحس ·

« وهى دخان » هـنه اشـارة الى ما كان عليه الكون تبل خاته ، وحقيقته يعلمها الله سبحانه وتعالى ، وغاية ما يمكن للعلم أن يعرفه : ظنون واحتمالات على اننا نقرأ الكثير مما كتبه العلماء المتخصصون عن بدء الكون فنرى فيه ما هو قريب مما تذكره الآية الكريمة ، فهم يقولون : انه

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۱۱ ، ۱۲ •

كان قبل خلق النجوم ما يسمى بالسديم(۱) ، وهـذا السديم غاز ، أى دخان · « والسدم من نيرة ومعتمة ليس الذى بها من غاز وغبار الا ما تبقى من خلق النجوم · ان نظرية الخلق تقول : ان المجرة \_ وهو مجموعة تضم ملايين النجوم \_ كانت من غاز وغبار ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم ، وبقيت لها بقية ، ومن هـذه البقية كانت السدم ولا يزال من هـذه البقية منتشرا في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار يساوى ما تكونت منه النجوم . ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية اليها ، فهى تكفس السماء كنسا · ولكن الكناسين \_ على الرغم من أعدادهم الهائلة \_ قليلون بالنسبة لما يراد كنسه من ساحات أكبر واشد هولا »(٢) ·

واذا كان العلماء يقولون هذا ـ وهي قريب كما نرى مما تعلنه الآية الكريمة ـ أفلا يكون ذلك دليلا واضحا على صدق هـذا الكتاب وأنه من عند الله ؟ وأنى لمحمد الأمى أن يعرفه ؟ أليس فيها ما يحمل الانسان على الايمان ولاسيما علماء القرن العشرين الذين لمسوا ذلك وهدتهم اليه تجاربهم وبحوثهم ؟

« فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين » هذا تصوير لأثر قدرة الله تعالى في المقدروات ، فقدرته نافذة لا يصدها شيء ، وجميع من في الكون وفق مشيئته لا يخرج عنها شيء ، فلم يكن منه سبحانه خطاب للأرض والسحاء ولا جهواب منهما ، وانما هو تمثيل على سهبيل الاستعارة ، فقد شبه حال الأرض والسماء في خضوعهما لارادته وعدم قدرتهما على معارضته ، بحال المخاطب المطيع ، الذي يوجه اليه المضاطب الأمر فلا يملك الا الاستجابة ، واستعار الهيئة الثانية وعبر بها عن الهيئة الأولى ، والمتمثيل قدرته على توضيح المعانى ، والتأثير في النفوس ، اذ أبرز المعنى المجرد في صور حسية ناطقة تمتع الخيال وتهز الوجدان .

أما قوله تعالى « طوعا أو كرها » فهو كناية عن استحالة امتناعهما على قدرته وأنهما منقادتان خاضعتان • كما تقول : ستفعل هذا شسئت

<sup>(</sup>۱) المسديم : كأمير • الكثير الذكر والضحصباب الرقيق أو عام • المقاموس ج ٤ ص ١٣٠ • وفي المنجد في اللغة والأدب والعملوم : أن السديم ح في علم المفلك ح بقاع في الكرة المساوية ضعيفة النور منها ما هو تجماع غازات مضيئة ومنها يضم العمديد مان الكواكب • وتجمع على : سعدم • ص ٣٢٧ •

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب مع الله في السماء حس ١٠٣٠

أم أبيت ، وغرضك اخباره أنه لا يملك المضالفة · وهو تأكيد للمعنى · ويلاحظ ما فيه من طباق يلفت النظر ويشد الانتباه ·

«فقضاهن سبع سموات في يومين واوحي في كل سماء أمرها »أي خلق الله السماوات في يومين وخلق ما فيها مما هي في حاجة اليه و ونلاحظ أن الضمير « هن » اما أن يعود على السماء باعتبار المعنى ، أو هو مبهم و « سبع سموات » تمييز له ، كما أن الجملة كلها تفصيل لما سبقت الاشارة اليه اجمالا في قوله تعالى : « ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض • • • » وللتفصيل بعد الاجمال أثره ، حيث يكون استجابة لما في نفس المخاطب من الشوق لمعرفته •

« وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ » باسلوب الالتفات حيث اسند المتزيين الى نون العظمة ، ولاشك أن ذلك يومىء الى مزيد من العناية بالأمر اللي جانب ما فيه من تجديد لنشاط السامع واثارة انتباهه والمراد بالمصابيح : الكواكب ، فهى استعارة ، لأنها ترى متلأللة كالمصابيح ، وهدف الاستعارة هو توجيه انظارهم الى ما فى السماء من دلالة على قدرة الله حيث أبدعها على هذه الصورة الرائعة · « وحفظا » أى أن الكواكب خلقت زينة للسماء وحفظا لها ومعنى الحفظ تشير اليه آيات أخرى بأنه من الشياطين الذين يحاولون استراق السمع ، وكل هذه الشارات الى أحكام تدبير الله للكون ، وأنه جعل فيه كل ما يصلحه ·

« ذلك تقدير العزيز العليم » ذلك الذي عرضته الآيات من خلق الأرض وامدادها بكل ما تحتاجه الحياة ، وابداع السماء وما فيها هو تقدير العزيز العليم ، انها ثلاث كلمات لا يسد مسدها سواها ، فلفظ « تقدير » هو العليم ، انها ثلاث كلمات لا يسد مسدها سواها ، فلفظ « تقاعل وتمور ما يصلح هنا دون غيره ، فالكون وما فيه من قوى وعناصر تتفاعل وتمور لابد من ضبط حركتها وتأثيرها بتقدير حتى لا تطغى وتدمر ، والكواكب والنجوم لابد من ضبط أحجامها ومواقعها بتقدير ، والا اختل نظام الكرن ، كل شيء في الكون لابد أن يأخذ وضعه المقدر وحجمه المقدر ، وصدق الشالم العظيم : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا »(۱) ، « وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم »(۲) ، وقد نستانس لهذا بما نقرؤه عن احكام مذهل يلمسه العلماء في كل مظاهر الكون ، فلو فرض أن الأرض

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٢

مثلا قد زاد حجمها أو نقص ، أو تغير موقعها من الكواكب بحيث قربت من الشمس أو بعدت عنها عما هي عليه الآن ، ولو كان التغيير ضئيلا ، فان ذلك يجعلها غير ملائمة للحياة (١) · فمن ذا الذي يدبر ذلك كله ويقدره ؟ انه العزيز ـ البالغ في القدرة العليم ـ الذي يحيط علمه بكل شيء سبحانه جل ثناؤه وعظم شأنه ·

وبعد هذه السياحة في الكون أرضه وسمائه ، ومعاينة آثار قدرة اش ودلائل عظمته ، ومشاهدة آلائه ونعمه ، وقبل ذلك ايراد الدليل على وجوب طاعة الرسول وحثهم عليها بالترغيب والترهيب · هل يظل هؤلاء المسركون مصرين على عنادهم جاعلين ش أندادا ؟ اذا كان كذلك فعليهم أن ينتظروا ما أعده هذا القادر لهم من عذاب الدنيا وخزى الآخرة ·

« فان اعرضوا فقل اندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود • اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا اش ، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فانا بما ارسلتم به كافرون • فأما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة ، وكانوا باياتنا يجحدون • فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ، ولعداب الآخرة اخزى ، وهم لا ينصرون • واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسعون • ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » (٢) •

« قان أعرضوا » بعد هذه الدلائل الواضحة وأصروا على أن يشركوا بالله ويتخذوا له أندادا • فقل : « أندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » ، وعبر بالماضى فى « أندرتكم » بدلا من المضارع للدلالة على تحقق الانذار . المنبىء بتحقق المنذر به • فهى استعارة فى الفعل باعتبار زمنه « صاعقة » والصاعقة فى الأصل نار لا تمر بشىء الا أحرقته مع وقسع شديد (٣) • والمراد بها هنا العذاب الشديد كأنه صاعقة فهى استعارة يقتضيها مقام الترهيب ، لما توحى به بجرسها ومعناها بالعنف والقوة ، وما تبديه للخيال من صورة النار تنزل من السماء فتسحق ما تقع عليه وتبيده • وهو ما يتناسب مع شدة جرمهم وتبجحهم •

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا كتاب دالله يتجلى في عصر العلم ، الصغمات من ٥ - ١٠٠

وتروى كتب السيرة حادثة تصور وقع هذا الاندار على قلب رئيل لم يؤمن ولكنه يُستمع الى الآيات من رسول الله يَهِ حتى اذا وصل الى قوله تعالى : « فأن أغرضوا فقل اندرتكم صاعقة » يمسك على فيه ويناشده الرحم أن يكف مخافة أن يقع به العذاب •

« اجتمعت قريش يوما فقالوا : انظروا اعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعاب ديننا ، فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه • فقالوا : لا نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا : أنت يا أبا الوليد • فأتاه عتبة فقال : يا محمد • • أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله على ، فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله رَيِّ ، فقال : إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، انا والله ما راينا سخلة (١) قط الشام على قومك منك ، فرقت جماعتنا ، وشنت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا ، وأن في قريش كاهنا ، والله ما ننتظر الا مثل صبيحة الحبلي أن يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف حتى نتفانى ١٠ أيا الرجل أن كان بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش مالا ، وأن كان أنما بك الباءة فأختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا · فقال رسول الله ﷺ : « فرغت » ؟ قال : نعم · قال رسول الله على : « بسم الله الرحمن الرحيم ، حم · تنسزيل من الرحمن الرحيم » (٢) حتى بلغ « فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » (٣) · فامسك عتبة على فيه وناشده الرحم ورجع الى اهله ولم يخرج الى قريش ، واحتبس عنهم ، فقال أبو جهل : يا معشر قريش ، والله ما نرى عتبة الأقد صبا الى محمد واعجبه طعامه وما ذاك الا من حاجة أصابته ، فانطلقوا بنا • فانطلقوا اليه ، فقال أبو جهل : يا عتبة • • ما حبسك عنا الا أنك صبات الى محمد وأعجبك طعامه ، فأن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد • فغضب عتبة واقسم الا يكلم محمدا أبدا وقال : والله لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالا ، ولكنى أتيته وقصصت عليه القصة ، قاجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا مسحر وقرا السورة الى قوله: « فان اعرضوا فقل الذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد

<sup>(</sup>۱) السحفة : وقد الثناة · والسخل من المرجال ـ جمعـه سخل ـ : المرفول المضـعيف للقاموس ـ ٣ صل ٤٠٦ ·

<sup>·</sup> ۱۳ : فصلت : ۲ ، ۲ ، ۱۳ فصلت : ۳)

وشهود » فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمدا أذا قال شيئاً لم يكذب ، فخشيت أن ينزل بكم العذاب ، وفي رواية : يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي ٠٠ خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ، فواله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فأن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وأن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به قالوا : سحرك يا أبا الوليد بلسانه ، قال : هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم (١) .

« اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله » ·

جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ، أى من كل جانب ، وهى كناية عن كثرة الرسل الذين أرسلوا اليهم ، والكناية أبلغ لتصويرها للمعنى وتأكيده ، وفى النص على كثرة الرسل ما يبرر استحقاقهم للعذاب وأنهم دعوا مرات كثيرة وعلى أيدى رسل كثيرين ، ومع ذلك ظلوا على صدهم للرسل وعدم الاستجابة لهم ،

« الا تعبدوا الا الله » نفس ما يدعو اليه الرسول على قريشا ، وهو وحدانية الله ، فدين الله واحد ورسله جميعا ــ صلوات الله وسلامه عليهم ــ يصدرون عن مشكاة واحدة ، وفيه اشارة الى استحقاق مكذبي رسولنا عني نفس العقوبة التي نزلت بمكذبي الرسل السابقين ، فالجريمة واحدة وهي الاشراك بالله .

« قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فانا بما ارسلتم به كافرون » حكاية لردهم على رسلهم • أى قالوا : لو شاء ربنا ارسال رسل لأنزل ملائكة • فيه ايجاز بالحذف ، وسر بلاغة الحذف هنا يرجع الى ما فيه من البيان بعد الابهام ذلك أن قوله تعالى : « لو شساء ربنا » يلقى في نفس السامع أن المشيئة قد علقت بشيء ، فهو ينتظر بيانا له • وعندما ياتى قوله تعالى : « لأنزل ملائكة » يتلقاه السامع بعد تطلعه اليه ، وفي هدذا من اللطف والبلاغة ما لا يكون اذا لم يتقدم ما يحرك النفس اليه ويثير تطلعها لمعرفته • فهم قد أبوا الاستجابة محتجين بأن الدعاة بشر مثلهم ، متعامين عما يقدمه هؤلاء من معجزات دليلا على صدقهم ، يلزمهم بتصديقهم • « لانزل ملائكة • وعبر بالانزال بدلا من الارسال لأنه لما كان ارسالهم بطريق الانزال قيل « لانزل » • « فانا بما ارسلتم به كافرون » واسمية أخبروا عن أنفسهم بالكفر بهسسذا التعبير المؤكد بـ « أن » ، واسمية

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ٤ من ٩٠ ـ ٩١ .

الجملة التي تغيد الاستمرار والثبوت ثم بتقديم المتعلق بالكفر « يصا ارسلتم » ، ثم التعبير – بعما – الموصولة للنص على صلته ولتوضيح المكفور به توضيحا كاملا ، وذلك اشارة الى اصرارهم وعنادهم وقولهم « أرسلتم » ليس اقرارا منهم بالارسال لأنه مخالف لاعتقادهم ، فالأصل حسب اعتقادهم أن يقولوا « بما جئتم به » ولكنهم عبروا بالارسال مجاراة للكلم الرسل وفيه تهكم بهم ، ومثله قول فرعون : « أن رسولكم الذي أرسل الميكم لمجنون » (١) ،

« قاما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة ، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة ، وكانوا بآياتنا يجحدون • فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لننيقهم عداب المضرى في الحياة الدنيا . ولعذاب الآخرة أخزى ، وهم لا ينصرون » •

هـنه الآيات تفصيل لما سبق اجماله من قصة عاد وثمرد وفي التنصيل بعد الاجمال استغلال لعنصر التشويق ، لأن النفس اذا التي عليها الكلام مجملا استشرفت الى معرفة تفاصيله ، وتظل متطلعة بكل حواسها الى ما سيلقى اليها فاذا سيق الكلام بعد ذلك مفصلا تمكن في النفس ووصل الى أعماقها .

« فاما عاد فاستكبروا في الأرض بفير الحق » تلك مي جريمتهم : استكبروا في الأرض وتعالى على أهلها دون مبرر لهذا التعالى والتكبر ، بل ظلما وعنوا بغير الحق • فقد كان الواجب عليهم أن يكون ما هم فيه من قوة ومنعة حاثا لهم على الاعتسراف بفضل الله عليهم وشكره على نعمت لا سبب لأن يتكبروا ويطغوا •

« وقالوا من أشد منا قوة » مكذا أعمتهم القدوة ، وغرهم السلطان ، فأنكروا أن يكون هناك من هو أقوى منهم ، وماداموا كذلك فلهم أن يتيهدوا بقرتهم ويتطاولوا ببأسهم ، ولكن القرآن الكريم لا يمهلهم بل يسدوق اليهم بدهية لا يستطيعون انكارها « أو لم يروا أن أش الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » اللها من سخرية بهم ، كيف يغفلون عن هذه الحقيقة الواضحة ؟ فأشهو الذى خلقهم ، أليس الخالق أقوى من المخلوق ؟ ثم نلاحظ أنه لم يضف الى الصلة خلقه سبحانه للسموات والأرض وما فيهن ، فالقضية لا تحتاج الى كل هذا ، فهم يدلون بقوتهم مع أنهم أنفسهم وما هم علبه من

<sup>(</sup>۱) الشعراء : ۲۷ •

قوة انما خلقه الله وأفاضه عليهم ليبلوهم به ، ونلاحظ أنه استعمل كلمة «قوة » بالنسبة لله تعالى والمراد بها – القدرة – وفيها مشاكلة لأنها وقعت في حيز وصفهم انفسهم بالقوة ولفظ – القوة – ابلغ في مقام الترهيب

« وكانوا باياتنا يجحدون » تسجيل عليهم أنهم كانوا يوفنون بصدق الآيات الدالة على وحددانية الله ولكنهم يجحدونها عتوا واستكبارا · « وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا » (١) · وهذا دليل آخر على استحقاقهم ما نزل بهم من عقوبة وما حاق بهم من عذاب ·

« فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لننيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا » • • أخذ في وصف العذاب الذي نزل بهم جزا كثرهم واستكبارهم ، وكان العذاب ريحا باردة شديدة تصوت في هبوبها . ولفظ «صرصرا » يحكى بجرسه صوت الريح في عصفها المدوى التي تقتلع أمامها كل ما يصادفها ولا تدع شيئا أتت عليه الا جعلته كالرميم ، ثم أن هذه الريح لم تستمر ساعة أو يوما بل أياما طوالا : سبع ليال وثمانية أيام حسوما : وهذه الأيام والليالي نحسات ، لا يتخللها ما يلوح بأمل ، وواضح ما في «نحسات » من مجاز مرسل ، يفيد المبالغة في اثبات الصفة وشعولها •

« لننيقهم عداب الخرى في الحياة الدنيا » والعداب لا يداق ولكنه عبر بالاداقة مبالغة في وقع العداب عليهم واحساسهم به كانه غصمص يتجرعونها مكرهين

وأضاف العذاب الى الخزى وهو الذل والاستكانة على أنه صفة له ، كانه قال عذاب خزى ، كما تقول : فعل السوء تريد الفعل السيىء · وهو اسناد مجازى اذ اسند الى المصدر ما حقه أن يستد الى اسم الفاعل ، والوصف بالمصدر فيه مبالغة فى اثبات الصفة لأن العذاب اصبح هو الخزى نفسه والعار ، وفرق بين هذا وبين أن يصفهم هم بالخزى والعذاب مخز لهم ·

ثم لنتامل كيف جاءت العقوبة مطابقة للجريمة ، فما ربك بظلام للعبيد فالإستكبار والاستعلاء عقوبته الذل والاستكانة ، والتباهى بالقوة جزاؤه القهر وتدمير ما يعتزون به • ذلك جزاؤهم فى الدنيا وحدها ، ولكن الأمر لن يقف عند ذلك ، بل انه خزى متصل وعذاب دائم ، « ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون » فعذاب الآخرة أشد اذلالا لهم • ثم من لهم هناك لينصرهم

<sup>(</sup>۱) النمــل : ۱۶ ۰

ولم يستطيعوا في الدنيا أن يمتنعوا بقوتهم من عذاب الله ؟ وهــذا تعريضي بهم وسخرية منهم ٠

وفي جمع الآيات بين العذاب الحسى · الذي توقعه الصاعقة بهم ، والعذاب المعنوى المتمثل فيما يصيبهم من خزى وذل واستكانة ، فيه احاطة بكل ما يثير الفزع في النفس ويملؤها رهبة وهلما ، علها تثوب الى رشدها ، وتتطهر مما يعتمل فيها من الأحقاد ونوازع الاستعلاء لتتجه الى الدعوة مستجيبة راضية بعد أن انكشف عنها اقتصة الباطل ·

« وأما ثمود فهديناهم فاستمبوا العمى على الهدى فاختهم صاعقة العداب الهون بما كانوا يكسبون و ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » وأما ثمود فهديناهم أى دللناهم على الحق بنصب الآيات الكرنية ، وارسال الرسل وانزال الآيات التشريعية على الرسل وابلاغهم بها « فاستحبوا العمى على الهدى » هداية الله لهم هى ارشادهم وترك الاختيار لهم ، ان شاءوا انتفعوا بالارشاد واستجابوا للدعوة وحققوا الهداية في أنفسهم بالفعل وصاروا مهديين وان شاءوا أبوا وظلوا في الضلال وهؤلاء لم يستجيبوا بل أثروا الضلال على الهداية وقد عبر هنا عن الضلال بالعمى على سبيل الاستعارة ، بجامع عدم الاهتداء في كل ولاشك في أن الاستعارة أقرى في تأكيد المعنى ، وهو هنا الانحراف عن الطريق الصحيح والتخبط وعدم الوصول الى الهدف ، الى جانب ما في لفظ العمى من تنفير وتقبيح لسلكهم • كما تلاحظ المطابقة بين العمى والهدى وما يبرزه من تناقض يقتضيه مقام الترغيب والترهيب •

« فأخذتهم صاعقة العداب المهون » المراد حلت بهم صاعقة العداب والتعبير بالأخذ هنا تصوير للمعنى يضفى عليه عنفا وشدة يقتضيها مقام الترهيب ووصف العداب بالمهون للمبالغة والتهويل والاضافة عنصر الألم المادى

« بما كانوا يكسبون » ذلك جزاء وفاقا لما ارتكبوه من جرائم منكرة • ثم يحرص القرآن الكريم على أن يؤنس المؤمنين ويقضى على ما قد يحيك فى نفس بعضهم من أن هذه الصاعقة قد تجتاح فى طريقها الصالح والطالح واللبرىء والمسىء فيقول : « وتجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون » فهؤلاء فى رعاية الله وكنفه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • فقد قدموا ما يقيهم هانا

ثم تنتقل الآيات الى ما ينتظر هؤلاء الكافرين وامثالهم من عذاب فى الآخرة بعد ذكر ما وقع بهم فى الدنيا ·

« ويوم يحشى اعداء اش الى النار فهم يوزعون • حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سسمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون • وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ، قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون • وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون • وذلكم ظنكم الذى ظننتم بريكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين • فان يصبروا فالنلو مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين » (١) •

« ويوم يحشر أعداء الله الم المنار فهم يوزعون » هذا تصوير لما سيكون يوم القيامة حيث يحشر أعداء الله الى النار ، والحشر الجمع واللقظ مشعر بكثرة العدد كثرة يضيق بها المكان ويحشرون فيه حشرا ، والكثرة تبدو أيضا في قوله تعالى : « يوزعون » فمعناه يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا كما أن التعبير أيضا بـ « يوزعون » في صيغة المضارع يرسم صورتهم كانها مشاهدة وهم يساقون كالقطيع ويدفعون الى النار ، ولكما تباطأوا ـ شأن المقبل على ما يكره ـ دفعوا مكرهين ، ودعوا اليها دعا • هذا الموكب الذليل المهين هو مـوكب « أعداء الله » والتعبير عنهم بأنهم أعداء الله لبيان علة ما يحيق بهم من ألوان العذاب • وهل هناك جريمة أبشع من أن يعادى الانسان خالقه ومربيه ؟ فلا مجال لاشفاق المشققين ، انهم « أعداء الله » ، ثم أن وصفهم بأنهم أعداء الله ببين أن هـذا مصير كل الكـافرين •

« المي الغال » هم لا يساقون الى النار وانصا الى موقف الحساب ان فيه يتم السؤال والجواب وتشهد الجوارح قبل أن يلقى بهم في النار ، وانما عبر عن موقف الحساب بالنار للايذان بأنها مصيرهم وعاقبة أمرهم وأنهم مشرفون على دخولها ، ولا محيص لهم عنها ، أو لأن حسابهم يكون على شفيرها فكأنهم يساقون اليها .

بالاضافة الى تعجيل مساءتهم بذكر النار •

والآية قد رسمت كما ترى - بكلماتها المصبورة - صورة شاخصة للخيال يتابع حركتها وهو يرى الجمع الهائل يساق قصرا الى مصيره المفزع، وتتابع المشاهد •

<sup>(</sup>١) فصلت : ١٩ ــ ٢٤ •

«حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون » يا لها من مفاجأة تنقطع عندها كل أسباب النجأة • وماذا بقى لهم ليعتذروا به ، وشهودهم من أنفسهم تروى عنهم ما حسبوه سرا لا سبيل الى فضحه والمراد بالجلود الجوارح ، فالرجل تقول سعيت ، واليد تقول بطشت • وقيل المراد بها الفروج ، فهى كناية تليق بسمو الأدب القرآنى فى التعبير • و «ما » فى قوله تعالى «حتى اذا ما جاءوها » لتأكيد أن وقت مجيئهم الى النار يكون – لا محالة – وقت الشهادة عليهم ، ولا وجه لأن يخلو منها » (١) كما أن التعبير بـ « اذا » دون « ان للاشارة الى تحقق دخولهم الناسارة

« وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » لقد انتطع أملهم في الدفاع عن انفسهم وانكار جرائمهم ، فلم يبق لهم الا أن يتوجهوا باللوم الى جوارحهم استعظاما لموقفها منهم ، انه تصرف اليائس ، يدع أصل القضية وينفس عما يضيق به بما يشاء من لغو الصديث ، وهو يعلم أنه كلام لن يقدم أو يؤخر شيئا في موقفه ، وواضح أن ما في الاستفهام من انكار وتوبيخ وتعجب يترجم عن مشاعرهم وقد فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم ،

« قالوا انطقتا الله الذي انطق كل شيء » لقد اقسدرنا الله على النطق فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح • وليس ذلك عجيبا على قدرة الله ، فهو الذي انطق كل ناطق •

« وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون » فليس من العجيب أن ينطقنا الله وهو الذي قدر على خلقكم أول مرة وعلى اعادتكم بالبعث للحساب مرة الخرى • فأى مجال لاكباركم وتعجبكم ؟

وقد عبر بقوله « ترجعون » بصيغة المضارع مع أن هدده المحاورة بعد البعث والرجع « لأن المراد بالرجع ليس مجرد الرد الى الحياة بالبعث ، بل ما يعمه وما يترتب عليه من العذاب المخالد المترقب عند التخاطب ، على صبيل تغليب المتوقع على الواقع ، كما أن فيه رعاية للفواصل » (٢) •

<sup>(</sup>١) الكشاف ج ٣ ص ٤٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢) تفسير ابي السعود ج ٥ ص ٢٢ ٠

كما أن تقديم الجار والمجرور « اليه » مفيد للقصر لتأكيد أن ذلك لابد كائن ولا مهرب منه •

« وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » لم يكن هـذا في حسبانكم ، ولم تكرنوا تتوقعون أن تشهد عليكم جوارحكم ، ولم تعدوا لذلك عدته بأن تستتروا عنها حتى لا تشهد عليكم لأنكم لا تؤمنون بالبعث نفسه ، فكيف تتحرزون مما يواجهكم فيه وانتم منكرون له ؟ ثم انكم لا تستطيعون أن تستتروا منها حتى لو أردتم ، كيف وهي بعضكم وبها تكسبون ما تأترن من آثام ؟

« ولكن ظننتم أن أله لا يعلم كثيرا مما تعملون » أن جريمتكم التى أورثت كم هذا العداب وساقتكم الى هدا المصدر هى أنكم ظننتم أن أله لا يعلم كثيرا مما تعملون ، وهى الأعمال الخفية · ولذلك اجتراتم على ما فعلتم ·

« وذلكم ظنكم الذى ظننتم بريكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين » ذلكم بلام البعد ايذانا ببعد منزلة ظنهم هذا في الشر والسوء · هذا الظن منكم الوردكم موارد الهلاك فاصبحتم فيما انتم فيه من الخسارة والشقاء ·

ان هدده حكاية لما سيقال لهم من جهته سبحانه وتعالى توبيخا لهم ثم أي شعور برقابة الله واطلاعه على البواطن يوقظه هدذا التعبير الكريم في نفس المؤمن أنه دائما تحت رقابة الله وفي دائرة علمه ، لا سبيل الى ستر شيء عنه ١٠ ان المؤمن الذي يستثمعر دائما هدذا المعنى ويعيش في ظله سيجد نفسه بعيدا عن كل موطن لا يحب أن يراه الله فيه ، وهذا هو جوهر السلوك الفاضل • « ألا يراك الله حيث نهاك ، وألا يفتقدك حيث أمرك » ومن هنا جاء النص على أولئك الذين « يستخفون من التاس ولا يستخفون من التاس

وعندما يتحدث العلم الحديث اليوم عن اختزان الذكريات السابقة كاملة في خلايا المخ • ويثبت بالتجربة المشاهدة أنه يمكن باثارة بعض هذه الخطايا أن يستعيد صاحبها مامر به ويعيشه مرة أخرى بكل تفاصيله وملابساته وأحاسيسه • أقول عندما ما يتحدث الطب الصديث عن ذلك

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۰۸

فلا يملك منصف الا أن يحنى جبينه أجلالا لهذا الذكر الحكيم أيمانا به وثقة في صدقه وأقرارا بمنزلته وأنى لمحمد الأمي مثل هذه الأسرار الخفية وهي ليست مما يخطر على خيال ٠٠ وتمضى الأيام ويؤكد علماء القرن العشرين أنها حقيقة لا جدال فيها ٠

« فأن يصبروا فالنار مثوى لهم » لقد انتهى المشهد كله الى غايته واستقر أولئك المجرمون فى النار ، ويأتى هــذا التعقيب الساخر بأســلوب الالتفات من الخطاب الى الغيبة ليحكى عنهم ، فهم قد بعـدوا عن حين الخطاب والقوا فى غاية دركات النار ، ثم أى صبر هذا ؟ انه صبر على النار ، كون لهم محل ثواء واقامة أبدية لا سبيل الى الفكاك منها .

ويلاحظ التعبير بـ « ان » دون « اذا » للايماء الى أن صبرهم غير متوقع ، وكذلك تقديم لفظ ـ النار ـ للتعجيل بما يسيئهم •

« وان يستعتبوا فما هم من المعتبين » ان سالوا الرجوع الى ما يحبون جزعا مما هم فيه فلن يستجاب لهم · لقد قطعت الآمال ، وحسم الأمر ·

وهكنذا تركوا هناك يصارعون الأهوال ، وتمضى الآيات الى شأن آخر وهكنذا صور القرآن الكريم حالهم وعرضها هنذا العرض المؤثر المفزع ، انذارا للمعاندين ، وترهيبا للمشركين · علهم يبادرون الى ما يجنبهم هنذا المصند ·

« ان في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد »(١) •

## • اسلوب الترغيب:

أولا - الترغيب بما أعد للمؤمنين في الدنيا:

قال تعالى : « وعد الله المدين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الدين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى

<sup>(</sup>۱) سورة ق : ۳۷ ·

لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر يعد ذلك فاولئك هم الفاسقون » (١) .

جاء في تفسير ابن كثير « قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى « وعد الله الذين أمنوا • • • » الآية ، قال : كان النبي على وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون الى الله وحده ، والى عبادته وحده لا شريك له سرا ، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ، حتى أمروا بالهجرة الى المدينة فقدموها ، فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح ، فصبروا على ذلك ما شاء الله ، ثم ان رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله • • أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نامن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله على : « لن تصبروا الا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة » (٢) • وأنزل الله هذه الآية •

فاظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح ، ثم ان الله قبض نبيه على جزيرة المنين في امارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف ، فأتخذوا الحجزة والشرط (٣) وغيروا فغير بهم » (٤) .

تشير هـنه الرواية فى صدرها الى سبب نزول هـنه الآية الكريمة وفى نهايتها يوضع صعاحبها أن وعد الله قد تحقق للمسلمين ، حتى اذا ما غيروا غير الله ما بهم و فهدذا الوعد معلق بشرط وهدو قول الله تعالى: « يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » ومن هنا كان اختيارنا لها نموذجا للترغيب فى الايمان بالله وتوحيده ، وانها عامة مطردة كسنة لا تتخلف ما تحقق شرطها .

<sup>(</sup>١) النــور : ٥٥ ٠

 <sup>(</sup>۲) احتبى : جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها • والمراد بقوله « ليست فيه حديدة »
 انهم سيكونون في غير حاجة الى السلاح وهذا كناية عما سينعمون به من أمن •

 <sup>(</sup>٣) المجزة : الظلمة الذين يمنعون بعض الناس عن بعض ويفصلون بينهم بالمق جمع حاجز · القامرس المحيط عن ١٧٨ ج ٢

والشرط : كصرد : طائفة من اعوان الولاة ، وهو شرطى كتركى وجهنى صموا بذلك لأنهم اعلموا انفسهم بعلامات يعرفون بها المقاموس ص ٣٨١ ج ٢

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ج ٣ ص ٣٠١

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات » وعده الأمر وبه ، خيرا أو شرا · فاذا اسقطا قيل في الخير « وعد » وفي الشر « أوعد » (١) · واسناد الوعد الى الله للالشارة الى تحققه ووقوعه ، فالله لا يخلف وعصده وذلك يحمل على تصديقه والعمل بمقتضاه ، وعبر عمن تعلق بهم الوعد باسم الموصول ليفيد أنه شامل لكل من تحققت فيه الصفات التي تنص عليها الصلة وهي الايمان والعمل الصالح ، فكل من اتصف بالايمان بالله بعد الكفر وعمل صالحا فهو داخل في الوعد مستحق له ، من أية طائفة كان وفي أي وقت كان · فهي سنة من سنن الله في خلقه لا تتخلف · وفي هذا ما يجدد الآمال دائما لدى المسلمين وينبههم الى سبب ما يصيبهم عبر تاريخهم من انحسار سلطانهم ، وتأكل دولتهم ، وتداعي الأمم عليهم ، وسلبهم الأمن في أوطانهم وعيشهم في خوف دائم · فذلك كله لأنهم فرطوا ، ولم يوفوا بما يجعلهم أهلا لتحقيق وعد اللهم · فاذا أرادوا الخلافة هي الأرض والأمن وتمكين الدين ، فالسبيل واضحة أمامهم وسنة الله تناديهم : أن وفوا بواجبكم ليتحقق لكم ما تريدون ، كما أن فيها ترغيبا لغير المسلمين في الاسلام ليحصلوا على ما تعدهم به ·

و « من » فى قوله « منكم » تبعيضية ، باعتبار الخطاب موجها لعامة المشركين لدعوتهم الى الايمان وترغيبهم فيما يحقق لهم وعد الله • « ومسن جعل الخطاب للنبى عليه الصلاة والسلام وللأمة عمسوما على أن « من تبعيضية ، أو له عليه السلام ولن معه من المؤمنين ، على أنها بيانية ، فقد نأى عما يقتضيه سياق النظم الكريم وسياقه بمنازل ، وأبعد عما يليق بشأنه عليه السلام بمراحل »(٢) ·

وتوسيط « متكم » بين المعطوفين وهما « آمنوا » و « عملوا الصالحات » للاشارة الى أصالة الايمان وعراقته في استتباع الآثار والأحكام المذكورة ، وللايذان بأنه أول ما يطلب منهم وأهم ما يجب عليهم • فهو الأساس الذي لا تقبل الأعمال الا اذا كانت صادرة عنه مرتكزة عليه • وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) القاموس المعيط · ج ١ ص ٢٥٩

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير أبى السعود ج ٤ من ٧٠

« وعملوا الصالحات » جامع لكل ما يقتضيه الايمان بالله من التزام بشريعته ، والحياة في ظل ما أمر به ونهى عنه •

« ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » أي يجعلهم خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في ممالكهم • أو يجعلهم خلفا للذين لم يكونوا على حالهم من الايمان والأعمال الصالحة • وهـذا أول ما وعد الله به المؤمنين • ونظم الآية الكريمة جمع مؤكدات كثيرة ، أولها القسم المحتنوف الذي دخلت اللام على جبوابه ، تقديره وعدهم الله وأقسا ليستخلفنهم • أو نزل وعد الله في تحققه منزلة القسم فتلقى بما يتلقى به القسم كانه قال : أقسم الله ليستخلفنهم • ثم باللام الداخلة على جبواب القسم ، ثم بنون التوكيد الثقيلة الملحقة بالفعل ثم بما ذكره من تنظير يؤكد من قبلهم » وهم الأمم التي تشير اليها الآيات الكريمة : « الم ياتكم نبا الذين من قبلهم » وهم الأمم التي تشير اليها الآيات الكريمة : « الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا ألله • • • الم ياتكم الأرض اليه التعودن في ملتنا ، فأوحى اليهم ربهم النهاكن الظالمين • ولنسكنتكم الأرض من بعدهم ، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيسد » (١) فهي اذن سنة الله التي تتكرر كلما تكررت موجباتها •

والمقام هنا يقتضى كل هذه التأكيدات ، لأهمية الوعد وتمكين الثقة به في النفوس ترغيبا لها في الايمان ٠

« وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » والمعنى ليجعلن دينهم شابتا مقررا ، بحيث يستمرون على العمل بأحكامه ، ويرجعون اليه فى كل ما ياتون وما يذرون • وقد عبر عن هذا بالتمكين الذى هو جعل الشيء مكانا للشيء • يقال : مكن له فى الأرض ، أى جعلها مقرا له ، واستعارة التمكين لعنى التثبيت أكد للمعنى وأقوى فى الدلالة على ثبات الدين وسلامته من التغيير والتبديل ، لأنها تخيل أنه شيء مستقر على الأرض بثباتها واستقرارها مع ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف فى الأرض • ثم ان تقديم « لهم » على المفعول الصريح وهو - دينهم - للمسارعة الى بيان كون المود به من منافعهم تشويقا اليه وترغيبا لهم فى قبوله عند وروده • واضافة الدين لهم ، وهو دين الاسلام ، ثم وصفه بارتضائه لهم ، تأليف لقلوبهم ومزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه (٢) •

<sup>(</sup>۱) ابراهیم : ۹ - ۱۶

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر آبی السعود ج ٤ ص ٧١

فاذا أضفنا الى ذلك تلك المؤكدات المتعددة التى تضمنها النظم على مثال ما جاء فى « ليستشلفنهم فى الأرض » أدركنا أى اهتمام بتأكيد هدا المنى وترغيب فيه قد حدى اه النظم الكريم •

على أننا نلاحظ أن الوعد بتمكين الدين ـ وهو أهم الرغائب وأعظمها كان حقه أن يتقدم على الاستخلاف في الأرض ، ولكنه قدم الاستخلاف و لأن النفوس الى الحظوظ العاجلة أميل · فتصدير المواعيد بها في الاستمالة أدخل » (١) ·

« وليبدلتهم من بعد خوفهم امنا » وهنا أيضا نجد التأكيد الناسب لقام الاهتمام بالمؤكد والحرص على تمكينه فى القلوب • والتعبير بالتبديل مشعر بما هو فيه من خوف دائم ينغص حياتهم ويسلبهم الراحة والاستقرار وذلك للايذان بعظم نعمة الأمن التى يعدهم بها • فهم أدرى الناس بوطأة الخوف وقسوته • ويلاحظ الطباق بين – الخوف – والأمن – ابرازا للتضاد واشارة لعظم ما سيؤتون ، وكذلك تنكير « أمنا » للتعظيم المناسب لمقام الترغيب •

« يعبدونني لا يشركون بي شيئا » العبادة تعنى الطاعة والاستسائم وجملة « يعبدونني » حال من الموصول في قوله تعالى : « وعد الله الذين المتوا منكم » وهي تفيد تقييد ما سبق من الوعود بالثبات على عبادة الله وتوحيده ، أو جملة مستأنفة لبيان المقتضي لتحقيق الوعد ، وهدا سر فصلها عما قبلها ، وعدم الاشراك يعنى افراد الله بالعبادة والطاعة • وجملة « لا يشركون بي شبئا » حال من الضمير في يعبدونني ، أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا • ونلاحظ تقديم « بي » على مفعول الفعل الصريح وهو « شيئا » للمسارعة الي بيان من يطلب عدم الاشراك به والتعبير ابشيء الدلالة على عموم نفي الشركاء أيا كان نوعهم فهي نكرة في سياق النفي فتعم ماعدا الله تعالى من الشخاص واشياء واهواء وذلك للاشارة الي وجوب اخلاص النية وتطهير القلب من كل ما يشوب التوحيد ظاهرا او

« ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسيقون » بعد أن رغبت الآيات نى الايمان ، وقدمت الوعود وأكدتها وبينت أنها سنة ألله في الأمم السيابقة

<sup>(</sup>۱) تفسير ابى السعود ج ٤ ص ٧١

ودعت الى التوحيد الخالص مبينة أنه المقتضى لاستحقاق الموعود به ، اتجهت الى التحدير من الكفر بعد هـذا الموعد الكريم بما فيه من النعم المجزيلة المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها والسهى فى ادراكها ·

وعلى ما اخترناه من أن الخطاب فى الآية موجه لعموم المخاطبين لحملهم على الايمان ، يكون الكفر هنا معناه الاستمرار على الكفر وعدم التأثر بما فى الآيات من المترغيب ، فأن الاصرار عليه بعد مشاهدة دلائل التوحيد - كفر مستأنف ، وإذا اعتبرنا المخطاب موجها للمؤمنين فيكون الكفر هنا هو الكفر بعد الايمان أو معناه كفر النعمة وعدم القيام بحقها . وكلاهما موجب لزرالها ، وأن يسلب الله عنهم هذه النعم التي عددها . ويكون هذا كالتأكيد لما تقدم من توقف حصول هذا الوعد على تحقيق شرطه وهو الايمان والعمل الصحالح .

وجملة « فأولئك هم الفاسقون » بما فيها من تأكيد باسميه الجملة وضمير الفصل وتعريف الفاسمة بن بسلام الجنس ، اشارة لعظم جرمهم بكفرهم هذا وتشنيع عليهم ، وأنهم هم المتناهون في الفسق والخروج عن حدود الايمان بالكفر والطغيان ، لأنهم آثروا الكفر مع توافر دواعي الايمان وموجباته .

وبعد: فهل للدعاة اليوم والمصلحين أن يستلهموا هذه الآيات لتدلهم على مواطن الداء وسعب العلة في حياة المسلمين اليوم ؟ همل لهم أن يجعلوا منها منطلتا الى علاج ما يئن المسلمون تحت وطأته من خوف وتخلف وذهاب سلطانهم عن أعز مواطنهم منذ أن فقدوا الأندلس الى حيث انتهوا بفقد الأرض المقدسة ؟ انها سنة الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلا . . ولنطو القلب على ما به من جراح ونواصل الحديث .

\* \* \*

## ثانيا - الترغيب بما أعد للمؤمنين في الآخرة:

قال تعالى: « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا الا وسعها الولك أصحاب الجنة ، هم فيها خالدون • ونزعنا ما في صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار ، وقالوا الحمد شالذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اش ، لقد جاءت رسل رينا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة

اورتتموها بما كنتم تعملون و ونادى أصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ، قالوا تعم ، فائن مؤنن بينهم ان لعنة الله على الظالمين و الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون و وبينهما حجاب ، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ، ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم ، لم يدخلوها وهم يطمعون وأذا صرفت ابصارهم تلناء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين و ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون و أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ، ادخلوا الجنة لا خوف عايكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ، قالوا أن انته حرمهما على الكافرين و الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون » (١) و

هـنه آيات من سورة الأعراف ، وهي سورة مكية • والدعوة في مكة لم تكن تملك من عوامل الجذب اليها سوى ما في آيات الذكر الحكيم من تأثير في النفوس وقدرة قـادرة على اسـتمالتها • فبه كان رسول الله يهيئ يدعى منذرا ومبشرا ، والصراع يحتـدم بين قرآن ينفذ سـحر بيانه الى القلوب ، وطغاة يصدون عن سبيل الله ، ويغالبون فطرتهم التي تذعن له طائعة لولا استعلاء القوم وعنادهم •

وهذه الآيات جاءت عقب آيات تصور مصير الكافرين في الآخرة ، وأن « لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ، وكذلك نجزى الظالمين » (٢) •

ثم تأتى هذه الآيات لترسم صورة أخرى لما أعد للمؤمنين فى الآخرة من الكرامة والفضل • وهى هنا صورة زاخرة بالحركة والمشاهد والحوار والايحاء وتصوير المشاعر • فهى تصور مشهد أصحاب الجنة وقد اطمأن بهم المقام فيها ثم تتبعه بمشهد آخر لأصحاب النار ، ثم ترسم بين المشهدين مشهدا ثالثا لأصحاب الأعراف الذين قصرت بهم أعمالهم فلم يدخلوا الجنة ، وتقدمت بهم عن أن يكونوا من أهل النار • ثم تحكى ما بين الثلاثة من حوار موح ، وتصور خلجات نفوسهم ومشاعرهم • وتعرض ذلك كله فيما يناسبه من صور البيان وفنون البلاغة •

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ٤٢ ـ ٥١ (٢) الأعراف: ٤١

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة ، هم فيها خالدون » •

هؤلاء هم الفريق الأول · الدين آمنوا بكل ما يجب الايمان به ، وعملوا الصالحات التى شرعها الله وبينتها آياته ، فصلة الموصول تجمع هذين الوصفين اللذين يؤهلان لما سيأتى من الفضل والكرامة ، هؤلاء هم أصحاب الجنة انها جنتهم وهم أصحابها ، وعبر بد « أولئك » وما فيها من معنى البعد للاشارة الى بعد منزلتهم فى الفضل والشرف · وأنهم استحقوا ذلك بسبب ما تقدم من اتصافهم بالايمان والعمل الصالح ·

« لا نكلف نفسا الا وسعها » انها جملة معترضة بين المبتدأ وخبده وضعت حيث هى لتؤدى دورا فى المعنى ، وهو الترغيب فى اكتساب مايؤدى الى هذا النعيم المقيم ببيان أنه سهل يسير ، وأنه لا يخرج عن طاقة من يرغب فى هذا الجزاء العظيم ، ثم ان فى توسطها بين المبتدأ وخبره ما يشد الانتباه الى مضمونها ، فالمخاطب يتطلع الى الخبر عندما يذكر له المبتدأ ، فاذا ما خوطب بغيره أحدث ذلك لديه اهتماما بذلك الذى لم يتوقعه ،

« هم فيها خالدون » اضافة جديدة تعطى الجزاء بعدا جديدا أنه نعيم دائم لا ينغصه خوف انقضائه وفواته ، انه الخلود الذي يوحى باعمق مشاعر السكينة والسلام ويغمر بهما القلوب • ويلاحظ استعمال ــ في ــ الدالة على الظرفية ، والتي تصور حالتهم وانغماسهم في نعيم الجنة مبالغة في الترغيب •

« وتزعنا ما في صدورهم من غل » سحة أخصرى لأهل الجنة القد طهرت قلوبهم مما كان بها من « غل » وخلت حياتهم في الجنة من كل ما يكدر الحياة من مشاعر البغضاء والحقد وغيرها ، فهم في الجنة متحابون متصافون متوادون الم ثم لنتأمل التعبير عن تطيهر القلوب من الغل بقوله : « ونزعنا ما في صدورهم من غل » فلفظ « نزعنا » يجسم المعنى ويجعل الغل كأنه شيء مادى ينزع اكما أنه يوحى بتمكن الغل من النفوس حتى أنه ليحتاج إلى أن ينتزع انتزاعا لتخلص القلوب منه اكما أن التعبير بصيغة الماضي بدل المضارع للإيذان بتحققه كأنه قد وقع ، وكذلك التعبير بالصدور عن القلوب ، على سبيل المجاز المرسل ، يوحى بغاية المطهر من الغل ، ومائت حبا الغل ، كأن صدورهم كلها ـ لا قلوبهم فقط قد نزع منها الغل ، ومائت حبا

وودا · وكل هذه الخصائص التى تضمنها التعبير وأوحى بها مما يقتضيه مقام الترغيب الذى سيقت له الآية الكريمة ·

« تجرى من تحتهم الأنهار » لمسة جديدة تضاف للصورة لتوحى بعا هم فيه من نعيم حسى بجانب ما سبق من نعيم روحى ، تجرى من تحتهم الأنهار فتملأ الجو كله نسيما والحانا وعبيرا ، هذا النعيم الروحى والحسى هو الذي انطقهم قائلين « المحمد ش » ، انه التأثر العميق الذي يترجم عنه اللسان ٠٠

« وقالوا الحمد شه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسل رينا بالحق » \*

« وقالوا » بصيغة الماضى استمرار لتصوير الأمر كأنه قد حدث وتحقق - تأكيدا لتحققه • « المجمد ش » هتاف يعبر عن العرفان والشكر ش وحده ، فهو المتفضل بكل ما هم فيه من سعادة • « الذى هدانا لمهذا » أى أرشدنا ووفقنا لما جزاؤه هذا الذى نحن فيه ، فهذا ايجاز بالحدف ، والأصل « الحمد ش الذى هدانا للايمان الذى جزاؤه هذا النعيم » ولكن التعبير الكريم آثر الحذف تصويرا لحالهم • فهم فى بهجتهم بالنعيم وانبهارهم به شغلوا عن تذكر ما كان سببا فيه • كأن الله قد هداهم الى النعيم فحمدوا الله عليه • « وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله فى « لمنهندى » لتأكيد النفى • أى أنهم يرجعون هدايتهم الى الله وحده ويؤكدون نفيها عمن سواه وفي الجملة حذف فى ثلاثة مواضع ، الأول متعلق « نهتدى » ، والشانى متعلق « هدائا » وسر الحذف هو ظهور المراد به أو لارادة التعميم أى ما كنا لنهتدى لما جزاؤه هذا لولا أن هدانا الله الى هذا المطلب الأعلى أو المطلب من المطالب الذى هذا من جملتها • والثالث جواب « لولا » ، وحذف لدلالة ما قبله عليه •

« لقد جاءت رسل رينا بالحق » اللام داخلة على جواب قسم مقدر تاكيدا للثقة في قلوبهم ، وأي ثقة أعظم من أن شاهدوا بأنفسهم وتحقق أهم ما وعدوا به ؟ أنه أيضا تعبير عن الفرحة بما هم فيه ، وتصوير لاحساسهم بما نالوه ، واغتباطهم به •

« ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » •

ونودوا بالبناء للمجهول لأن معرفة المنادى مما لا يتعلق به غرض فى المقام وانما الاهتمام موجه الى المنادى به ، و « تلكم » بلام البعد د رفعة المسانها وتنزيل بعد مكانتها منزلة البعد الحسى ، أو للاشعار بانها تلك الجنة التى وعدوها فى الدنيا · « أورثتموها » وحقيقة الارث انتقال الملك من سابق بعد موته الى لاحق ، وهو غير متحقق هنا فهو استعارة لمعنى ملكهم لها وتصرفهم فيها تصرفا كاملا كتصرف الوارث فى الموروث ، ولا يخفى ما فيها من تأكيد للمعنى حيث جعلها ميراثا لا ينازعهم أحد فيه · « بما كنتم تعملون » أى تفضل الله بها عليكم بواسع رحمته ، جزاء لأعمالكم فى الدنيا ، وفى مجال الدعوة فان فى هذا النداء ما يشد من عزيمة كل متردد كى يدع تردده وينطلق الى العمل الذى يورثه هذا الخير كله ، والدنى لا يعجسزه ولا يخرج عن طاقته ·

وقى النص على أن الجنة هى جزاء الايمان والعمل الصدائح ابراز لهدف الآيات وهو الدعوة للتوحيد والعمل بمقتضاه وترغيب أى ترغيب فيه ٠٠ وكأن القرآن الكريم يقول لمن يدعوهم ـ بعد أن عرض المشهد وما يوحى به من الموان النعيم المدسى والروحى ـ يقول :ان كنتم حقا حريصين على ادراك هذا الفضل فاعملوا ، انه ثمرة لما تقدمونه من الايمان والعمل الصالح ٠

تلك هى اللمسة الأخيرة فى هذا المشهد الذى يصبور المؤمنين وقد انتهى بهم المطاف الى هذا النعيم المقيم ، وتمضى الآيات لتضيف اليه مشهدا جديدا يتكامل معه ويدعم هدفه فى الترغيب •

« ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا , بنا حقا فهل وجدتم ما وعد ريكم حقا ، قالوا تعم ، فادن مؤدن بينهم ان لعنة الله على الظالمين • الدين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون » •

« وقاتى اصحاب الجنة اصحاب القار » فاصحاب النار هناك على مرأى ومسمع من اصحاب الجنة ، يرى كل منهما الآخر ويسمعه ، أما اصحاب الجنة فهذه فرصتهم التي تتيح لهم أن يسخروا ممن طالما سخردا منهم « أن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون • وأذا مروا بهم يتقامزون » (١) هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فهو القصاص العائل

<sup>(</sup>۱) الطففين : ۲۹ ، ۳۰

«فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » (۱) • هكذا يكون عدل الله الذي يشفى صدور المؤمنين • والتعبير هنا به «أصحاب النار » كما عبر هناك به «أصحاب البنة » للاشارة الى ارتباطهم بها ولزومهم لها ، كما يرتبط المالك بملكه ، وفي هذا تحسير لهم ، وزيادة في غمهم •

«أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ، قالوا نعم » انها السخرية المرة ، فالمؤمنون على ثقة من تحقيق وعيد الله للكافرين كما حقق وعده لهم ، ولكنهم يسألون اظهارا لما هم فيه من نعيم وتحسيرا الأصحاب النار على ما فاتهم • ونلاحظ أن مفعول « وعد » الثانية محذوف ، استاطا لهم عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد • ويأتى جواب الكافرين « نعم » انه اقرار الذليل الذي لم يعد يملك القدرة على التبجح والعناد • •

« فانن مؤنن بينهم أن لعنة ألله على الظالمين • الذين يصلون عن سبيل ألله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون » •

بعد هذا الحوار المصور بين اصحاب الجنة واصحاب النار ، يستمع الفريقان لصوت يعلن : « أن لعنة ألله على الظالمين » ، تصاما كما اختتم المشهد الأول بقوله تعالى : « وقودوا أن تلكم المجنة أورثتموها » · انها الحقيقة القاطعة تساق في موضعها لتؤدى دورها في حسم الأمور وتقريرها « لعنة ألله على الظالمين » · فما هم فيه هو جزاء ما قدموا من ظلم ، وأعظم الظلم هو الشرك · « أن الشرك لظلم عظيم » (٢) ·

ثم يتبع ذلك بثلاثة الرصاف لهم: فهم « يصحدون عن سبيل الله » لم يكتفوا بعدم انقيادهم للدعوة بل يصدون غيرهم عنها ، ويحاولون تشويهها ويصفونها بالميل عن الحق ، كانها معوجة مائلة ، ولا يؤمنون بالبعث واليوم الآخر .

ولنتأمل التعبير بلفظ « يصدون » ، « عوجا » وقدرة اللفظين عنى التخييل والتجسيم • وكذلك ما في قوله « وهم بالآخرة هم كافرون » من تأكيد باسمية الجملة ، وضمير الفصل ، وتقديم الجسار والمجرور « بالآخرة » • للاهتمام به نظرا لأنهم يعانون ما فيها ، وقد كانوا يكفرون بها •

<sup>(</sup>١) المطففين : ٣٤

« وبيتهما حجاب ، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ، وتادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم ، لم يدخلوها وهم يطمعون » •

انه المشهد الثالث تصوره الآيات ، «بينهما حجاب » بين الجنة والنار منطقة عازلة تفصل بينهما ، وفي أعالى المنطقة على أعرافها أي عواليها يوجد فريق من الناس هم أيضا بين هؤلاء وهؤلاء في أعمالهم وما ترتب عليها من مصير بالنسبة لهم • وهم أيضا بين هؤلاء وهؤلاء في مشاعرهم النفسية ، فأعمال أصحاب الجنة تقدمت بهم الى حيث استقروا في الجنة ونعيمها وأعمال أصحاب النار قعدت بهم حيث القوا في جهنم وعذابها ، وأصحاب الجنة قد امتسلات نفوسهم أمنا وأمانا ، وأصحاب النار قد استحكم يأسهم وتقطعت أسباب أمالهم • أما من على الأعراف فقد قصرت بهم أعمالهم عن الوصول إلى الجنة ، وتقدمت بهم بحيث جاوزوا النار ، كما أن مشاعرهم بين الرجاء والخوف • ذلك كله يصوره القرآن في قوله تعالى « لم يدخلوها وهم يطمعون » ونلاحظ أن القرآن لم يعبر عن هؤلاء بأنهم أصحاب الأعراف من عن أصحاب الجنة وأصحاب النار ، لأنها مقر مؤقت سرعسان ما يتحولون عنه عندما يشملهم الله بواسع فضله وياذن لهم بدخول الجنة ، كما نلمس الجمال في التعبير عن أعالى الحجاب بالأعراف استعارة من عرف الفرس • انها لمسة جمال تثير خيال العربي •

ثم تتوالى اللمسات لتكمل الصورة وتزيد الملامح النفسية لكل فريق وضوحا وجلاء ، فأهل الأعراف من موقعهم ينظرون الى اصحاب الجنة ، ويرون ما هم فيه مما يغبطونهم عليه ، فانظارهم معلقة بهم ، تتحرق شوقا لنيل هذا الفضل ينادون اصحاب الجنة « سلام عليكم » تحية لهم ودعاء •

« واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ان أبصارهم معلقة بالجنة واصحابها يتحامون الالتفات الى النار واصحابها ، فاذا « صرفت ابصارهم » أى صرفا دون ارادة منهم الى الهل النار فزعوا واستعادوا باش أن يكرن مصيرهم مصير هؤلاء ، وقالوا : « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » • وهذا يوحى بعظم الهول والعذاب الذي يعانيه اصحاب النار •

وتتوالى اللمسات ٠٠٠

« ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » بعد تلك الاستعادة التي انطق بها

المشهد المفزع اصحاب الأعراف ، نراهم ينادون رجالا من اهـل النار تعرفو! عليهم بسيماهم الدالة على صوء حالهم قائلين : ما أغنى عنكم جمعكم من الاتباع والأشهاع ؟ وماذا أفادكم تطاولكم واستكباركم ؟ والاستفهام هنا يحمل من التقريع والتوبيخ ما يستحقه اصحاب النار .

« أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم ألله برحمة » اليس هؤلاء هم الذين اكدتم أن رحمة ألله أن تجد طريقها اليهم ؟ فانظروا ما هم فيه اليوم لقد قيل لهم :

« المخلوا الجنة لا خوف عليكم » بعد ذلك ، فان لكم النعيم الدائم والسعادة الغامرة التي لا يشوبها حزن ولا يكدرها هم ، انه التأنيب الموجع والتبكيت العنيف الذي يضيف الى لهب النار يشوى جلودهم لهبا آخر يقطر قلوبهم ويذيب نفوسهم حسرات على ما فرطوا في حق أنفسهم ، ويلاحظ التنكير في حفوف – وهو واقع في سياق النفي فيفيد العموم ، اشارة الى نفى أي خوف عنهم زيادة في الترغيب ،

« ونادى اصحاب المذار اصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » مكذا ينتهى الحال باصحاب النار الى هذا الانكسار الذليل ، ويتحطم كل ما كان لديهم من الصلف والاستعلاء ، فاذا بهم يستجدون أهل الجنة ضارعين أن يمنوا عليهم بشربة ماء ، « أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم ألله » لقد أصبحت شربة الماء منتهى رجائهم وياله من بالاء ذلك الذي أذل هذه النفرس المتطاولة وأرغم الأنوف الشامخة . . .

ولكن أهل الجنة من مكانهم الرفيع - كما ترحى كلمة « افيضوا » يردون قائلين « ان الله حرمهما على الكافرين • الذين اتضدوا دينهم لهوا وغرتهم الحياة الدنيا » لا سبيل لكم الى ذلك ، فالله جلاله قضى بتحريمهما على الكافرين قضاء مبرما ، مؤكدين كلامهم بد « ان » ، وباسناد التحريم الى الله الذي لاراد لقضائه ، ولا معقب لحكمه • ثم يعقبون على ذلك بتذكيرهم بجرائمهم التى جرت عليهم كل هدذا اللهر ، انهم كافرون اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وشغلتهم زخارف الدياة الدنيا وزينتها فنسوا ما ينتظرهم من بعث وحساب •

وتأتى كلمة الفصل من رب العزة « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هسدًا » • انه القصاص العادل ، لقد نسوا لقساء الله فاستحقوا الآ يلتفت الله المستجدائهم وضراعتهم • وواضح أن « ننسساهم »

\_ 180 \_

( ١٠ ــ اسلوب الدعوة )

مستعارة لمعنى الاهمال والترك ، أى نفعل بهم ما يفعل بالمنسى الذى لا يلتفت اليه · والاستعارة أبلغ فى أداء المعنى وأدل على تحقيرهم واذلالهم ·

« وما كانوا باياتنا يجصدون » حيثية أخرى لاستحقاقهم ما هم فيه وأى جرم أشنع من أن يعرف الانسان الحق ثم ينكره ؟

وبعد : فهذا تصوير القرآن للمعانى · يعرضها - كما قلنا فى اول النص فى مشاهد زاخرة بالحركة والحوار الموحى بما فى نفوس الشخصيات من انفعالات ومشاعر ، كى يصل بهذا الأسلوب المؤثر الى النفس البشرية ، ويزيل عن بصيرتها ما يحجب نور الحقيقة عنها ، ويدفعها دفعا بهذا التشويق والترغيب الذى يجعلها بتصويره للمعانى تكاد تستروح نسماته ، وتنوق حلاوته ، وتتملى جماله ، وتمرح فى نعيمه · انه القرآن كلام الله مبدع النفوس والعليم بما يقودها الى الحق ·

\* \* \*

#### • اسلوب الجيدل:

سبق أن أوضحنا أن النفس البشرية متعبدة الجوانب من وجيدان وعقيل وارادة ، وأن التعامل معها لابيد أن يتجبه الى كل منافذ التأثير فيها لنصيل من خيلالها الى تغيير ما بها ، ليصل مكانه الايمان الراسنخ بالدعوة ومبادئها •

والقرآن الكريم في دعبوته يلاحظ الطبيعة البشرية ولا يترك بابا يمكن أن ينفض منه ليحقق هدفه • ومن هنا نراه قد اتجبه الى العقل والمنطق ، يفند الشبهة ويسوق الدليل ، ويقطع على المنكرين والمعاندين طريق الاعتذار المقيم •

وقضية الوحدانية الخالصة المبراة من كل شوائب الشرك كما دعاً اليه الاسلام ، قد واجهت انكارا شسديدا من جميع أصحاب الديانات في المجتمع العربي آنذاك • يستوى في ذلك المشركون وأهل الكتاب من النصاري واليهود الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، وقد جادل القرآن الكريم كل هؤلاء فلنعرض نماذج من الجدل القرآني للمعارضين على اختلاف نزعاتهم •

\* \* \*

#### • ابطال عبادة الأصنام:

قال الله تعالى :

« ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين · ان قال لأبيسه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون · قالوا وجدنا آباءنا لهسا عابدين · قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين · قالوا اجننا بالحق ام آنت من اللاعبين · قال بل ربكم رب المسموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين · وتاش لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين · فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون · قالوا من فعل هذا فالهتنا يا ابراهيم · قال بل فعلله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون · قالوا أأنت فعلت هذا قالوا فاتدوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون · قالوا أأنت فعلت هذا ينظقون · فرجعوا الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون · ثم نكساوا على ينفعكم شيئا ولا يضركم · أف لكم ولما تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون · ينفعكم شيئا ولا يضركم · أف لكم ولما تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون · وسلاما على ابراهيم · وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين · ونجيناه ولوطا الى الأرض التي باركنا فيها للعالمين · ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة ، وكلا جعلنا صالحين » (١) ·

هذه آیات کریمة من سورة الأنبیاء ، وهی من السور الکیة التی ترکز ـ کما سبق ـ علی آهداف الدعوة الاسلامیة الأساسیة وفی طلیعتها قضیة التوحید و لهذه الآیات وضع خاص بالنسبة للمجتمع المکی آنذاك ، فقد كانوا یعتزون بانهم ابناء ابراهیم علیه السلام ـ ویزعمون أنهم علی دین أبیهم وأنهم ورثة شریعة وحماتها فعنصدما تقص الآیات علیهم ما كان منه تجاه الأصابام ، وكیف تصدی لقومه مجادلا لهم ساخرا منهم ، بل متحدیا لهم ، محطما لما یزعمونه آلهة ، أقسول : عندما تقص الآیات علیهم الآیات علیهم ذلك فكأنها تقول لشركی مكة : ها هو ذا موقف أبیكم ابراهیم علیه السلام الذی تعتزون بنسبه وتظنون أنكم علی دینه تجاه الأصنام التی تعبدونها ، وها هی تلك حجته علی قومه التی لم یجدوا لها

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٥١ ـ ٧٢

دفعها ، فلجاوا الى بطشهم وطغيانهم ، شأن كل ظالم فأى عندر لكم بعد ان تبين لكم الحق ؟ وكيف تزعمون بعد اليهم أنكم على دين أبيكم ابراهيم وقد رأيتم ما فعله بالأصلام ؟

والآيات تسوق الدليل على وحدانية الله في أسلوب تصويري يعرض علينا مشاهد متتابعة تعتمد على حكاية الحوار بين ابراهيم وقومه ، وهو حوار ينتهى بأن الاشراك بالله الغياء للمنطق واهدار للعقل وجرى وراء تقليد أعمى يطمس البصائر ويحجر التفكير .

#### « ولقد أتينا ابراهيم رشده من قبل وكذا به عالمين » •

« ولقد أتينا ابراهيم وشده » هكذا بالتأكيد المستفاد من اللام و « قد ع والموحى باهمية الأمر • والرشد هو الاهتداء لوجوه الصلاح ، واضافة الرشد اليه يعنى أنه رشد خاص يليق به وبامثاله من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين • وفائدة ذلك تعظيم ما أوتيه ابراهيم عليه السلام من الهداية الى الحق ، وأن دعوته الى التوحيد - وهى المعنية بالرشد - هى أمر له شان ، وهى عطاء الله لأنبيائه وهديه لهم • أما قوله تعالى « من قبل » فالمزاد به أن ذلك كان قبل موسى وهارون عليهما السلام وقد ذكرت فالمتهما في الآيات السابقة على قصة ابراهيم • « وكنا به عالمين » اننا لم نصطفه لهذا الأمر الجليل الا لعلمنا أنه أهل له وأنه جدير به • فاش أعلم حيث يجعل رسالته فهو تعبير يوحى بكل ما يخطر على الذهن من صفات كريمة ترشح لهذا المنصب الجليل •

« أن قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون » أن أباه هو أول من يخاصمه في القضية ، فالحق أعيز على الداعية من جميع الأواصر التي تربطه بالناس ، ولو كانت رابطة الأبوة والدم « ما هسده التماثيل » لم يقلل الآلهة البيمائيل ، ليعيلن من أول لحظة أنه لا يقرهم على ما يزعمونه من أنها آلهة ، ثم أنه يعلم أنهيا حجارة أو أخشاب اتخذوها آلهة ومع ذلك يتجاهل ويسال عنها ـ بما ـ التي يطلب بها بيان الحقيقة وشرح الاسم وذلك للقصيد الى تحقيرها وتصغير شانها والتعريض وإلاستخفاف بها ، مع علمه بتعظيمهم واجلالهم لها ، فأي ثبات هذا الذي يجعله يواجههم وحده بهذه القوة التي لا تعرف المداراة أو الملاينة ؟ أنه خليل ألله ، وصدق ألله العظيم : « أن ابراهيم كسان المصة » (١) والمراد بالعكوف العبادة وحقيقته اللزوم والاستمرار على

<sup>(</sup>۱) النحل : ۱۲۰

الشيء لغرض من الأغراض • و « عاكفون » أقوى في تصوير حالهم لأنها تجعلهم منكبين أبدا عليها ، ويلاحظ أنه لم يذكر مفعولا – لعاكفين – واستعمله استعمال اللازم كأنه قال : تفعلون العكوف • ثم ذكر أن العكوف لها أي لأجلها ، ليشير الى معنى العبادة المراد من العكوف • وهكذا استخدم العكوف بدل العبادة لما فيه من تأكيد للمعنى ثم أضاف ما يعين المراد منه وهو العبادة •

« قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين » لم يجدوا حجة يبررون بها مسلكهم وعبادتهم لهذه الأصنام ، لأن مآل سؤاله عليه السلام هو الاستفسار عن سبب عبادتهم لها • وهكذا بضربة واحدة جعلهم وجها لوجه أمام ما في موقفهم من تهافت وانهم ليسوا على شيء ، وأن عقيدتهم لا تستند الى دليل ولا تقوم على برهان ، فهم يعبدونها تقليدا لآبائهم فحسب • وهل يكفى التقليد للآباء دليلا لعقيدة يقف الانسان حياته عليها ، ويربط مصيره بها ، ويخاصم من أجلها ؟ وهنا تكون الفرصة المواتية ليواصل ابراهيم عليه السيلام هجومه ، ويجابههم بالحق المؤيد بالبرهان بعد أن أعجزهم عن أهامة أي برهان •

« قال لقد كتم انتم وأباؤكم في ضلال مبين » انها المجابهة بالحسق التى لا تعرف المواربة أو المداراة ، انهم وآباءهم في ضلال واضح للكل من به مسكة من عقل أو أثارة من فكر • كيف لا ، وهم عاجزون عن ابداء أي دليل على استحقاق هذه التماثيل للعبادة ، فلم يجدوا ما يقولونه سلوى أنهم يقلدون آباءهم • وهل عبادة آبائهم لهذه الأصنام تعطيها قيمة ذاتية تؤهلها لأن تكون أربابا تعبد ؟ أن المستحق للعبادة والتأليه لابد أن يكون له في ذاته من الصفات ما يوجب الوهيته ، والتقليد وحده لا يثبت للأصلام شلياً •

ونلاحظ ما فى النظم من الخصائص المناسبة للمقام ، وأول ذلك : التأكيد بالقسم الذى دخلت اللام على جبوابه ، ثم « قد » ، وتأكيد الضمير فى « كنتم » ب « أنتم » وان كان تأكيدا لا يصلح الكلام بدونه « لأن العطف على ضمير هى فى حكم بعض الفعل ممتنع » (١) ثم تنكير « ضلال » للمبالغة فى أنه ضلال عجيب لا يقادر قدره ، ثم وصف الضلال بأنه مبين واضح لا يخفى على أحد ثم اختيار صيغة لل مبين السم فاعل بدل ابين - كأنه يكشف عن نفسه ويظهر انحرافه لمن ينظره • ثم اختيار حرف ابين - كأنه يكشف عن نفسه ويظهر انحرافه لمن ينظره • ثم اختيار حرف

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف ، ج ۲ ص ۷۵۰

« في » ليفيد أنهم منغمسون في الضلال وأنه يحيطهم من كل جانب ، انه النظم القراني المعجر .

« قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين » أن أجابتهم تكشف عما في نفوسهم من شك فيما هم عليه ، وعدم ثقتهم فيه ، فهم مزعزعو العقيدة لم يردوا على تأكيده عليه السلام بأنهم في خسلال بتأكيد يناسبه بأنهم على الهدى ، بل تساءلوا أهو جساد فيمنا يقول أم هازل ؟ وأن كأن تعبيرهم بالجملة الاسمية « أم أنت من الملاعبين » السدالة على التبسات أيذانا برجحان هدا الاحتمال لديهم وأنه لا يعنى الحق بل هو مداعب لهم .

« قال بـل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأتا على ذاكم من الشاهدين » أضرب عليه السلام عن كونه لاعبا · واتجه الى اقدامة الدليل على دعراه ، ومحصله أن الستحق للربوبية والعبادة هو خالق السماوات والأرض وما فيهن ، وأن ما لا يكون بهذه الصفة فهو بمعزل عن هذا المقام · وأنتم تقرون بأن خالق السماوات والأرض هو الله ثم تعبدون غيره · فأى تناقض هذا الذي أنتم عليه ؟ « وأنا على ذلكم من الشاهدين » أي العالمين به على سبيل الحقيقة المؤيدة بالدليل · فلست مثلكم لا تملكون حجة على عقيدتكم · ونلاحظ ما في النظم من اختيار لفظ الرب وما يوحى به من تفضل ورعاية تستوجب العبادة والطاعة ، ثم اثبات أنه خالق السماوات والأرض وما فيها للاشارة الى أنهم وما يعبدون جزء من خلقه ، فكيف يعبد المخلوق ويترك الخالق · تقريعا لهم واظهارا لتضليلهم والزاما لهم بالحجة · كما أن في التعبير بالشهادة ما يناسب مقام تثبيت دعواه لديهم فهو يعلن ما يثق فيه ثقة من شاهد الشيء وتحقق منه وشهد عليه لاثبات الدعوى ، وليس مثلهم عاريا عن البينة والدليل ·

« وتاش لأكيدن اصنامكم بعد أن تولوا مديرين » تعبير عما ينوى فعله بهذه الأصنام ، ولعلهم لم يحملوا تهديده هذا محمل الجد ، فلم يردوا عليه أو يحتاطوا في منعه • أو لعله قال ذلك سرا ، أو لم يسمعه الا شخص واحد ، كما تفيد بعض الروايات •

اقسم عليه السلام ليكيدن اصنامهم واستعمل التاء في القسم واختيار التاء يفيد معنى زائدا على ما يعطيه القسم بالباء، ذلك هو

التعجب ، كانه تعجب من تسهيل الكيد على يديه وتأتيه ، لأن ذلك الأمر كان ميئوسا منه لصعوبته وتعذره(۱) واستعمل الكيد في كسر الأصنام ، لأن فيه ايذانا بصعوبته وتوقفه على انتهاز الفرصة واستعمال الحيلة والتدبير في ذلك ، فقد كانوا ملازمين للأوثان ومن العسير توفر فرصة لتنفيذ ما اعتزمه ، كما أن التعبير بالكيد دون الكسر قد ترك ما اعتزمه سرا غير محدد ، حتى لا يحتاطوا ولا يمكنوه من تنفيذ ما اعتزمه .

« فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم العلهم الميه يرجعون » هنا فاصل في سياق الأحداث يفهم من المقام ، لأنه لم يحطمها في حضورهم ، بل انهم تركوه وغادروا مكان الأصنام ، وبقى وحده فحطمها · وهذا ايجاز بحذف مالا يتطلبه المعنى · وهو من البلاغة بمكان ·

وتركه عليه السلام للصنم الكبير هو جزء من تدبيره القصود ، فهو يعلم أنه لن يذهب بفعلته ، بل انهم لابد عائدون ، ولابد أن يكون له موقف معهم عندها ، فترك الكبير على صورته تلك ليكون حاله نفسه دليلا على جهلهم وسخف تفكيرهم ، فإن الشأن فيمن يعبد ويؤله أن يرجع اليه في حل كل مشكل ، فإذا رجعوا تبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر وأنهم في عبادته على جهل عظيم ، والقرآن الكريم بعرضه للأصنام مكسرة عاجزة على هذه الصورة المهينة أنما يلمس وجدان مشركي العرب الذين يعظمون الأصنام ، ويهزهم هزا عنيفا ليثوبوا إلى رشدهم ، ويعملوا عقولهم ، ويتخلصوا من ربقة التقليد التي جعلت قوم ابراهيم سخرية الساخرين ، وفكاهة المتفكهين ،

«قالى! من فعل هـذا بالهتنا انه لمن المظالمين » وهنا أيضا أحداث مطوية سكت عنها الفرأن لعدم تأثيرها في المعنى ، ولفهمها من السياق ، وليترك للخيال فرصة كي يعمل ويمسلا الفجوات في سياق الأحداث • أي أن ابراهيم بعد أن حطم الأصنام انصرف من المكان وعاد القوم فأبصروا ما حل بألهتهم فقالوا ـ وقد هالهم الخطب منكرين لما حدث ـ « من فعمل هذا بألهتنا » ؟ على سبيل الاستفهام الانكارى اشارة الى شناعة هـذا العمل وتوعدا لمن فعله • ويلاحظ أنهم قالـوا « بألهتنا » ، ولم يشـيروا اليها

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف ، ج ٢ ص ٧٦ه

بهرٌلاء مثلا ، وهي أمام أبصارهم مبالغة في التشنيع وتعظيما للجرم لأنه وقع على آلهة ، وهي حقيقة بالاعظام والتبجيل فالجرأة عليها أشنع ·

« اقه لمن المطالمين » استثناف مؤكد لعنى الانكار السابق وهدا سر الفصل فيه • ويلاحظ ما في صدياغة الجملة من التأكيدات المعبرة عن اعتقادهم الراسخ في ظلم من تجرأ على الهتهم بهذا العمل الشنيع •

عند ذلك تذكر الذين سمعوا ابراهيم عليه السلام يتوعد الهتهم فقالوا اجابة على هدذا التساؤل:

« قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » لعل ابراهيم عليه السلام كان شابا صغير السن فيكون قولهم « فتى » اطلاقا حقيقيا • وان كانت بعض الروايات توحى بانه كان قد بعث ، وعلى ذلك فيكون قولهم « فتى » استصفارا منهم لشانه وتحقيرا له ، كما يبدو هذا أيضا فى قولهم « يقال له ابراهيم » عامدين الى بيان أنه شخص مجهول لا يؤبه به •

« قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون » • ارادرا ان يشاهد الناس محاكمته وما سينزل به من عقاب تشهيرا به وزجرا لغيره ، ولكنهم فى الواقع كانوا يحققون بعملهم هدا أعز ما يتمناه ابراهيم وهو أن يجتمع الناس كلهم ليبين لهم بالبرهان القاطع والتجربة العملية المشاهدة ما هم عليه من جهل فى عبادتهم لهذه الأصنام التى لا تدفع عن نفسها ضرا • فكيف يطلب منها أن تدفعه عنهم ؟

ويلاحظ أن التعبير القرآنى يصور مدى حرصهم على اجتماع الناس ورريتهم لابراهيم ليشفوا صدورهم منه ، فيقول « على أعين الناس » فهى كناية والمراد بها : فأتوا به واجعلوه بحيث يشاهده الناس ويرونه ، ولكن معنى الاستعلاء المفهوم من « على » يصور المعنى أى « يثبت اتيانه في الأعين ويتمكن فيها ثبات الراكب على المركوب وتمكنه »(١) وهو تصوير يوحى بما في نفوسهم من حنق وغيظ يبدو فيما يقولون ، ثم نفذوا ما قالوا

<sup>(</sup>١) الكشاف ج ٢ من ٧٧٥

« فاتوا به » وجمعوا الناس وسالوه المامهم ، والقرآن كمادته سكت عن ذلك لفهمه من السياق ، وذكره لا يضيف جديدا يتطلبه المقام .

# « قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم » •

« النت فعلت هذا » بتقديم « انت » على الفعل لأن المقرر به والمطلوب هو بيان الفاعل أما الفعل فهو ماثل أمامهم متحقق لا يسئل عنه • فالهمزة التقرير بالفاعل مع تضمنها التوبيخ ، ولذلك قدم الاسم • ثم أية حماقة تلك أن يطلقوا على هذه التماثيل التي صارت جذاذا انها ـ الهتهم ـ ولكنه التحجر الفكرى الذي أصابهم به تقليدهم الأعمى •

« قال بل فعله كبيرهم هـذا فاسالوهم ان كانوا يتطقون » انها ذروة المواجهة ، واللحظة الحاسمة التي يسدد فيها ابراهيم ضربته القاتلة اليهم فالأصنام جذاذ ، والفاس معلقة برقبة كبيرهم شاهدا على عجزه ، والساحة تموج بملاً من الناس ما كان ابراهيم أن يجمعه ليبلغه الدعوة مهما بذل والنفوس متطلعة ، والعيون شاخصة والآذان مرهفة · فليتقدم ابراهيم اذن ليجابههم بما يبهتهم ويزلزل كيانهم ويعيد اليهم صوابهم ، وها هو ذا يقول « بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون » انه هجرم مباشر على الهدف · فليست القضية قضية من الفاعل ؟ ولكنها عند ابراهيم الدرس الذي يمليه الموقف ويجب أن يسمعه الجميع ·

جاء فى الكشاف « هذا من معاريض الكلام ، ولطائف هــذا النوع لا يتغلغل فيها الا اذهان الراضة(١) من علماء المعانى ، والقول فيه ان قول ابراهيم صلوات الله عليه لم يكن القصد منه ان ينسب الفعل الصادر منه الى الصنم وانما قصده تقريره لنفسه واثباته لها على السلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم · وهـذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق ، وأنت شهير بحسن الخط : اانت كتبت هـذا ؟ وصـاحبك أمى لا يحسن الخط ولا يقــدر الا على خرمشة فاسدة فقلت له : بل كتبته انت · كان قصدك بهـذا الجواب تقريره لك فاستهزاء به ، لا نفيه عنك واثباته الأمى او المخرمش ، لأن اثباته والأمر دائر بينكما للعاجز منكما استهزاء به واثبات للقادر » ثم يذكر توجيها آخر فيقول : « ولقائل أن يقول : غاظته تلك الأصنام حين أبصرها

<sup>(</sup>۱) يقال : راض المهر ذلله وطوعه فهو رائض والجمع راضية ورواض والمراه المتمرسون بالاساليب المتمكنون من فنونها وانظر المنجد ص ۲۸۷

مصطفة مرتبة ، وكان غيظ كبيرها أكبر وأشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له ، فأسند الفعل اليه لأنه هو الذى تسبب فى استهانته بها ، وحطمه لها والفعل كما يسند الى مباشره يسند إلى الحامل عليه » (١) يعنى المجاز العقلى وذكر آراء أخرى كما فعل غيره ، وكلها تدور حول تلمس وجوه تنفى الكذب عن سيدنا ابراهيم عليه السلام باعتباره معصوما .

والذى نرتضيه هو ما ذهب اليه صاحب الكشاف من أنه أسلوب تعريضى على النحو الذى بينه ، وأن ما افترضه العلماء من دلالة الكلام على الكحذب انما هو افتراض وهمى ، وأن كل ما دار حوله من آراء ومناقشات لا تقوم على أساس · فاللغة العربية - وذروتها فى البلاغة القرأن الكريم - زاخرة بالمعانى المجازية بما لا يدع مجالا لتكلف مثل هذه التخريجات المفتعلة ·

فابراهيم عليه السلام استطاع بإسلوبه هدذا أن يجبه مجادليه ويحملهم حمالا على اعادة النظر في القضية ومراجعة عقولهم نتيجة للتناقض الذي وجدوا انفسهم فيه ، وهم يغضبون من أجل أحجار محطمة لم تستطع دفعا لمن حطمها بل ولا أن تدل عليه ، ولقد أخبر القرآن عن ذلك حيث يقول :

« فرجعوا الى انفسهم فقالوا اتكم أنتم الظالمون » رجعوا الى أنفسهم انه التصوير القرآنى ، كأن نفوسهم كانت هناك بعيدة عنهم ، لا يستخدمون ما فيها من ادراك ومواهب ، بل تركوا نفوسهم ومداركها وساروا خلف ما ورثوه من خرافات وأباطيل انحدرت بهم الى هنذا الدرك من المهانة عيد يعبدون حجارة يستطيع أحدهم أن يحطمها فلا تبدى حراكا وعندما جبههم ابراهيم بهنذه الحقيقة التى كانت غائبة عنهم ، كانت كالمسدمة المقاتم فرجعوا الى أنفسهم وعقولهم يحتكمون اليها وعندما رأوا الحقيبة ماثلة للعيان لا تحتاج الى بحث أو تنقيب ، فحكموا على أنفسهم « الكم أنتم الظالمون وحدكم « الكم أنتم الظالمون وحدكم لا ابراهيم الذي نسبتم اليه زورا أنه ظالم ، والتوكيد في الجملة واضح لا يحتاج الى بيان .

وكان المامول أن تنتهى المعركة بهدنا النصر الذى حققه ابرأهيم عليه السلام ، وأن يحمدوا هدنا الفضل ، أذ ارشدهم الى الحق ، وكشف عن أبصارهم المنشارة ، ولكن غلبت عليهم شقوتهم ،

<sup>(</sup>١) الكشاف ج ٢ ص ٧٧٠

«ثم تكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هـؤلاء ينطقون » لقد كان رجوعهم الى انفسهم ومضة لم تلبث ان تلاشت وسط الظلمات • فبعد ان استقاموا برجوعهم الى الحق ، انتكسوا بعودتهم الى الباطل • وواضح ما في التعبير من استعارة تبعية بنيت على تشبيه عودتهم الى الباطل بعد أن عرفوا الحق بالنكس وهو صيروة اسفل الشيء أعلاه • وكم توحى صورتهم منكسين على رؤوسهم بالنفور والاشـمئزاز والسـخرية • وتلك وظيفة التصوير وتأثيره في المشاعر ولقدنكسوا فعلا في كل شيء ، وهل هناك أشد انتكاسا من أن تنقلب حجتهم خجة عليهم • لقد طاش صوابهم من فرط ما بهتهم به ابراهيم عليه السـلام فقـالوا : « لقد عـلمت ما هؤلاء ينفس حجة ابراهيم عليه السـلام فقـالوا : « لقد عـلمت ما هؤلاء السلام يقوله لهم ، ويذكرهم به بعد أن وصلوا الى هـذا الحد من المكابرة والعناد والتحجر الذي يملأ القلوب غيظا وغضبا ؟

« قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعدكم ولا يضركم ، اف لكم ولما تعبدون من دون الله ، افلا تعقلون » •

انها نفثة المغيظ المحنق « أف لكم ولما تعبدون من دون الله » أبعد أن علمتم حقيقتهم وأنهم لا ينفعون ولا يضرون تصرون على عبادتهم وتتركون مستحق العبادة ربكم رب الساماوات والأرض ، أفلا تعقلون فتدركوا قبح صابعكم ؟

« قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين » بعد أن القمهم ابراهيم عليه السلام حجرا ، وأفحمهم بحججه المسكتة ، لم يبق أمامهم الا أن يلجاوا الى العدوان والبطش ، شأن كل ظالم غاشم ، وتلك ذروة الهزيمة في مقارعة الحجة بالحجة ، تركتهم ونفوسهم تتلظى بالمرارة والحقد الذي تجلى في اختيارهم أبشع ألوان العتاب وهو النار علها تشفى صدورهم وتنفس عنها بعض ما تجد · « قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم » وأى آلهة هذه التي ينصرها أتباعها وهي مطروحة هناك جذاذا تطرها الأقدام ؟ ولكنه الانتكاس على المرؤوس الذي يقلب كل المقاييس ، واختيار الضعف « حرقوه » للمبالغة في الاحراق ينبيء عما في نفوسهم من غيظ وحنق .

ویابی اش تعالی آن یبلغ هؤلاء الظلمة ما یریدون ، فیرد کیدهم فی نحورهم ، وینقلب تدبیرهم حجة جدیدة علیهم ، تسلبهم کل شیء وتترکهم کالهتهم جامدین عاجزین ۰

«قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم واردوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » هكذا يصور القرآن نفاذ قدرة الله في مخلوقاته ، واستجابتها لأمره - كما مر في قوله تعالى : «ثم استوى الى السحماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالقا أتينا طائعين »(١) فهو تعبير عن نفاذ أمر الله وتحقق ما يريد ويلاحظ ما في التعبير الكريم من مبالغة حيث جعل النار المسخرة لقدرته مأمورة مطيعة واقامة «كوني ذات برد » مقام « ابردي » وحذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه كأنها هي البرد نفسه كما يلاحظ أيضا أنه لم يأمرها بأن تكون بردا فقط والا لهلك منه ابراهيم ، وانما عطف عليه «سلاما »أي بردا غير ضار وفي قوله تعالى «سلاما » ما في قوله « بردا » من مبالغة كانها في ذاتها برد وسلام وتنكير «كيدا » للتعظيم ، وهو يوحى بما في نفوسهم من غيظ وحنق .

وهكذا انقلب عليهم تدبيرهم « وأرادوا به كيكدا » أى اضرارا فجعلناهم اخسر من كل خاسر – كما تدل على ذلك صليغة التفضيل في « الأخسرين » وكذلك بتعريفها بلام الجنس – حيث عاد سعيهم في القضاء عليه والاجهاز على دعوته برهانا قاطعا على أنه عليه السلام على الحق ، عريد من الاله الحق الذي لا يعجزه شيء ، يقول للشيء كن فيكون .

وتمضى الآيات الآيات مبينة ما تفضل الله به على هدا النبى الذى وقف وحيدا المام المة كاملة لا يلين ولا يتزعزع واثقا من دعوته معتمدا على ربه ·

« وتجيناه ولوطا الى الأرض التى باركنا فيها للعالمين » والمراد بها الشام ، وهى اشارة ربانية الى ما اختصت به هنده الأرض من فضل الله ، فهى مصدر البركة تفيض منها على العالمين ، فهى مهبط الرسالات ، منها ينبعث نور السماء وعليها تنزل شرائع الله التى هى مناط الخير فى الدنيا والآخسرة \*

« ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة ، وكلا جعلنا صالحين · وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ، وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة ، وكانوا لذا عابدين » ·

لقد استجاب الله لابراهيم فوهبه اسحاق ثم زاده يعقوب نافلة وزيادة على ما سأل تكرما منه وفضللا ، ووفقهم جميعا ابراهيم ولوطا واسحاق ويعقوب الى الصلاح في الدين والدنيا · وجعلهم أئمة ، أي يقتدى

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۱۱

بسلوكهم الملتزم بامر اش وهدا يؤكد ما يجب ان يكون عليه الداعية من التزام بما يدعو اليه وانه يكون قدوة بسلوكه وسيرته واوحى اش اليهم قعل الخيرات ، اى انيفعلوا كل ما هو خير و ثم يخص بعض هده الخيرات من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على فضلها ورفعة شانها « واقام الصلاة وايتاء الزكاة » ثم تختتم الآيات بتأكيد معنى الترحيد الخالص « وكانوا لنا عابدين » بتقديم الجار والمجرور ليفيد قصر العبادة عليه سبحانه لا تتعداه لغيره كائنا من كان بشرا او صنما او هوى او غير ذلك مما يعبده الشركون وهكذا يؤكد عجنز الآيات ما دعا اليه صندرها ويبقى النص الكريم حجة قائمة ما بقيت السماوات والأرض ، تهدى كل خالل ، وتوقط كل غافل ، وتفحم كل معساند و

واذا كان لنا ما نضيفه الى ما سبق فهو الاشسارة الى ما فى النص الكريم من عوامل التأثير ، حيث اختار أسلوب القصة مستغلا ما تعتاز به من التشويق والاستحواذ على المشاعر ، ثم أسلوب الحوار الذى يقارع الحجة بالحجة ويترك الفرصة للمخاطبين أن يوازنوا ويعملوا عقولهم ليصلوا الى الحق بأنفسهم الى جانب قدرته على تصوير المشاهد تصويرا حيا نابضا بالحركة ، ثم ما فى الآيات من فواصل مطمئنة فى مواضعها ، تدعم المعانى ، وتشسد الانتباه ، وتوقظ الحس ، كى يكون المخاطب مع النص بفكره ومشاعره وكل حاسة فيه • فاين ذلك الأسلوب الحكيم من سخافات أرباب المنطق والكلام الذين لا يصدر عنهم الا الحجيات لا يدركها الا الخاصة ، تبعث الملل ، ولا تحسم الحق •

\* \* \*

#### • مجادلة أهل الكتاب :

قال تمالى: « لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ، وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم ، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ، وما للظالمين من انصار • لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا الله واحد ، وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم • افلا يتويون الى الله ويستغفرونه ، والله غفور رحيم • ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ، كانا يأكلان الطعام ، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون • قل اتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا ، والله هو السميع العليم • قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سسواء السبيل »(١) •

· ۲۷ ـ ۲۲ : تـشد (۱)

التوحيد الخالص هو دين الله ودعوته للناس التي جاء بها كل رسول ولكن هذا التوحيد الخالص ادخلت عليه التحريفات نتيجة لدخول كثير من الوثنيين في النصرانية ، فقد أولوا فيها حتى انتهى بهم الأمر الى أن اعتقدوا بالتثليث • ويعنى أن أصول العسالم ثلاثة هي : الأب ، والابن وروح القدس • ثم اختلفوا في بيان هده الأصول الثلاثة الى فرق عدة الشهرها تلك التي تشير اليها الآيات الكريمة والتي تدعى أن الله هو المسيح ابن مريم وهم اليعقوبيون ، فقد قالوا : ان اقنوم العلم - يعنون الكلمة قد اتحد بعيسى ، فالمسيح طبيعة واحدة امتزج فيها عنصر اللاهوت بعنصر الناسوت ، فالعنصر الالهي والعنصر الانساني قد اتحدا اتحادا كليا في عيسى ، فانت ترى الاله والانسان في وقت واحسد . والعجيب أن تاريخ المسيحية يسجل أن هذه الخلافات كانت مستعرة بين الفرق مما كان يستدعى عقد مؤتمرات الاهوتية لتفصيل فيها وكأن العقيدة موضيوع سياسي ينامّش ثم يؤخذ فيه براى الأغلبية أو بما تمليه ارادة الحاكم المتسلط • ومن أهم المؤتمرات ، التي تسجل هذا التطور في العقيدة السيحية ، مجمع نيقيا (١) عام ٣٢٥ ميلادية الذي انتهى بالقول بالوهيــة المسيح ، ومجمع القسطنطينية الأول عام ٣٨١ ميلادية الذي قرر الوهية روح القدس • وبذلك الصبحت العقيدة المسيحية تقول بثلاثة آلهة ، فالأب اله ، والابن اله ، وروح القدس اله وهدذا ما حكم الاسلام بكفر القائلين يه (۲) ۰

وردا على كل هـذا الخـليط العجيب من التحريفات تأتى الآيات الكـريمة لتجلو وجه الحق ، وتجادل هـؤلاء وتدحض مزاعمهم بأدلتها المعجــزة ٠٠٠

« لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم » حكم قاطع على اصحاب هذا القول بالكفر ، مؤكدا بالقسم الذى دخلت اللام على جوابه وب « قد » • والتعبير باسم الموصول كى ينص فى صلته على موجب هذا

<sup>(</sup>۱) نيقيا : مدينة في الاناضول عقد فيها مجمعان مسكونيان الاول سنة ٣٢٥ م والثاني سنة ٧٨٧ م واصعها الان : ازنيق •

انظر المنجد ص ٥٤٥ • قسم أعلام الشرق والغرب •

<sup>(</sup>۲) انظر فى هذا محاضرات فى النصرانية لفضيلة الشيخ محمـــ ابو زهرة من صى ١٢٧ ــ ١٤٠ والفلسفة الاسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية للدكتـور محمـــ السيد نعيم والدكتور عوض الله جاد حجازى ص ١٢٠ ـ ١٢٣ وفى ظلال القرآن لسيد قطب ص ٨٦٢ وما

الحسكم عليهم • والمقسام يقتضى هسذا التأكيس لحسم الأمسر ، ورفع كل التباس ، واغلاق الباب أمام كل تأويل •

« وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم » الجملة حال من الضمير فى ـ قالــوا ـ تسجل عليهم انهم فى قولهم هـذا مخالفــون لما دعاهم اليه المسيح عليه السلام ، وأنه تحــريف منهم ، وأن المسيحية كغيرها من الأديان قائمةعلى التوحيد الخالص .

ويلاحظ ما فى التعبير القرانى من خصرائص : فقد ناداهم ببنى اسرائيل تذكيرا لهم بصلتهم بنبى الله يعقوب عليه السلام التى تستوجب الانقياد والطاعة أداء لحق هذه الصلة التى يعتزون بها • ثم يصف الله تعالى بانه « ربى وربكم » وانتم مربوبون له والربوبية تقتضى العبادة والخضروع •

« أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار » لم يكتف السيح عليه السحلام ببيان العقيدة الصحيحة ، بل اتبع البيان بالترهيب وبيان مصير من لا يستجيب لدعوة التوحيد · ويأتى النظم الكريم ليسوق القضية في صورة قانون عام لا استثناء فيه ، « من يشرك بالله فقد حصرم الله عليه الجنة » · ثم يضيف الى الحرمان من النعيم الابتلاء بالعذاب « ومأواه المثار » · وننتأمل التعبير بالظاهر بدل الضمير في قوله تعالى « من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » لتربية المهابة وتهويل الأمر حثا لهم على الامتثال والطاعة · ونلاحظ ماتضمنته الجملة من تأكيدات ظاهرة ، وكذلك توالى العقوبات وتعددها كأنها ضربات متلاحقة لا تتركهم حتى تقضى على عنادهم ·

« وما للظالمين من انصار » هـذا تنييل مقرر لما قبله ، وقطع لكل المل كاذب في الافلات من عذاب الله وانتقامه ، فليس هناك من يدفعه عنهم أو ينصرهم بانقاذهم منه لا بطريق المغالبة ولا بالشهاعة يدل على ذلك وقوع النكرة في سياق النفى « أنصار » وزيادة - من - التأكيد ، ويلاحظ ما في النظم القرآني من التعبير بلفظ - الظالمين - بدلا من الضمير العائد اليهم - أي - وما لكم - ليسـجل عليهم بأنهم ظلموا بالاشراك ، وعـدلوا عن طريق الحق ، فاللام في « الظالمين » للعهد ، وهمدذا التنبيل اما من تمام كلام عيسي عليه السلام أو من جهته تعالى تأكيدا لقول عيسي لهم ، وقد دا له ،

واذا كان دافع النصارى الى تاليه عيسى هو تعظيمهم له ، فان حكاية الله تعالى دعوة عيسى لهم الى توحيد الله وترهيبهم من الاشراك به بهذا

الأسلوب الجازم ... مع انهم يبغون تعظيمه ... اشارة الى أن الأنبياء عليهم السلام ليس لحظ النفس عندهم مكان ، فالحق وحده هو غايتهم و وتلك لحة على الداعية أن يملأ بها وجدانه ، ويستضىء بها في طريقه و

« لقد كفر الذين قالوا أن ألله ثالثة " حكم بالكفر على طائفة الخرى منهم تقول هذا القول • ومعنى أن ألله ثالث ثلاثة ، أنه وأحدد من ثلاثة كل منهم هو أله • فقد سبق أن نقلنا أنهم اعتبروا الألوهية مشتركة بين ألله د الأب د وعيسى د الابن د وروح القدس • فكل وأحد من هؤلاء هو في رأيهم أله • فحكم القرآن عليهم بالكفر لهذا حكما مؤكدا كالسابق بالقسم ، لأنهم بدلوا شريعة ألله وهي التوحيد الخاص •

« وما من الله الا الله واحد » المنى انه ليس فى الرجدد اله قط الا اله موصوف بالرحدانية لا ثانى له ، وهو الله وحدده لا شريك له ٠ و « من » تفيد الاستغراق • واسلوب القصر بطريق النفى والاستثناء لقصر صفة الألوهية على الله الواحد ، ونفيها عما عداه مطلقا • تأكيدا للمعنى يستوجبه مقام الرد على من يدعون التعدد •

« وان لم ينتهوا عما يقواون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم » هــذا تهديد منه ســبحانه ، وتحذير من عاقبة كفرهم بسـبب ما يقولون ويعتقدون من أن ألله ثالث ثلاثة ، ويلاحظ ما فى التعبير من تاكيد بالقسم الذى تنبىء عند اللام وبنون التوكيد الثقيلة ثم وصف العذاب بالأليم كأنه نوع خاص أعد لهم يتناسب مع عظيم جرمهم ، و «من» للبيان أو للتبعيض ، كما يلاحظ التعبير باسم الموصول بدلا من الضمير ليسجل عليهم فى الصلة الكفر مرة أخرى فالمعنى - ليمسنهم - ثم التعبير بالفعل « كفروا » المنبىء بالحدوث تنبيه على أن الاستمرار على الكفر بعد هــذا البيان الوجب للقلاع عنه هو كفر جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفر وذلك مبالغة فى تحـــذيرهم .

« افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه ، والله غفور رحيم » • وهده الآية تفتح المامهم الأمل بالتوبة والرجوع عن قولهم وتذكرهم بأن الله واسع المغفرة والرحمة ، يقبل توبتهم اذا رجعوا عما هم عليه وهدا من واسع فضله تعالى ورحمته لخلقه • والاستفهام في الآية مستعمل في الانكار لكفرهم ، وفيه تعجب من اصرارهم وعنادهم وحث على التوبة • والفاء للعطف على متدر يقتضيه المقسام • أي « الا ينتهون عن تلك العقائد

الماسدة فلا يتوبون الى الله ويستغفرونه بالتوحيد وتنزيهه عما نسبود اليه » فمدار الانكار والتعجب هو عدم الانتهاء وعدم التوبة ·

ثم تنتقل الآيات الكريمة الى بيان منزلة المسيح وأمه عليهما السلام وتسوق الدليل عليه :

« ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة · كاذا ياكلان الطعام » انه يواجههم بالمنطق الواقعى المقنع علهم يكفون عن كفرهم • فيثبت أولا أشرف ما امتاز به عيسى عليه السلام وأمه • فعيسى عليه السلام ما هو الا رسول ، أي مقصور على الرسالة لا يتخطاها الى غيرها مما تزعمون من الألوهية · « قد خلت من قبله الرسل » صفة ارسول تنبىء عن اتصافه بما ينافى الألوهية ، فمادام مقصورا على الرسالة فهو كغيره من الأنبياء الذين خلوا ومضوا ، فقد مضى هو أيضا ومضيه يقتضى استحالة ألوهيته ، واذا كان الله تعالى قد خصه ببعض الآيات فقد خص غيره بمثلها أو بأعجب منها ، فاذا كان قد خلق من غير أب فقد خلق الله آدم من غير أب ولا أم وهو أعجب « أن مثل عيسى عند ألله كمثل أدم ، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (١) فآدم على هذا أحق منه في ادعاء الألوهية · واذا كان الله قد جعل معجزته احياء الموتى ، فقد احيا الله العصا في يد موسى وجعلها حية تسعى ، وهو اعجب من اعادة الحياة لميت ، فما هو الا رسيول كاخوانه من الرسيل السابقين · « وأمه صديقة » وما أمه عليها السلام الا صديقة كغيرها من النساء اللآتى يؤمن ويبالغن في التصديق ويلازمنه فليست على صفة تجعلها مستحقة للالوهية ٠ هكذا بين القرآن الكريم منزلة عيسى وأمه وأثبت لهما أشرف ما لهما من نعوت ، وهي لا تؤهلهم للالوهية ٠ ثم بين القرآن الوصف المسترك بينهما وبين جميع أفراد البشر بل أفراد الحيوان فيقول : « كانا يأكلان الطعام » وأكل الطعام حقيقة واتمعة في حياة المسيح وأمه عليهما السلام لا يمكن انكارها ، وهي من خصائص الأحياء الحادثين ، ودليل على بشرية المسيح وأمه ، فلا يكون الها من يحتاج الى الطعام ليعيش ، فالله حى بذاته لا يحتاج الى شيء يحفظ عليه حياته • ثم لننظه الأدب الرفيع في التعبير القرآنى ، ان من يحتاج الى الطعام يحتاج قطعا الى الهضم والاخراج وغيره من الخصائص البشرية وقد كنى القرآن عن كل هدده المعانى بقوله الكريم « كانا يأكلان الطعام » •

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۹۹ ۰

وبهـذا الدليل الملموس أجهز القرآن على كل ما يدعونه وأبطله وقد حاول المسيحيون الخروج من هـذا المـأزق دون جدوى ، فمرة يقولون ان للمسيح طبيعتين ، ومرة يقولون ان له طبيعة واحدة وكل فرقة تلعن الأخرى وتكفرها ، ويبقى الدليل القرآنى فى وضوحه واشراقه حجة دامغة ونورا هاديا .

« انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » أنه تعجب من حال هؤلاء الذين لا يكفون عن ادعائهم ألوهية المسيح • انظر كيف سسقنا لهم الدليل والآيات الواضحة وضوحا ينادى ببطلان ما يدعون ثم انظر كيف ينصرفون عن التأمل فيها • فأى عجب يستوجبه حال هؤلاء ؟ وتكرير الأمر بالنظر المبالغة في التعجب • و « ثم » هنا مستعملة في التفاوت بين العجبين وما بينهما من البعد • « يعنى أنه بين لهم الآيات بيانا عجيبا وأن اعراضهم عنها أعجب منه »(١) ويستمر القرآن في جدالهم :

«قل التعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا ، والله هو السميع العليم » • أي حمق وغباء ذلك الذي يجعلكم تعبدون مالا يملك لكم شيئا من ضر أو نفع ؟ والاستفهام هنا مستعمل في الانكار والتربيح والراحم عيسي عليه السلام • وايثارها على « من » الضاصة بالعقلاء مقصود به بيان ادراجه عليه السلام في سلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلا مبالغة في نفى الألوهية عنه وتقديم الضر على النفع لأن التحرز عن الضر أهم من تحرى النفع • ولأن أدنى درجات التأثير دفع الشر ثم جلب الخير(٢) • وقوله تعالى « والله هو السميع العليم » تأكيد للانكار والتربيخ ومقرر للالزام والتبكيت • والمعنى : أتشركون بالله تعالى ما لا يقدر على شيء والحال أن الله هو المختص بالاحاطة التامة بجميع ما المعومات ؟ ومن ثم يضر وينفع • ويلاحظ التنكير ني « ضرا » و « نفعا » ليشمل أي ضر أو نفع ولو كان يسميرا تافها ، وذلك زيادة في القدرة عنهم •

« قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » •

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف جا من ٦٣٥٠

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر آبی السعود ج ۲ ص ۱۰ ۰

« يا اهل الكتاب » تلوين للخطاب جذبا للانتباه وتذكيرا ليم بأن كتابهم الانجيل الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ينهاهم عما ينهاهم عنه القرآن من الغلو في تعظيم عيسي عليه السلام ورفعه الى مرتبة الالوهية واستحقاق العبادة والغلو مجاوزة الحد ، فهم لا ينهون عن تعظيم عيسي واحترامه كنبي بل ينهون عن الغلو في ذلك ولعل فيه اشارة أخرى الى الميبود و رهم اهل كتاب أيضا و أن ارتكبوا نوعا آخر من الغلو وذلك بوضعهم له عليه السلام عن رتبته العلية بقولهم على مريم بهتانا واثما مبينا فالغلي في التعظيم والغلو في الوضع كلاهما ينهي عنه القرآن ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل و ثم ان تقييد الغلو في الدين المنهي عنه بأنه الغلو بغير الحق الشارة الى أن الغلو بالحق ، وهو البحث عن حقائقه والاجتباد في تحصيل حججه ، غير منهي عنه و أما الغلو بالباطل بتجاوز الحق واتباع الشهي عنه و المنهى عنه و

« ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل » ان ما تزعمونه انما هو تحريف وضعه من سبقوكم ، متبعين فيه أهواءهم ضالين عن الحق فلا تتبعوهم • « وأضلوا كثيرا » ممن استجابوا لهم واتبعوا باطلهم وشايعوهم على التثليث وتأليه عيسى عليه السلام • « وضلوا عن سسواء السبيل » وذلك بتكذيبهم للنبى على لما بعث وعدم استجابتهم له • ولنتأمل ما في التعبير الكريم من الفاظ مصورة • « ضلوا » فهى تصورهم تأتهين لا يهتدون الى طريقهم المنجية لهم • و « سواء السبيل » يصدور الشريعة بالطريق السوى الذى لا عوج فيه ولا التصواء •

وهكذا يسوق القرآن الكريم الدليل المقنع في فيض من اللمسات الوجدانية التي توقظ المشاعر وتنبه الأذهان ، فمن انكار لما هم عليه الى تعجب مما هم فيه ومن تقريع لهم على غفلتهم الى ترهيب لهم من عاقبة غيهم ، وترغيب في التوبة والعودة الى الحق · بجانب ما تضمنه النظم الكريم من خصائص بلاغية سبقت الاشارة الى دلالاتها ودواعيها · وفوق ذلك كله وضوح الدليل واشراق التعبير الذي يجد فيه الخاصة اقناعا ملزما لعقولهم ، ويجد فيه العامة بيانا شافيا للحق ، وكشفا لكل شبه الباطل · وهكذا القرآن في كل اغراضه واساليبه · ومن اصدق من اش قيلا ·

ولننتقل الآن الى نص آخر نتنسم أريج بالاغته وننعم بهدايته ٠

\* \* \*

### • مجادلة أهل المنطق والفلسفة :

قال تعالى : « وله من في السموات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون • يسبحون الليل والثهار لا يفترون • أم اتختوا الهة من الأرض هم يتشرون • لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون • لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون • أم اتختوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم ، هسذا ذكر من معى وذكر من قبلى ، بل اكثرهم لا يعلمون الحق ، فهم معرضون »(١) •

كما سبق أن أوضحنا فأن الدعوة الاسلامية تخاطب كل من يمكن تصورهم من أنواع البشر في أي عصر ، والآيات الكريمة في هذا النص تتجه الى أولئك الذين اتخذوا من العقل وحده مقياسا للحق والباطل ، على الرغم مما في منهجهم هذا من خطأ وتجاوز في تقدير طاقة العقل البشري ومدى قدرته • فهي تسوق لهم الدليل العقلي اليقيني الذي لا يمكن دفعه • والقرآن الكريم في عرضه لهذا الدليل يصوغه في أسلوب معجز ، اذ يجمع في تعبيره بين الاحكام الدقيق الذي يلزم الخاصة ، والوضور البين الذي يدركه العامة ، مضيفا الى ذلك لمساته الوجدانية التي تهز المشاعر وتسيطر على الوجدان ، لينفذ الى العقول وقد تهيأت لقبوله واستشرفت لادراكه •

وهذه الآيات الكريمة جاءت عقب آيات تتحدث عن خلق السموات والأرض وانه لحكمة بالغة مستتبعة لغايات جليلة ، وذلك بأن تكون مبدأ لوجود الانسان وسببا لمعاشه ، ودليلا يقوده الى معرفة الخالق وليست عبثا ولهوا .

« وله من في السموات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبائله ولا يستصرون • يسبحون الليل والنهار لا يفترون » الآية الكريمة تأكيد لما تضمنته الآيات السابقة من خلقه سبحانه لجميع المخلوقات على حكمة بالغة ، فهي تبين أن له وحده جميع المخلوقات ، وليس لغيره دخل في شيء منها لا خلقا ولا تدبيرا ، فكلها خاضعة له تسير وفق مشيئته • ولنتامل النظم الكريم : فقد قدم الظرف « له » ليفيد القصر عليه سبحانه في كل ما يتعلق بالمخلوقات فالمقام مقام اثبات وحدانيته سبحانه ، وعبر بقولة « من في السموات والأرض » ليفيد عموم المخلوقات في الكون كله فلا شيء

۲٤ \_ ۱۹ : ۱۹ \_ ۱۹

منها خارج عن ملكه ١٠ اما التعبير بـ « من » الخاصة بالعقلاء فمن باب التغليب · وقوله تعالى : « ومن عنده » كناية عن المقربين اليه من خلقه ، والمتبادر الى الذهن أنهم الملائكة المكرمون ، والمراد بالقرب منه ليس قريا مكانيا وانما هو قرب معنوى تنزيلا لكرامتهم عليه سبحانه منزلة المقربين لدى الملوك بطريق التمثيل ، وسر التمثيل أنه أبرز المعنوى في صورة المادى تثبيتا له في النفس • وانما خصهم بالذكر مع انهم داخلون فيمن في السموات والأرض من باب ذكر الخاص بعد العام لكرامتهم عنده ، واشارة الى على شائهم بين المخالفات ، فهم « لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » أي لا يتعالون على عبادته سبحانه ولا يفترون عنها · بل هم دائماون لا يستحسرون ولا يكلون • ونلاحظ التعبير بمسيغة ـ الاستفعال - الدالة على المبالغة في الحسور ، وذلك للاشارة الى أن العبادة مع ثقلها واتعابها جديرة بأن يكل منها ويستحسر ومع ذلك فهم دائمون عليها وليس المراد نفى المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في الجملة ونظير هــذا قوله تعالى : « وما انا بظلام للعبيد »(١) اذ المراد افادة كثرة الظلم المفروض تعلقه بالعبيد لا افادة نفى المبالغة في الظلم مع ثبوت أصل الظلم في الجملة •

« يسبحون الليل والنهار لا يفترون » هذه الجملة جراب عما يثيره الكلام السابق من سؤال كأنه قيل : ماذا يصنعون في عبادتهم ؟ فقيل يسبحون الليل والنهار لا يفترون \_ وهذا سر الفصل فيها والمعنى أن الملائكة المكرمين دائمو التسبيح والتمجيد ش سبحانه لا يتخلل عبادتهم فترات ينقطعون فيها عن العبادة • وفي جو هذه الصورة التي ترسمها الآيات للكون كله منقادا ش تعالى ، والملائكة مسبحة ممجدة لعظمته ، والتي تلقى المهابة في القلوب تنتقل الآيات الى سوق الدليل المقلى على وحدانيته سبحانه منتزعة اياه من مشاهد هذا الكون ، وما فيه من تدبير واحكام مغنمان فساده •

« ام اتضنوا الهة من الأرض هم ينشرون • لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا » « ام ، منقطعة بمعنى بل ، والهمزة فيها مؤذنة بالاضراب عما قبلها والانكار لما بعدها ، فالاستفهام بها هو استفهام استنكار ، لاتخاذهم الهة وتعجب وتوبيخ عليه وقوله تعالى : « من الأرض » متعلق بمحذوف هو صفة فلآلهة والمراد به تحقير تلك الأشدياء التى اتخذوها الهة ،والاشدارة الى هناءة اصلها زيادة فى توبيخهم ، وتسفيه مسلكهم أو هو متعلق بد هيشرون هي ينشرون من الأرض أي يبعثون منها الموتى • وفيه تهكم بتلك الآلهة •

<sup>(</sup>١) سورة ق : ٢٩

فمن صفات الاله المحق أن يكون قادرا على مقدور ومنها بعث الموتى • فهل الهتهم قادرة على ذلك ؟ من الواضح أنها غير قادرة وهم لا يدعون لها ذلك ، فكيف يتخذونها الهة ؟ « لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا » · لفظ « الا » بمعنى غير ، صفة للآلهة ، ولا يصبح أن يكون للاستثناء ، لافضائه الى فساد المعنى ، لأنه يؤدى حينسد الى أن يكون الفساد لكونها فيهما بدونه تعالى • وهذه الجملة ابطال لتعدد الآلهة باقامتها الدليل على استحالته • ذلك : أن المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا • ولكنهما لم يفسدا ، اذن فليس هناك آلهة الا الله • وهذا الدليل يسميه المناطقة قياس الخلف • وهو اثبات المطلوب بابطال نقيضه أى أن المبطل للنقيض مثبت للحق ضرورة أن النقيضين لا يجتمعان ، ولا يخلو المحل من أحدهما ويسمى دايل التمانع ١٠ أى امتنع تعدد الآلهة لامتناع الفساد فثبتت الوحدانية · أما وجه التسلازم بين الفسساد وتعدد الآلهة فذلك « لأن وجود الهين متساويين في كل الصفات مستحيل ، لأن بلوغ الكمال المطلق فى صفة من الصفات يمنع بلوغ كمال مطلق آخر في تلك الصفة ، وأن الاثنيينة لا تتحقق في موجودين كلاهما بلا بداية ولا نهاية ولا حدود ولا فروق ، وكلاهما يريد ما يريده الآخر ، ويقدر ما يقدره ، ويعمل ما يعمله في كل حال وفي كل صغير وكبير ، فهذان وجود واحد ، وليسا وجودين ٠ فاذا كانا اثنين لم يكونا الا متمايزين متغايرين ،(١) واذا كان الأمر كذلك فمن المكن عقلا أن يختلفا فيريد أحدهما شيئا لا يريده الآخر ٠ فاذا اختلفا بأن أراد أحدهما خلق شيء وأراد الآخر عدم خلقه ، فان تحققت ارادتهما معا لزم أن ذلك الشيء موجود معدوم ، وان تحققت ارادة احدهما دون الآخر ففى هدده الحالة يكون الاله الذي تحققت ارادته هو الاله وحده حقيقة ، في حين يكون الآخر عاجزا فلا يجدر به أن يسمى الها • وقد أورد بعضهم شهبهة على هدذا الدليل بانه يجهوز ان يكون اثنهان ونتفق ارادتهما (٢) • ومع أن الاثنينية يستحيل معها التوافق الكامل بين الارادتين ، فقد رد بعض العلماء بانهما اذا اتفقا فاما أن يكون اتفاقهما ضروريا فيلزم عجزهما واضطرارهما ، أو اختياريا ويمكن تقدير الخلف بينهما ، فيتحقق الالزام •

هذا مجمل ما يورده علماء الكلام عن الموضوع ، والواقع أننا لسنا فى حاجة الى كل هنده القروض والتأويلات ، والدليل القرآنى فى اشراقه ووضوحه غنى عن كل هنذا وانما هو مبنى على أمر بدهى تدركه الفطرة

<sup>(</sup>١) كتاب الله من ٢٠٧ للاستاذ عباس العقاد ٠

 <sup>(</sup>۲) کتاب الفیلسوف المفتری علیه ـ ابن رشد ـ ص ۹۱ ـ ۹۲ دکتور محمود قاسم ۰

السليمة « فالكون قائم على الناموس الواحد الذي يربط بين أجرائه جميعا ، وينسق بين أجرائه جميعا ، وبين حركات هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم • هذا الناموس الواحد من صنع ارادة واحدة لاله واحد • فلو تعددت الذوات لتعددت الارادات ولتعددت النواميس تبعا لها ، فالارادة مظهر الذات المريدة ، والناموس مظهر الارادة النافذة • ولانعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز الكوني كله ، وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه ، رلوقع الاضطراب والفساد تبعا لفقدان التناسق ، هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محس • وان الفطرة السليمة التي تتلقي ايقاع الناموس الواحد للوجود كله لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا الناموس ووحدة الارادة التي أوجدته ، ووحدة الخالق لهذا الكون المنظم المنسق الذي لا فساد في تكوينه ، ولا خلل في سيره »(١) •

« فسيحان الله رب المعرش عما يصفون » تنزه الله تعالى عما لا يليق به من ادعاء الشريك ، وعبر بلفظ الجلالة فى موضع الاضام لتربية المهابة ولأن الالوهية هى مناط تنزيهه تعالى عما لا يليق به ساجانه ، واختار من صفاته سابحانه « رب المعرش » لأن المعرش رمز الاساتعلاء والملك ، والمقام مقام التنزيه والتمجيد لله بعد قيام الدليل على وحدانيته سبحانه وسيطرته على الكون كله ، وتسبيح الكون كله بحمده .

« لا يستل عما يفعل وهم يسئلون » بيان وتأكيد لما يستوجبه مقام الألوهية لله سبحانه من عظمة وجلال ، وعنزة وسلطان ، فلا سبيل الى أن يسأله أحد عما يفعل لأن الكل مخلوق والمخلوق لا يسأل الخالق · ونلاحظ ما فى قوله تعالى : « وهم يسئلون » من تعريض بتهديد الكفار ووعيدهم ·

« أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من متى وذكر من قبلى ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق ، فهم معرضون » الآية الكريمة تنتقل الى لون آخر من الاستدلال على الوحدانية ومجادلة المشركين وهو ما يسمى بمطالبة الخصم بتصحيح دعواه واقامة الدليل عليها ، حتى اذا عجز كان ذلك اثباتا لكذبه ، وتأكيدا لدعوى مطالبه · فقد اقام القرآن الكريم الدليل اليقينى على الوحدانية في الآية السابقة ، ثم طالبهم بالدليل على دعوى الشرك · فانه لا صحة لقول لا دليل عليه وبخاصة اذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة الدينية ·

۱۱) في ظلال القرآن ج ۱۷ من ۲۰ – ۲۱ ٠

ولنتأمل النظم الكريم: فقد صدرت الآية بالاستفهام الانكارى لاتضاذ الشركاء، مع وضوح الدليل على بطلانه • ثم التعبير بـ « برهاتكم » فسماه برهانا وأضافه الى ضميرهم تهكما بهم ، وسخرية منهم ، فهم لا يملكون شميئا من ذلك • وفيه اثارة لهم مبالغة فى اثبات عجزهم وقوله تعالى : « هـذا ذكر من معى وذكر من قبلى » فيه زيادة اثارة لهم على اقامة البرهان ان كان لديهم ما يقولونه ، اظهارا لكمال عجـزهم وانقطاع حجتهم فقـد اخبرهم أن الوحدانية التى نزل بها القرآن نزلت بها كل الكتب السابقة ، وهى دين الله للبشرية كلها • فهذا دليل نقلى على صحة دعواى يؤيده الدليل العقلى الذي سقته لكم فلم تستطيعوا له دفعا • فما حجتكم أنتم ؟ •

« يل أكثرهم لا يعلمون الحق ، فهم معرضون » لا فائدة من محاجة هؤلاء فأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عنه مستمرون في اشراكهم مهما كررت عليهم الحجج والأدلة .

وهكذا ساق القرآن الكريم دليل الوحدانية في اسلوب جمع بين اقناع اكثر العقول اقتدارا وتفلسفا ، وارضاء اقربها التصاقا بالفطرة والبديهة فكان دليل الخاصة والعامة ، وهذا اعجاز لا يتطاول اليه بشر .

ثم ساق ذلك كله فى كلمات معدودة هى فى ايجازها آية الآيات ، وفى وضوح معانيها وسلامة نظمها قمة القمم لا ترى بينها لفظة غائمة ، ولا تحس أثرا للتعقيدات المنطقية • ثم عرض ذلك كله فى أسلوب أخاذ مستخدما الاثارة الوجدانية وتحريك العواطف حتى يصل الى النفس من جميع منافذ التأثير فيها • فأين هذا من تلك الأحاجى والألغاز التي يرددها المناطقة فيضل فيها الخواص ؟

والآن ، لننتقل الى نص كريم آخر ٠

\* \* \*

## ● الاقناع بضرب الأمثـال:

قال تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون • فلا تضربوا لله الأمثال ، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون • ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ، هل يستوون ، المحمد لله ، بل اكثرهم لا يعلمون • وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو

كل على مولاه اينما يوجهه لا يأت بخير ، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم »(١) \*

هـنه الآيات الكريمة تأتى عقب أيات تذكر المشركين بنعم الله عليهم وتعددها لهم ، لتبين أن واهب هـنه النعم هـو الجدير بالعبادة لا غيره ممن لا يملك لهم شيئا ، ثم تأتى الآيات لتبين قبح صنيعهم حيث عبدوا من لا يستحق العبادة ، وتنهاهم عن الشرك ، ثم تمضى فتسوق لهم مشلين يشهدان بفساد تفكيرهم ووضوح ضلالهم وبعدهم عما تقتضيه العقول والأفهام وخلاصة المثلين أن العقول تأبى التسوية بين القادر والعاجز ، ولو كانا من جنس واحد ونوع واحد ، وهـذا أمر بدهى لا يحتاج الى اثبات ، فكيف يسوى هؤلاء بين ما يتخذونه ألهة من المخلوقات ، وقادر والمخلوق ، والمخلوق ، والمخلوق ، والمخلوق ، والمخلوق ، والمنابق والمخلوق ، فايس هناك وجه المتناسب والموازنة فضلا عن التسوية والعبادة ، والتعام من بلاغة ،

« ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السحوات والأرض شيئا ولا يستطيعون » انكار لحالهم وتوبيخ لهم على عبادتهم غير الله وكفرهم لنعمه • وبيان لخطا مسلكهم ، فالمنعم هو الجدير بأن يعبد ، أما هؤلاء فهم لا يملكون لهم شيئا من الرزق لا من السموات ولا من الأرض ، بل هم لا يستطيعون أن يملكوا شيئا من ذلك لأنهم موات لاحراك بهم • فكيف يستحقون العبادة ؟

« فلا تضربوا شه الأمثال » المراد : لا تشركوا به شيئا • وعبر عنه بضرب المثل للقصد الى النهى عن الاشراك باش تعالى فى شأن من المشئون فان ضرب المثل مبناه تشبيه حالة بحالة ، أى : لا تشبهوا بشائه تعالى شأنا من المشئون • وهدذا يلزمه النهى عن الاشراك ، فعبر بالملزوم وأراد الملازم على سبيل الكناية ، والكناية أبلغ فى اثبات المعنى لأنها كالدعوى بدليلها ويلاحظ ما فيه من التفات للاشارة الى الاهتمام بشأن المنهى عنه •

« ان الله يعلم وانتم لا تعلمون » فيه وعيد لهم على سوء صنيعهم باش ٠٠ والمعنى : ان الله يعلم ما تصنعون ، وانه ليستحق المقوبة ، وانتم لا تعلمون ذلك ، والا لما اجتراتم عليه ٠

<sup>(</sup>۱) النصل : ۷۳ : ۷۸ •

« ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » المراد « بضرب » : ذكر واورد ، والتعبير بالضرب أقرى لما فيه من معنى الاقامة والوضوح · والمثل في الأصل بمعنى النظير والشبيه ، ثم أطلق على القول السائر الذي يمثل مضربه بمورده ، وحيث لم يكن ذلك الا قولا بديعا فيه غرابة جعلته جديرا بالتسيير في البلاد استعير لكل حمال أو قصة أو صدفة عجيبة ، ممن غير أن يلاحظ بينها وبين شيء آخر تشبيه · والمراد بالمثل هنا المعنى الاستعارى أي أن الله قد ذكر في كتابه تلك المقارنة التي يستدل بها على تباين الحال بين جنابه تعالى وما أشركوا به · بحيث تدل دلالة واضحة على فساد ما ارتكبوه ·

« عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » هذا هو الطرف الأول من المقارنة ، وهو تفسير لقوله تعالى « مثلا » وفي الابهام ثم التوضيح اثارة لتطلع النفس الى معرفة المراد وتشوقها له ، فاذا ذكر التفسير استقر في النفس وتمكن منها • وهو من البلاغة بمكان •

والمراد بهذه الصفات تمييز حال هذا الطرف الذي جعلته مشلا ، فذكر أنه عبد ، ثم وصدفه بأنه مملوك لتمييزه عن الحر ، فان لفظ العبد يطلق عليهما باعتبارهما عبدين ش تعالى ، ثم وصفه بعدم القدرة على شيء لأن بعض العبيد قد يأذن له سديده في التصرف في بعض الأمور ، فنص على أن المضروب به المثل هو على الأصل المعهود في المماليك سن المعجز التام وعدم القدرة على التصرف في شيء ما ، وفي وقوع النكرة في سياق النفى « لا يقدر على شيء » ما يفيد العموم وذلك لتأكيد عجرهم الكامل عن أي شيء لتكتمل لهذا الطرف كل صفات العجز ،

« ومن رزقتاه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا » هذا هر الطرف الثانى في المقارنة ، انسان حر رزقه اش رزقا حلالا طيبا ، ووفقه اللي حسن التصرف فيما رزقه فهو ينفقه في مرضاة اش و ولاحظ ما في النظم الشريف و وأول ذلك الالتفات الى المتكلم للاشعار باختلاف حالى الطرفين والايماء الى ما بينهما من تفاوت ، ثم نسبة الرزق الى اش ، وتأكيد ذلك بقوله « منا » بنون العظمة ، تنويها بشان الرزق ابرازا لما فيه من نلك بقوله « منا » بنون العظمة ، تنويها بشان الرزق ابرازا لما فيه من الحسن من الكثرة والحمل وغيرها • ثم ان همذا الانفاق يكون مسرا وجهرا – والمراد المبالغة في مدحه وبيان كثرة انفاقه وشموله • ويلاحظ وتديم السرعلى الجهر لملاشارة الى فضله عليه • كما يلاحظ التعبير ، بالفعل للدلالة على تجدد الانفاق وهكذا يؤكد النص الكريم أن هذا

الطرف الثانى قد استجمع كل معانى الخير ، كما استجمع الأول كل معانى العجز « هل يستوون » استفهام بمعنى النفى ، أى : لا يستوون ، فذلك مما لا تنكره العقول وضمير الجمع للاشارة الى أن المقصود هو المقارنة بين الجنسين المذكورين لا بين فردين معينين منهما · والمعنى : هل يستوى هـذا العبد المملوك الذى لا نفع فيه مع الحــر الموصوف بما ذكر من الصفات ؟ واذا كانت العقول تأبى التسوية بين هـذين ، وكلاهما انسان ، أيجوز أن تتخذ الحجارة آلهة وأن يسوى بينها وبين الخالق ؟ سـبحانه عما يقولون فله وحده الربوبية والعبادة · ·

« الحمد ش ، بل اكثرهم لا يعلمون » له الحمد كله فمنه النعم كلها ولا يستحقه أحد سواه ، ولكن اكثرهم لا يعلمون هذا ، فيشركوا به ·

« وضرب الله مثلا رجلين ، احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير » ٠

هـذا هو الطرف الأول منالمثل الثانى رجل أبكم ولد هكـذا لا يدرك ما يلقى اليه ، ولا يمكنه الافصـاح عما فى نفسه ، وهو فوق ذلك عب، على من يعوله ويلى أمـره ، وفوق هـدا وذاك لا يرجى منه خير أو نفع أينما يوجهه مولاه لا يأت بخير .

ونلاحظ فى النظم الابهام فى قوله « عثلا » ثم البيان بذكر التفسير ثم اختيار لفظ « أبكم » وهو الذى لاينطق لا على علة طارئة بل منذ ولادته · وقد ثبت أن البكم مسلب عن الصلم ، فلا يصاكى الطفل الكلام لأنه لا يسمعه · وهلذا الوصف يجعله فى أدنى درجات الادراك وسلوء الفهم ثم وصفه بعد ذلك بصفات تؤكد انحطاط منزلته فهو لا يقدر على شىء فلا يستطيع القيام بشئونه ولا شئون غيره ·

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » مل يتساوى هذا \_ مع ما فيه من النقائص المذكورة \_ مع رجل آخر على النقيض منه فى صفاته • فهو نو رأى وكفاية ، ينفع الناس ويحثهم على العدل وقوق ذلك ملتزم بالطريق السوى لا يحيد عنه ولا يميل الى غيره ؟ فالرجلان قد تساويا فى الانسانية ولكنهما تفاوتا فقط فى الصفات ومع ذلك فلا يمكن لعاقل أن يسدوى بينهما • فكيف يصبح لعاقل أن يشرك مع الله أصناما أو أوثانا ؟ وليس هناك وجه للتناسب فضلا عن التسوية بينهما ، انه لجهل عظيم • • وهكذا يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون •



#### الاقتاع باسلوب الاستفهام:

قال تعالى: «قل من يرزقكم من السيماء والأرض أمن يملك السيمع والأبصيار ومن يخرج الحى من الميت ويخيرج الميت من الحي ومن يدير الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتنون • فنلكم الله ربكم الحق ، فماذا بعيد الحق الا المضلال ، فأنى تصرفون • كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون • قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، قانى تؤفكون • قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق . قل الله يهدى للحق ، أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يدى يدى • فما لكم كيف تحكمون • وما يتبع أكثرهم الا ظنا ، أن المنت لا يغنى من الحق شيئا ، أن الله عليم بما يفعلون »(١) •

تأتى هذه الآيات الكريمة عقب آيات تصور موقف المشركين يوم القيامة وكيف يتبرأ منهم من اتخذوهم آلهة من دون اش وكيف يواجهون مصيرهم حيث لا يغنى هؤلاء منهم شيئا وبعد هذا الترهيب اللذى يحملهم على مراجعة موقفهم قبل فوات الأوان ، تأتى هذه الآيات لترشدهم الى طريق النجاة ، والى الحق الذى يجنبهم كل هذا الويل اللذى يترصدهم ولكنها لا تسوق لهم ذلك بالطريق الاخبارى ، بل تسوقه فى أسلوب الاستفهام التقريرى ، اللذى يتضمن لم من الخصصائص الزائدة على المعنى المراد الاخبار به لم ما يجعله أشد اثارة للاهتمام وتأثيرا فى النفوس ومضمنا فى نفس الوقت الالزام بالحجة التى لا تدفع و

ومرجع ذلك الى أن الاستفهام فى أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج الى تفكير يقع به هذا الجواب فى موقعه ، وهذا يحمل المخاطب الى توجيه كل اهتمامه لما يلقى اليه ليتمكن من فهمه ثم الاجابة عنه ، فاذا كان الاستفهام تقريريا فمعنى ذلك أنه يحمل المخاطب على الاعتراف وينتزع منه الاجابة بعد المتدبر والأناة التى يقتضيها أسلوب الاستفهام ، وهذا الاعتراف هو ما يريده المستفهم لأنه يؤكد حجته ويبطل حجة خصمه ، ولا شك أن هذا البلغ من الأسلوب الاخبارى لما يتضمنه من هذه الخصائص .

« قل من يرزقكم من السماء والأرض » استفهام تقرير · فقد كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يرزقهم وكانوا لا ينسبون الرزق الى الشركاء

<sup>(</sup>۱) يونس : ۳۱ ــ ۳۱ ۰

فلا يمكن الا أن تكون اجابتهم: اش · ويلاحظ ما في التعبير من الاشارة الى عظيم نعم الله عليهم حيث أوضع أن الرزق يأتيهم من السماء والأرض وذلك لفتا لأنظارهم الى حق هذا المنعم عليهم ·

« أمن يملك السمع والأبصال » · « أم » في « أمن » منقطعة وهي تتضمن الاستفهام والاضراب عما قبلها ، وليس معنى الاضراب هنا هي ابطال الاستفهام الأول ، بل هو على وجه الانتقال عنه الى استفهام آخر للاشارة الى أنه كاف في اثبات المتصود دون حاجة الى ما سبقه • والمراد بالملك هذا هي القدرة على خلقهما وتسويتهما وحفظهما منالآفات والتعبير بالملك أبلغ لأنه يدل على كل هذه المعانى بصورة أكبر وأكمل شأن المالك فيما يملك ٠ واختيار السمع والبصر في التقرير بمالكهما في هاتين الحاستين من بديع صنع الله وعظيم فضله الذي يتزايد ادراك عظمته كلما ازداد الانسان علما بأسرار الخلق ، فاذا كان العرب الذين خاطبهم القرآن يدركون ما في السمع والابصار من النعمة الجزيلة والقدرة الباهرة ادراكا مجملا ٠ فان انسان اليوم ليعلم أن هذه الحواس هي عالم بذاته وأن ما اكتشفه علم التشريح مثلا من أن شبكية المين تضم ملايين الأعصاب ، كل منها يؤدى وظيفة لا غنى عنها لتتم عملية الرؤية • أقول : أن ذلك ليدفع الانسان دفعا الى الاقرار بأن الله وحده هو القادر على كل هذا الابداع المعجز ، وتبقى دعوة القرآن للناس قائمة ملزمة بالاعتراف والاقرار له وحده بالربوبية . بل ان دلالتها والزامها تتضاعف كلما مضى الزمن وتقدم الانسان .

« ومن ينرج المحى من الميت وينرج الميت من المحى » • تقرير كسابقه لا يملك بشر الا أن يجيب عليه بالاقرار بأنه الله وحده ، فمعجزة الحياة وسرها كانت وستظل بعيدا عن كل قدرة الا قدرة المولى جل وعلا •

« ومن يدبر الأمر » • أى ومن يدبر أمر العالم كله بسماواته وأراضيه وما فيهما من مخلوقات وعوالم ، ويضع كلل شيء في موضعه ويهييء له ما يضمن بقاءه وعدم تعارضه مع غيره ؟ وهذا تعميم جامع بعد أن خصص بعض الأشياء بالذكر قبله ، وذلك لتأكيد شسمول قدرته لكل شيء ، ويلاحظ ما فيه من أيجاز قصر استدعاه مقام الجدل الذي يقتضي التركيز على أثبات الصمة •

« فسيقولون الله » انه الجواب المتمين ، الذي لا يمكن الاجابة بغيره ، ويلاحظ ما في التعبير من أيجاز بحذف الخبر والتقدير : الله يفعل ما ذكر من

الأمور لا غيره • وسر الحذف هنا هو ما يضيفه من جمال على التعبير يبدى عندما نقارن بينه وبين الكلام مع عدم الحذف • كما يلاحظ التعبير \_ بالسين \_ دون « سوف » وما يوحى به من سرعة ردهم وعدم احتياجهم الى وقت المتفكير لوضوح الأمر •

« فقل أفلا تتقون » • ياله من تناقض صارخ فى موقف هؤلاء المشركين · · كيف يقرون بأن ذلك كله س ، ثم يتجرأون على فعل ما يعرضهم لعقابه وانتقامه بالاشراك به ؟ انه لما تنكره العقول ولا ترضاه ، الا يقى هولاء أنفسهم انتقام هذا الاله الذى يقرون بأنه مالك كل ذلك ومدبره فالاستفهام هنا لانكار عدم الاتقاء بمعنى انكار الواقع ، لا بمعنى انكار الوقوع • والفاء للعطف على مقدد يدل عليه النظم الكريم أى : أتعلمون ذلك فلا تقون أنفسكم عذابه الذى ذكر لكم ؟ (١) •

« فذلكم اشربكم الحق ، فهاذا بعد الحق الا المضلال ، فأنى تصرفون » فذلكم الذى اعترفتم بأنه وحده المتصف بالصفات السابقة والمستحق لها : هو الله ، ربكم الحق ، لأن هذه هى صفات الالوهية واذا كان هذا هو الاله الحق فما يكون سواه ممن تزعمون أنهم شركاء له ؟ ليس بعد الحق الالضلال والباطل ، فاشراككم به ضلال وباطل .

ويلاحظ ما في التعبير بلام البعد في اسم الاشارة من دلالة على عظمة المشار اليه جل وعلا ، وما فيه أيضا من طباق بين الحق والضلال · واذا كان المغسرض هنا هو ابراز التناقض بين اقسرارهم بالله خالقا ومدبرا ، وبين اشراكهم به ، فان أسلوب الطباق هو ما يقتضيه المقام لابراز المعنى وتأكيده وليس مجرد حلية لفظية لا يقتضيها المعنى · وقوله تعالى : « بعد الحق » المراد به – غير الحق – فاستعار « بعد » للتعبير بها عن المعنى لما فيها من دلالة على التباعد والانفصال الكامل بين الحق والباطل وما توحى به من تصوير المعنى وابرازه · واظهار – الحق – بدلا من ضميره لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة بينه وبين الضلال · أما الاستفهام بس « ماذا » فهو استفهام انكارى ، ولكنه هنا انكار للوقوع ونفى له · أي : ليس غير الحق كما يلاحظ ما في التعبير بالمصدر في قوله « الضلال ،

<sup>(</sup>١) تفسير أبى السعود ج ٢ ص ٣٢٤ ٠

« فاتى تصرفون » • « اتى » بمعنى كيف • أى : كيف يصرفون عن عبادة الآله الحق الى الضلال وعبادة الأصنام ؟ والاستفهام أيضا انكارى ويتضمن التعجب من حالهم واختيارهم ، ويلاحظ ما فيه من توجيه الانكار اللى الكيفية لا الى الفعل ، لأن فيه من المبالغة ما ليس فى توجيهه الى الفعل « لأن كل موجود لابد أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعا فاذا انتفت جميع الأحوال فقد انتفى وجوده على الطريق البرهانى • كما يلاحظ اختيار صيغة المبنى للمفعول للاشارة الى أن الانصراف من الحق الى الضلال مما لا يصدر عن عاقل بارادته ، وانما يقع عند وقوعه بالقسر من جهة صارف خارجى » (١) •

« كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون » كما حقت الربوبية ش تعالى حقت كلمة ربك على الذين فسيقوا و والمراد ب « كلمة ربك » عدم ايمانهم ، فقوله تعالى : « انهم لا يؤمنون » بدل من قوله تعالى : « كلمة ربك » • ويجوز أن يكون قوله تعالى : « انهم لا يؤمنون » تعليل لحكم اش عليهم بعدم الايمان وأن ذلك بسبب انصرافهم الى الضلال ، والمراد ايعادهم بالعذاب وتهديدهم به • ويلاحظ ما فى التعبير الكريم من اختيار الفظ « حقت » لتأكيد أن ذلك أمر واقع لا محالة ، وكلمة « فسقوا » وما تصوره من خروجهم الكامل عن حيز الايمان • وتأكيد عدم ايمانهم باش •

«قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، قاتى تؤفكون » • تذكر الآيات تقريرات أخرى تؤدى الى اثبات التوحيد وحقيقته ،ولكنها تختلف عن الأولى وان كانت تؤدى الى نفس النتيجة المطلوبة ، فهناك كان المطلوب اقرارهم بأن الله وحده المستحق لصفات الألوهية لنصل الى نفيها عن الشركاء ، وهنا المطلوب الاقرار بنفى صفات الألوهية عن الشركاء لنصل الى استحقاق الله لها وانفراده بالألوهية وذلك تأكيدا للمعنى بعرضه فى صورة مختلفة يقوى بعضها بعضا •

ويلاحظ هنا أن المطلوب منهم أن يقروا بعدم قدرة الشركاء على بدء المخلق واعادته ، مع أنهم ينكرون الاعادة والبعث • ولكن القرآن الكريم لم يقم لانكارهم هذا وزنا ، لأن في اعترافهم بالقدرة على البدء دليلا على الاعادة بطريق الأولى ، فانكارهم كلا انكار ، فهو أمر بين لا ينكره الا مكابر

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير أبى المسعود ج ٢ من ٣٢٥٠

متعنت · كما يلاحظ أن الاجابة هنا قد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقولها ، فهو يقررها لهم اعتمادا على تسليمهم بالمقدمات والنتائج · وقوله تعالى : «قل أنه يبدأ المخلق ثم يعيده » وأن لم يكن نفس المطلوب منهم الاأنه يتضمنه ، فالمطلوب اجابتهم بـ ـ لا ـ ليس من الشركاء من يفعل ذلك · وما أمر الرسول بقوله يؤدى اليه ، حيث عبر بطريق القصر ، الدال على انفراده به سبحانه · وفي هذا الأسلوب اشارة الى تعين الجواب وتحققه وأنهم لا يستطيعون الاجابة بغير ذلك · كما يلاحظ اعادة الجملة كلها في الجواب غير محذوفة الخبر لمزيد التأكيد الذي يستدعيه المقام ·

« فانى تؤفكون » انكار لتركهم الحق أى كيف تقلبون من الحق الى الباطل وفيه من البلاغة ما سبقت الاشارة اليه فى قوله تعالى : « فأفي تصرفون » •

«قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق ، قل الله يهدى للحق ، الفمن يهدى الى الحق الحق المن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى الا ان يهدى » نقرير آخر قصد به الاستدلال على الوحدانية ، والزام لهم بعد الزام ، واقحام بعد اغجام ، فكل واحد كاف في الدلالة ولكنه التأكيد الذي يقتضيه المقام وتستوجبه اهمية القضية ، ولا عجب فهي اساس الأمر كله · ويلاحظ ما في التعبير من عدم النص على طرق الهداية فكانه يقول لهم : هل من شركائكم من يستطيع الهداية بوجه من الوجوه ؟ وذلك القسوى في الالزام والتبكيت · فلو عين طرق الهداية كارسال الرسل والتوفيق والتدبر لكان الاقرار بالعجز عن ذلك لا يستلزم الاقرار بالعجز عن القدرة على الهداية مطلقا · والمطلوب نفيها عنهم بأي وجه من الوجوه ·

كما يلاحظ تعدية الفعل « يهدى » مرة بـ « الى » ومرة باللام حين السنده الى الله تعالى • وذلك لأن ـ هدى ـ يتعدى بـ « الى » التضمنه معنى الانتهاء ، كما يتعدى ـ باللام ـ للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية • وهذا سر التعدية باللام في جانب الله تعالى (١) •

« أفمن يهدى الى الحق احق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى » ؟ قوله تعالى : « يهدى » بالتشديد أصله يهتدى ، فأدغمت التاء فى الدال وكسرت الهاء لالتقاء الساكنين · والمعنى : أيهما أولى بالاتباع والعبادة ؟ ذلك القادر على الهداية أم ذلك العاجز لا عن هداية غيره فحسب بل هـو

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابی السعود ج ۲ ص ۲۲۲ ۰

عاجز أيضا أن يهتدى الا أن يهديه غيره ؟٠ وذلك شامل لكل من يتخذونهم شركاء من غير العقلاء حكالأصنام ح والعقلاء حكميسى عليه السلام والملائكة وعزير وغيرهم ، لأن العاقل محتاج فى هدايته الى هداية الله له والاستفهام للتقريع والتبكيت والتعجب من غفلتهم وضلالهم ٠

واسم التفضيل ـ أحق ـ اما أن يكون على أصله والمفضل عليـه محذوف ٠٠ تقديره كما مر أم من لا يهدى أحق ؟ واما بمعنى حقيقى وجدير بالاتباع ولعل الوجه الثانى أنسب للمقام ٠

« فما لكم » ماذا دهاكم وأى شيء لكم فى اتخاذكم شركاء ش تعالى ؟ والاستفهام للانكار والتوبيخ والتعجب اثارة لهم كى يثوبوا الى رشدهم ·

« كيف تحكمون » • كيف تحكمون بما يقضى العقل ببطلانه وتقوم كل المحجج القاطعة على نقضه ؟ والاستفهام هنا أيضا للانكار والتثنيع والتعجب والافحام • حثا لهم على الاقرار بوحدانية الله تعالى •

« وما يتبع اكثرهم الاظنا ، ان المظن لا يغنى من الحق شيئا ، ان اش عليم بما يفعلون » •

هذا بيان لحقيقة عقيدتهم فى اتخاذ الشركاء وأنهم لا يقيمونها على يقين وأدلة بل يتبعون ظنونا واهية والعقائد لابد أن تقوم على العسلم اليقيني لا على الظنون ويلاحظ ما فى التعبير من قصر بد «ما » و «الا » التوكيد ، ثم تنكير – ظنا – وما يوحى به من استهانة به ، وأنه لا يغنى فى مجال العقائد • ثم تخصيص هذا الاتباع بد «اكثرهم » للاشدمار بان بعضهم قد يتبعون العلم ، فيقفون على حقيقة التوحيد وبطلان الشرك لمكن لا يقبلونه مكابرة وعنادا » (۱) ثم الطباق بين « الظن » و « الحق ، للاثمارة الى ما يجب أن يكونوا عليه وما هم فيه فعلا من الأوهام والظنون ، التى لا تغنى شيئا •

« أن أش عليم بما يفعلون » • المراد به التهديد والايعاد على افعالهم وعدم استجابتهم للحق بعد ما تبين • •

\_ \\\ \_

( ۱۲ ـ اسلوب الدعوة )

<sup>(</sup>۱) تفسير أبى المسعود ج ٢ ص ٣٢٧٠٠

هذا هو النص الكريم ، فهل يستطيع أحد أن يقرأه أو يستمع اليه دون يجد نفسه مشدودا اليه مستجمعا كل شوارد فكره ، مركزا انتباهه وحواسه ، ليلاحق هذه الاستفهامات المتابعة والتساؤلات المتلاحقة ليعى مدلولها ، ويتدبر مراميها ، وينطق بالاجابة المتعينة التي لا يمارى فيها مجادل ؟ أن هذا هو سر ذلك الأسلوب وتأثيره ، فاذا أضفنا اليه ذلك المتكرار للأدلة والحجج التي يكفى كل منها في الالزام والافحام وما يؤديه هذا من توكيد للمعنى وتثبيت للفكرة · وبجانب كل ذلك اللمسات التي تضمنها النص الكريم والتي أشرنا اليها في سياق دراستنا لبلاغته ، كل ذلك جعل منه قمة في البلاغة والتأثير ، وهو ما تستلزمه الدعوة وينتضييه الاقتاع ·

وبعد ٠٠ فهذا هو أسلوب الجدل القرآنى فى قضية الوحدانية كما لمسناه من دراستنا لبعض النصوص القرآنية التى يزخر الكتاب الكريم بفيض منها ، لم يترك لهم حجة الانقضها ، ولم يدع شبهة الا أبطلها ولا بابا ينقذ منه شك الا أوصده ، ثم قدم الدليل رُتلو الدليل ، وأقام الشاهد اثر الثاهد ، بما لا يدع مجالا لمستريب أو حجة لمكابر ، ولون فى طرق عرضه ، فمن قصص مشوق يبث فى ثناياه ما يريد من أدلة وحجج ويعقب عليه بما يكشف عن وجه الحق جليا مشرقا ، الى منطق عقلى ، لا يمارى فيه أحد ، ولا يصت عنه الا من غلبت عليه شقوته فأثر العناد والاستكبار ، الى ضرب للأمثال التى تعرض الحجة فى صحورة ملموسة يراها المكابر رأى المدين ، الى تقريرهم واستنطاقهم بالحق الذى لا يمكن لهم الا أن يعترفوا به ويعلنوه تقريرهم واستنطاقهم بالحق الذى لا يمكن لهم الا أن يعترفوا به ويعلنوه .

وكل ذلك في عرض معجز ، يأخذ بمجامع الوجدان ويتسلل الى النفوس رضيت أم أبت بما يتضمنه من لمسات مؤثرة ، وصور موحية ولفتات عميقة ، حتى أوفى بكل ما يلزم بالحق ، ويكشف الزيف • فلا عذر لمعتذر ولا حجة لمجادل ، وصدق اش العظيم :

« وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، انا اعتدنا للظائمين ثارا احاط بهم سرائقها ، وان يستغيثوا يقاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه ، بئس الشراب وساءت مرتفقا » (١) ·

« وريك المغفور ذو الرحمة ، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العداب ، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا » (٢) •

\* \* \*

#### ● الأسلوب التلقيني:

عند دراستنا للآية الكريمة : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » (١) أشرنا الى الحكمة فى تعدد أساليب الدعوة ، وأن ذلك راجع الى اختالاف الناس فى استعدادهم لقبول الحق وتفاوت موقفهم منه .

ومن الأساليب التى عنى القرآن بها فى توجيه الدعوة ومحاولة الاقتاع الأسلوب التلقيني ، وهو يعتمد على سوق القضايا ، وتقرير الحقيقة وبيانها بيانا شافيا ، تطمئن اليه العقول بما يتخلله من شواهد الصدق ، وتهش له القلوب بما تجده فيه من ارضاء لتطلعها الى معرفة الحق وارواء لظمئها الى الحقيقة .

وقد كان الناس ومايزالون مختلفين فى موقفهم من الدعوة منذ بدئها تبعا لطبيعة كل منهم واستعداده الفطرى ، وللعوامل الفكرية والاجتماعية التى تؤثر فى اتجاهه ، وتحدد موقفه ، وبالتالى تعين ما يناسبه من السلوب .

لت كانت هناك مجموعة من الباحثين عن الحق . بعد أن رفضوا الأصنام كفكرة صحيحة للألوهية ، فعاشوا في قلق دائم وتطلع مستعر الى صوت يكشف لهم وجه الحقيقة ، ويأخذ بأيديهم الى ما يشفى نفوسهم مما تعانيه من حيرة • وكان هناك بعض من أهل الكتاب المنين هالهم ما يجدونه في كتبهم اللهم ان حرفت المن تناقض سلبهم أمن اليقين في دينهم ، وروعهم ما لمسوه من خلافات بين المذاهب والفرق لديهم ، تقرع على أمور تمس جوهر العقيدة ، وهم يرون كل فريق يلعن الآخر ويكفره والين الحق وسط كل هذه الآراء المتعارضة ؟

وكان هناك الكثيرون معن تأثروا بدعوة الاسلام الى التجرد من كل العوامل التى تؤثر فى التفكير وتحول بين الانسان وبين الاستجابة للحق وازالة الأغشية التى تصنعها التقاليد والمصالح والعصبية ، والاتجاه بتجرد واخلاص الى الحق وحده · وهناك الجماهير التى لا تملك من الثقافة ما يمكنها من أن تزن الأمور وتفهم الأدلة ، بل اعتادت أن تسمع لأصحاب الكلمة فى مجتمعاتها ·

۱۲۵ : النحل ۱۲۵ ؛

كل هؤلاء وغيرهم ، وجه اليهم القرآن الكريم دعوته بأسلوب تلقينى تقرر فيه الحقيقة واضحة جلية ، بريئة من كل تناقض ، مدعرمة بشسواهد صدقها محاطة بكل ما يؤكدها ويحمل على قبولها متى خلصت النيات ، وصلحت النفوس واتجهت الى الحق .

والآن الى بعض النصوص القرآنية التي تمثل هذا الأسلوب :

قال تعالى: « ان الله فالق الحب والنوى ، يضرح الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ، ذلكم الله ، فانى تؤفكون ، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ، ذلك تأذير العزيز العليم ، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبصر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، وهو الذى أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ، وهو الذى انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعتاب والزيتون والرمان مشتبها وخيسر متشابه ، انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ، ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ، وخرقوا لله بنين وينات بغير علم ، سبحانه وتعالى عما يصفون ، بديع السموات والأرض ، أنى يكون علم ، سبحانه وتعالى عما يصفون ، بديع السموات والأرض ، أنى يكون ربكم ، لا اله الا هو ، خالق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم ، وذلك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو ودرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » (١) .

هـنه الآيات الكريمة من سورة الأنعام ، احـدى السـور المكية وهى تعالج في مجملها القضايا الأساسـية في العقيدة الاسـلامية وعلى راسها قضية التوحيد ، والآيات تعالج هذه القضية باسلوب متميز ، يعتمد عـلى تقـرير بعض الحقائق الكونية الملموسة ، وتسوقها في اسـلوب تلقيني يكشف عن الحقيقة الخالصة ، ليتملاها العقل البشرى ويتدبر دلالتها التي تتجلى من ورائها يد المبدع وتقديره وتدبيره ، ويستقبلها أيضا الوجـدان ليستشف وحيها وما تلقيه في النفس من نور يهدى البصيرة ، وياخذ بزمام النفس بكل قواها نحو الحق المبين .

<sup>(</sup>۱) الانعلم : ٩٠ - ١٠٣ .

وستظل هـنه الآيات نورا هـاديا للبشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، بل ان سناها ليزداد اشراقا وتألقا كلما مضى الزمن ، وحقق العـلم مزيدا من الانتصـارات فى مجال الكشف عن نواميس الكون وأسراره التى تتضافر كلها فى تأكيد عقيدة الالوهية والتوحيد ، ولا تدع مجالا لأى تفسير آخر لما فى الكون من تدبير معجـز واحكام خارق ، كما سنشير الى بعضه عند دراستنا للنص الكريم ، وبالله التوفيق ومنه العون .

« ان الله فالق الحب والنوى ، يخرج الحى من الميت ، ومخرج الميت من الحى » هذه حقيقة يصورها النص الكريم ويعرضها سافرة أمام عقل الانسان ووجدانه ليتدبر أمرها ويستكشف أسرارها ، وهو على يقين بأن تدبره واستكشاف سيضع يده حتما للذا أخلص للحق وتخلى عن العناد والمكابرة للحقيقة الناطقة بأن الله وحده دون سواه هو القادر على ذلك ، ومن ثم فهو وحده الحقيق بالالوهية والعبودية .

« أن أش فالق الحب والنوى » وفي كل لحظة تتكرر هذه العملية أمام البصارنا · تنفلق الحبة الساكنة فتخرج منها نبتة ، والنواة الهامدة فتخرج منها شجرة · ولكن ما سر الحياة الكامنة في الحبة أو النواة التي نشأت عنها النبتة أو الشجرة ؟ انه السر الألهي الأذي لا يشاركه فيه أحد ، ولا يقدر على صنعه أحد · هذه حقيقة يستوى في ادراكها والاقرار بها العربي البسيط والعالم المتخصص ·

يقول جون زمزمان : « ان هناك قوة داخل البدرة تنبثق فى الظهروف الملائمة فتؤدى الى قيام كثير من التفاعلات المتشابكة التى تعمل معا فى توافق عجيب ، والبدرة للتى بدأت من اتحاد خليتين مجهريتين تتألف كل منهما من عدد كبير من العناصر والعمليات للتكون فردا جديدا يشق طريقه فى الحياة ويكون مشابها للنبات الذى انتجه ، ثم يتساءل « فمن الذى أوجل للقوانين العديدة التى تتحلكم فى وراثة الصفات وفى نمو النبات ، ؟ ثم يجيب « يعتبر التسليم بوجود الخالق المدرا بدهيا تفرضه علينا عقولنا » (١) .

<sup>(</sup>۱) الله يتجلى في عصر المعلم من ١٢٢ ـ ١٢٤ ·

هذه اجابة العلم في القرن العشرين وهي ذاتها ما تقرره الآية الكريمة « تلكم الله ، فاتى تؤفكون » • ولنتأمل النظم الكريم : - الفلق - هو الشق بابانة ، وهو لفظ يصور بجرسه ومعناه ما يحدث في الحبة أو النواة عند خروج النبات منها •

« يخرج المحى من الميت » اذا اعتبرنا أن المراد من الحى هو النبات وبأن الميت هو الحبة أو النواة كان اطلاق الميت عليها من باب الاستعارة لأن بهما فى الحقيقة حياة ، ومبنى الاستعارة هو تشبيههما بالميت نظرا لما يبدوان عليه من السكون والخمود والاستعارة أبلغ فى اثبات قدرة الله فاخراج الحى من ميت أعجب من اخراجه من ساكن خامد ، وقيل المعنى : يخرج ما ينمو كالنبات مما لا ينمو كالحب ، « ومخرج الميت من الحى » عكس الأول أى يضرج الحب من الشجرة مثلا .

وتلاحظ ما في التعبير الكريم من طباق بين الحي والميت ، يبرز ما بينهما من تضاد كامل ليكون تولد أحدهما من الآخر أبلغ في اثبات القدرة وتأكيدها كما يلاحظ التعبير بالفعل المضارع في « يغرج المحي » وبالاسم في « مضرح الميت » وسر هذا التفاوت في التعبير عن المعنيين أن اخراج الحي من الميت أدل على المقدرة من اخراج الميت من الحي ، ثم هو أيضا أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه ، فكان أولى بالعناية به ولهسذا عبر عنه بالمضارع قصدا الى استحضار صورته في ذهن السامع · وهذا التصوير والاستحضار انما يتمكن في أدائهما الفعل المضارع دون اسم الفاعل أو الماضي ، وسهل عطف الاسم على الفعل وحسنه أن اسم الفاعل في معنى الفعل المضارع فكل واحد منهما يقدر بالآخر فلا مانع من عطفه عليه (١) ·

« ثلكم الله » اشارة الى القادر على ذلك سبحانه وفيه تنبيه الى أن استحقاقه الالوهية مبنى على اتصافه تعالى بالصفات المذكورة ويلاحظ ما فيه من معنى البعد تنبيها على رفعة شانه تعالى ، فالمقام مقام اثبات القدرة وتعظيم صاحبها •

« فاتى تؤفكون » أى كيف تصرفون عن عبادته الى غيره · والاستفهام انكارى قصد به التقريع والتعجب · اشارة لهم وحثا على اتباع ما يوجبه التفكير السليم ·

<sup>(</sup>۱) انظر هامش تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۷ ـ ۳۸

« فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقصر حسيبانا » مشهد ثان يعرضه الكتاب الحكيم على العقول والقلوب لتدرك دلالته وايحاءه وتتبين طريقها الى الحق • والاصباح مصدر سمى به الصبح • والمراد فالق ظلمه الاصباح وهى الغبش فى الخصر الليل لينبثق عنها نور الفجسر واشراقة الصحباح ، أو فالق الاصباح الذى هو عمود الفجسر عن بياض النهار واسفاره •

ويلاحظ ما في التعبير من تصوير لظاهرة انبثاق النور في الصحباح وتلاشي الظلمة شيئا فشيئا · كأنها شيء حسى ينشق فيضرج منه النور · واهنا ضعيفا ثم ينمو وينتشر تثبيتا للمعنى واثارة للخيال ، كما يلاحظ التناسق البديع بين هذه الصورة وصحورة انفلاق الحبة عن النبتة الضعيفة لا تلبث أن تقوى فتطول وتنتشر فروعها ·

« وجعل الليل سكنا » والسكن هو ما يسكن اليه الانسسان ويطمئن استثناسا به واسترواحا اليه ، أطلق على الليل لأنه يطمئن اليه المجهد في النهار فيجد فيه راحته وجمامه ، ويلاحظ هنا أيضا التناسق بين الحي والميت في الصورة الأولى والنهار والليل في الصورة الثانية • هذا التناسق الذي يثير الانتباه •

« والشمس والقمر حسبانا » الحسبان مصدر حسب والمعنى ان الشمس والقمر مجعولان حسبانا أى على حسبان • فحركتهما محسوبة مقدرة ، وكل ما فيهما مقدرة محسوب مقدر ، وأبعادهما محسوب ، وكل ما فيهما مقدر محسوب ، ولا يمكن أن تصلح الحياة الا بهذا التقدير والحساب ، فلو كانا على غير ما قدرا عليه لاستحالت الحياة وفسد الكون •

منذا التقدير وهنذا الحسناب الدقيق الذي ينشئ عنه تعاقب الليل والنهار وصلاحية الأرض للحياة هو تقدير العنزيز القوى القاهن الذي لا يستعصى عليه شيء ، العليم الذي يحيط علمه بكل شيء .

وهذا المشهد وما فيه من تعاقب الليل والنهار فى انتظام لا يتخلف ولا يختل ، وكون الشمس والقمر بل وكل ما فى الكون بهذا التقدير الدقيق المعجز الدال على العزيز العليم ، يجد فيه العدبى البسيط ما يقنع عقله ويملا قلبه اطمئنانا ويقينا ، كما يجد العالم المتخصص فيه ذلك أيضا مدعما

بالدليل العلمى الذى كشف عن أسرار وأسرار تلزم العقل بالاقرار وتغمر القلب باليقين (١) ·

ولا يفوتنا أن نشير إلى ما فى التعبير بالصحدر «حسبانا » من مبالغة يقتضيها المقام بل يحتمها كما سبق • وأن نشير أيضا الى ما فى « الشمس والقمر » من التناسب الذى يطلقون عليه مراعاة النظير • كما نشير أيضا إلى ما فى الفاصلة وهى قوله تعالى : « العريز العليم » من الممثنان فى موضعها ، وتعلق معناها بمعنى الآية كلها ، حتى لتوحى الآية بها قبل النطق بها •

« وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات القوم يعلمون » مشهد آخر تعرضه الآيات الكريمة وهو شديد الارتباط بالمشهد السحابق ومتمم له ، فقد كانوا وما يزالون يبت ون بالنجوم في متاهات البر والبحر · ولا يعني جعلها للاهتداء أن ذلك هو غاية خلقها فقط ، بل هو ذكر لبعض منافعها ، التي يقتضيها المقام ، وذلك لظهور هذه الفائدة لهم · فهم يهتدون بها في أسحفارهم المستمرة وسط الصحراء المتشابهة الدروب والمسالك ، وكذلك في البحصر الذي لا يحدد الاتجاه فيه سوى النجوم كمعالم ثابتة للجهات ·

ويلاحظ ما فى التعبير من استعارة الظلمات للمتاهات والسائك المتشابهة فى البر والبحر والاستعارة أبلغ حيث حاجة من فى الظلمة أنى الضوء أشد ممن اشتبهت عليه السبل • وما فى تقديم الجار والجرور « لكم » على المفعول الصريح « النجوم » من الاهتمام بالمقدم والتشويق الى ألمؤخر ، فأن السامع لقوله تعالى : « جعل لكم » يستشرف الى معرفة هذا الشيء الذى جعل له فأذا سمعه تمكن فى نفسه • كما نشير الى التناسب بين البر والبحر • وبين الفاصلة والآية ، فأن الاهتداء بالنجوم فى ظلمات البر والبحر والاستدلال بها على الصائع الحكيم يحتاج الى قرم يعلمون حقا •

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب « اش يتجلى في عصر العلم » مقال « نشأة العالم هل هي مصادفة أو قصد » لعالم الطبيعة فرانك الن • حيث يفصل ملاءمة الأرض للحياة مثبتا أن ما عليه المكون من تقدير وحساب لا تصلح الحياة الا به ، ولو تغير منه شيء ولو يسيرا لانمحت المياة

« وهو الذى انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » بعد هذا التطواف فى ملكوت السموات والأرض تعود بنا الآيات الى مشهد آخر ، وهو هنا النفس الانسانية ذاتها ، كيف انشاها الله ، وكيف خلق هذا السيل المتتابع من البشر منها ، وكيف جعل لكل نفس مستقرا فى أصلاب للرجال ومستودعا فى ارحام النساء ، أو مستقرا فوق الأرض ومستودعا تحتها بعد الموت ، ولعمرى ان فى كل جرئية من تلك الأمور لأسرارا تحتاج فى تأملها الى أعمار ، وكلها ناطق بالقدرة القادرة ، ودليل جلى على الوحدانية والتفرد بالالوهية ، وستبقى الآية الكريمة تدعى الانسانية الى ربها وتهديها اليه ، وكلما ازدادوا علما ازداد يقينهم واستسلامهم ،

ولنتأمل ما في اختيار الألفاظ ، ووضع كل في الموضع الذي لا يغني فيه غيره وأول ذلك لفظ « أنشأ » ودلالته على بدء الخلق على غير مثال وهذا ما يناسب المقام ، و « مستقر ومستودع » واطلاق الأول على كون الانسان في الأصلاب أو فوق الأرض لأنهما مقره الطبعي ، واطلاق المستودع على كونه في الأرحام أو تحت الأرض بعد الموت لأن كليهما ليس بمقر طبعي بل هي مرحلة سينتقل بعدها الى الولادة والاستقرار على الأرض أو يبعث ويستقر في دار الخلود • ثم التعبير في الفاصلة هنا بـ « يفقهون » ، وعقب النجوم هناك بـ « يعلمون » ، ذلك لأن ما هنا من الانشاء من نفس واحدة والانتقال من مرحلة الى مرحلة والتنقال في أحوال مختلفة فيه من دقة والانتقال من مرحلة الى مدحلة والتنقال في أدوال مختلفة فيه من دقة التدبير ولطائف صنع الله تعالى ما يحتاج في ادراكه الى الفقه خاصة لا الى مجرد العلم • ففي الفقه ـ وهو استعمال الفطنة وتدقيق النظر والتعمق في استكناه الحقائق ـ ما يجعله هو المناسب المقام •

« وهو الذى انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ، ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » ·

انتقال الى مشهد جديد يعرضه علينا القرآن الكريم لتأمله وتدبر دلالته على قدرته تعالى وسعة رحمته ، فالمشهد هنا يعرض علينا الوانا من نعم الله التى خلقها لتدبير اقواتنا وما به قوام حياتنا ، فهو الذى انزل من السماء ماء فجعل منه كل شيء حى والخرج به انواع النبات والشجر ، شم يعرضها علينا في شتى الطوارها والشكالها ويدعونا الى النظر اليها نظر تقكير واعتبار ،

« وهو الذي انزل من السماء ماء » وكل انسان يدرك حاجة الحياة الى الماء ، فيه قوامها واستمرارها · وهو الأساس في حياة جميع الأحياء · ولكن لماذا وجه نظرنا الى الماء النازل من السماء ؟ « من المعروف أن ماء المحيطات لا يصلح للارواء ولا للانبات ، وهنا يرينا الله قدرته العجيبة وإيته الكبرى ·

فينشىء فى طبقات الهواء معملا كونيا معدا للتقطير واستخلاص الماء العنب الزلال فتنطلق أشعة الشمس تبضر الماء من المحيطات ، ثم يرفع الهواء البخار الى طبقات الجو العليا ، ثم تحمله الرياح لتقطع عشرات أو مئات الأميال فيتكاثف السحاب فى طبقات الجو العليا أو يصطدم بقمم الجبال فيسقط أمطارا غزيرة تتكون منها الأنهار والجداول والوديان الحافلة بالماء العذب ، ثم تتدفق الأنهار عائدة الى المحيطات بعد أن ينال الانسان والحيوان والنبات حظه من الارتواء ، ولكن المعمل الكونى الجبار يعيد عملية التبخير والامطار ، وإذا تعطل هذا المعمل الكونى ، فماذا يكون مصير الانسان ؟ (١) ،

ثم من ذا الذى يستطيع ذلك ، ومن دبره وقدره هذا التقدير المعجز ؟ انه الله • • بهذا تنطق الفطرة ، ويهتف العقل ، ويعلنه القرآن الكريم ثم لنتأمل ما يلقيه المشهد فى الوجدان من احساس ببر الله تعالى وعنايته وعطفه علينا ، وما يستوجبه هذا من العرفان والتقرب اليه بالعبادة • ولا يخفى ما فى التعبير من استعمال « السلماء » بمعنى السحاب على سلبيل المجاز المرسل • والتعبير بالسلماء أبلغ ، لما يوحى به من الكثرة والعموم ، وذلك هو المناسب لمقام الامتنان بكثرة النعم ، والتذكير بها •

«فاضرجنا به نبات كل شيء » نعم هذه حقيقة ، فكل نبات يكون بذرة في باطن الثمرة ، ثم يتصل بها الماء فتنبت خلاياها وتبدأ في التكاثر آلانا المرات ، وتأخذ في التخصيص ، فيمتد بعضها في صورة جذر الى الأعماق ويتقرع الى شعيرات دقيقة تمتص ما يلزمها من عناصر لتغذيتها تستخلصها من المتربة ، ويمتد بعضها في صورة جذع الى أعلى فيشق أديم الأرض وتظهر الأوراق ويستمر النمو · ونلاحظ أسلوب الالتفات في قوله تعالى · «فاخرجنا » حيث أسنده الى نون العظمة لكمال العناية بشأن ما أنزل الله خله ·

<sup>(</sup>١) انظر فلسفة المعرفة في القرآن الكريم من ٢٦١ - ٣٦٣ ٠

« فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا » شرع في تفصيل ما أبعمله من الاخراج وفي التفصيل بعد الاجمال تشويق للنفس وتأكيت للمعاني وأول ما أشار اليه تلك الخضرة التي نراها في كل نبات وهي لسة دالة على أهمية تلك الخضرة ودورها ولقد توصل العلم الى الكشف عن هذا الدور وهو دور لا يقتصر على حياة النبات وحده بل يمتد تأثيره لايجاد توازن لا تقوم الحياة كلها الا به فمن المعروف أن الأوراق تمتص أشعة الشمس فتحولها الى ما سماه القارآن الكريم « خضرا » ويسميه العلماء « الكلوروفل » وبه يمتص النبات « ثاني أوكسيد الكربون » من الجبو مادام ضوء الشمس موجودا وهو عنصر هام في بناء النبات ، ويخرج « الأكسوجين » وهو ضروري لحياة الانسان وغيره من الأحياء فأذا غابت الشمس عكس الأمر فامتصت الأوراق « الأكسوجين » وأخرجت فأذا غابت الشمس عكس الأمر فامتصت الأوراق « الأكسوجين » وأخرجت بدونه و فيالها من لمسة تلفت انظارنا الى هذا السر العجيب وواني لمحمد عليه الصلاة والسلام في بيئته الأمية أن يعرف ذلك ؟

ثم يستمر نمو النبات وينتهى أمره بتكوين الأزهار ثم الأثمار ومنها يتخذ الانسان الغذاء والملبس والمأوى ·

ويلاحظ ما في النظم من تقديم الجار والمجسرور « منه » على المفعول الصريح « خضرا » للتشسويق الى المؤخس • كما يلاحظ وصف الحب بأنه متراكب ، وما فيه من لفت الأنظار الى صورته الجميلة المعجبة •

« ومن النخل من طلعها قنسوان دانية وجنات من اعتاب والزيتون والمرمان مشتبها وغير متشابه » تفصيل لأحوال الشجر ، فالطلع يضرج من النضل ومنه يكون القنوان ، جمع قنو وهو عنقود النخلة ، كما يخسرج بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان بعضه متشابه وبعضه غير متشابه و لنتأمل النظم الكريم وما به من لمسات موحية . .

« قنوان دانية » المراد قريبة من القاطف سهلة المجتنى ، ويلاحظ القتصاره عليها لدلالتها على مقابلها ، ولما فيها من يسر فى الانتفاع بقربها من القاطف • وهو المناسب لمقسام التذكير بالنعم • « وجنات من اعناب » ويلاحظ اختصاص الأعناب دون غيرها من الأجناس الأخرى بذكر جنات

معها دون الاكتفاء بذكر الجنس كما في الأجناس الأخرى · ولعل ذلك لأن الانتفاع بهذا الجنس لا يتأتى غالبا الا عند اجتماع طائفة من افراده (١) ·

« والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » ويلاحظ ما في التعبيسر من نصبهما على الاختصاص للاشارة الى عزة هذين الصنفين ، كما يلاحظ ما فيه من ايجاز فقد اكتفى بذكر الحال الخاصة بالزيتون عن ذكر الحال الخاصة بالرمان ، لدلالته عليه والمعنى : الزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان كذلك ويجوز العكس بجعل الحال المذكورة من الرمان والحدوء حال الزيتون ، أما قوله تعالى : « مشتبها وغير متشابه » فهى لمسة تلفت عقولنا الى دلالتها على القدرة المبدعة ، فاننا نرى الشجرتين تتفقان في الجنس وتسقيان بماء واحد وتنبتان في أرض واحدة ومع ذلك نجد التفاوت بين ثمرهما في اللون والحجم والطعم ، فكيف يحدث ذلك ؟ وأى سر في والتدبير المجرز ، المهرز . والتدبير المجرز . .

« انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه » دعوة للتامل والنظر بعين الاعتبار والاستبصار ، والمراد بالينع هو بلوغ الثمرة نضجها ، وأنها لعيرة لمن يعتبر سواء فى ذلك تدرجها من الصغر واكتمالها شيئا فشيئا حتى تكون صالحة للانتفاع بها ، أو مظهرها البديع المعجب الذى يرضى النفس ويلمس الوجدان ،

« أن في ذلكم الآيات لقوم يؤمنون » أشارة ألى ما أمر ألله بالنظار الله قان فيه آيات شاهدة على وجود القادر ووحدانيته ، قان حدوثها من أصل واحد وتشعبها إلى أجناس متعددة ، وتطورها من حال إلى حال لا يمكن أن يتم الا بقدرة صانع حكيم لا يشاركه في صنعه أحد ، وهذا يعمق الايمان ويؤكد اليقين و ولهذا كانت الفاصلة « لقوم يؤمنون » أي أن هذه الآيات الظاهرة لا ينتفع بها الا أصحاب القلوب المتفتحة المتصلة بالله ، المؤمنة به ، أما أصحاب القلوب المغلقة قانها تمر عليها دون أن تحرك بها ساكنا أن تستجيب لما ترشد اليه ويلاحظ التأكيد بأن واللام وكذلك تقديم الجار والمجرور في « ذلكم » وما يوحى به اللام من بعد منزلة الآيات وكل ذلك يوحى بمزيد من الاهتمام والعناية .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير أبي السعود ج ٣ من ١٢٣٠

« وجعلوا شه شركاء المجن وخلقهم ، وخسرقوا له بنين وينسات بغير علم ، سبحانه وتعسالى عما يصفون » • مع كل هده الآيات البينات على وحدانية الله تعالى ، ايليق بعاقل أن يتخد له شريكا ؟ انهم يجعلسون شاركاء ، ومن هم ؟ الجن ، مع أن الله هو خالق الجن ، فهل يمكن أن يكون المخلوق شريكا لخالقه في الألوهية واستحقاق العبادة ؟ وافتروا أيضا بلا دليل من عقل أو شرع أن له بنين وبنات ولنتامل النظم الكريم .

وأول ذلك تقديم الشركاء على الجن والسر ف هذا كما يقول عبد القاهر: « أن لتقديم الشركاء حسنا وروعة ومأخدا من القلوب · أنت لا تجدد شيئًا منه أن أنت أخرت فقلت : « وجعلوا الجن شركاء ش ، ٠٠ والسبب في هذا هو أن للتقديم فائدة شريفة لا سبيل اليها مع التأخير ، لأنه اذا كان محصول المعنى انهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله ، وكان هدا المعنى يحصل مع التاخير حصوله مع التقديم ، فأن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر ، وهو انه ما كان ينبغى ان يكون ش شريك لا من الجن ولا من غير الجن ، فاذا أخر فقيل : « وجعلوا الجن شركاء » لم يفد ذلك • ولم يكن فيه أكثر من الاخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى ٠٠ وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن « شركاء ، مفعول أول لجعل و « ش ، في موضع المفعول الثّاني · ويكون « الجن ، على كلام ثان وعلى تقدير أنه كأنما قيل : فمن جعلوا شركاء ش تعالى ؟ فقيل : الجن ٠ واذا كان التقــدير في « شركاء » انه مفعـول أول · و « ش » في موضع المفعول الثاني وقع الانكار على كون شركاء لله تعالى على الاطلاق من غير اختصاص شيء دون شيء ، وحصل من ذلك أن اتخاذ الشركاء من غير البين قد دخل في الانكار دخول اتخاذه من الجن ، لأن المسفة اذا ذكرت غير مجراة على شء كان الذي يعلق بها من النفي عاما في كل ما يجسون أن تكون له تلك الصفة (١) ٠

« وخلقهم » الضمير يعبود على الشركاء · والجميلة حال منهم أى والحال أن الله قد خلقهم ، فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له ؟ · وهكذا يرد عليهم القرآن بلفظة واحدة · وهذا ايجاز معجز · ·

« وخرقوا له بنين وبنات » خرقوا اى التعلوا وافتروا ، ولكن التعبير بالخرق فيه جرس خاص يرسم مشهد الطاوع بالقرية التى تخسرق وتشق (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر هلائل الاعجاز من ٢٢١ - ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>Y) في ظلال القرآن ج Y من ١١٦٢ ·

« بغير علم » فهو ادعاء لا سسند له ومن ثم لا يصبح أن يقسوم على السساسه عقيدة و القصود بالجن الملائكة سموا به لاجتنانهم وقيال الشياطين اشارة الى من كانوا يزعمون أن كل خير ، خلقه الله ، وكل شر ، خلقه الشيطان وهو رأى المتنوية (١) و أما البنات والبنون فالمعنى به ادعاء اليهود بأن عزيرا ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله ، وما كانت تزعمه العرب بأن الملائكة بنات الله .

« سبحانه وتعالى عما يصافون » تنزه وبعد عما يصفون به ، تأكيد لوحدانيته تعالى وتنزيه له عما يزعمون ٠

« بديع السموات والأرض ، أنى يكون له ولمد ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم • ذلكم الله ريكم ، لا اله الا هو ، خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل • لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الطيف الخبير » •

« بديع السموات والأرض » معناه أنه تعالى مبدع السموات والأرض ومخترعهما على غير مثال يحتنيه • فاختيار لفظ « بديع » دون ما يؤدى معنى الخلق للدلالة على معنى الاختراع والابتكار دون قياس على شيء • وقيل انه من اضافة الصفة المشبهة الى الفاعل تشبيها لها باسم الفاعل والمعنى : بديع سماواته وأرضه من بدع اذا كان على نمط عجيب وشكل فائق ، وحسن رائق (٢) • والأول أولى لقصوته في الاستدلال على الوحدانية •

« اتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » • لقد كان العرب Y يدعون ان له صاحبة ، وهذا امر مسلم لديهم • فاعتمد على ما يسلمون به فى نفى ان يكون له ولد فان قانون التناسل أن ينشأ الولد من أب وأم ، وقد يوجد بلا أب ولكن Y يمكن أن يوجد بلا أم ، وأنتم تسلمون بأنه تعالى ايس له صاحبة فكيف يكون له ولد ؟ فالاستفهام هنا انكارى بمعنى « كيف » لتسفيههم وبيان خطلهم •

« وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم » نفى للولسد بطريقة أخسرى وهي أنه تعالى خلق كل شيء ، ومما خلقه ، ما سموه ولدا ، فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه • ثم أن ألله عليم بكل شيء من شأنه أن يعلم ،

<sup>(</sup>۱) الثنوية : ديانة فارسية قديمة صاحبها « زرادشت » تقوم على أساس أن للعالم الهين : اله للخير واله للشر • انظر الفلسفة الاسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية ص ١٣٩ -

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر أبی السعود ج ۲ ص ۱۲٤ •

مما كان أو سيكون أزلا وأبدا ، وأنتم لا علم لكم ، بل أنها ظنون وأوهام تلك التي تدعونها ولا يقوم عليها دليل ·

« وفيما تقدم ابطال للولد من ثلاثة أوجه :

احدها « أن مبدع المسموات والأرض \_ وهى اجسام \_ لا يستقيم أن يوصف بالولادة • لأن الولادة من صفات الأجسام •

ومخترع الأجسام لا يكون جسما .

والمثانى ، أن الولادة لا تكون الا بين زوجين من جنس واحدد ، وهو متعال عن المجالس ، فلم يصبح ان تكون له صاحبة · فلم تصبح الولادة ·

الثالث ، أنه ما من شيء الا هو خالقه والعالم به • ومن كان به ذه الصفة كان غنيا عن كل شيء والولد انما يطلبه المحتاج » (١) •

« ذلكم الله ربكم ، لا المه الا هو ، خالق كل شيء فاعبدود » •

« ذلكم » اشسارة الى المتصف بما سبق من الصفات • ويلاحظ ما فيه من معنى البعد للتنبيه على علو شائه سبحانه • ثم يخبر عنه باخبار أربعة : « أشه ربكم ، لا الله الا هو ، خالق كل شىء » • وكلها توجب له الوحسدانية والمتفرد بالعبادة ولهذا رتبها عليها فقال : فاعبده • ولا يخفى ما فى تعدد الاخبار من تأكيد لاستحقاق سبحانه العبادة ، ووجوب تفرده بها •

« وهو على كل شيء وكيل » أى متولى أمور جميع مخلوقاته وأننم منها من شأنه ذلك يتقرب اليه بالعبادة والطاعة لانجاح المآرب وتحقيق الآمال ويلاحظ ما فيه من ترغيب واستمالة لقلوبهم ·

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الملطيف المضيير » وصف شه تعالى يؤكد تعاليه سبحانه عما يشركون ، فانه ليس كمثله شيء سسبحانه هو لا تدركه الأبصار • والأبصار جمع بصر وهو حاسة النظر . وقد يطلق على العين مجازا لأنها محل الحاسة • والحواس البشرية لكل منها طاقة لا تتجاوزها ، وقد زود بها الانسان وقدرت طاقاتها لادراك آثار الوجود الالهي في الكون • وتدبير حياته بالانتفاع بما في الكون من اسباب الحياة وادراك العبرة الهادية الى الش • هذا هي مداها ومجالها • أما ذاته تعالى فانها لم تزود بما يمكنها من ادراكها ، فهو ليس كمثله شيء ، فلا تدركه الأبصار • اما هو سبحانه فهو خبير بكل شيء يحيط علمه بكل شيء ،

<sup>(</sup>۱) الكشاف ج ۲ ص ٤١ ·

فادراكه سبحانه للأشياء كناية عن احاطة علمه بها ، بالكيفية التي يعلمها هي سبحانه ·

« وهو اللطيف الخبير » تعليل للحكمين السابقين على طريقة اللف والنشر · والمعنى : لا تحركه الأبصار لأنه اللطيف · وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير · وفى ذلك تأكيد للمعنى بذكر سببه علته · والقام يقتضى ذلك لغرابة الحكم ، وواضح ما فى التعبير أيضا من تعريف للمسند اليه بلام الجنس المفيد للقصر تأكيدا للصفة وتقريرا لها ·

ربعد ٠ فهذا هو النص الكريم يطوف بنا في ملكوت السموات والأرض ، يعرض آياتها وبدائعها وكل شاهدة على وحدانيته سبحانه هادية الى الحق لمن أخلص النية واستجاب لما تمليه الفطرة وتهدى اليه العقول • بالاضافة الى ما فيه من ألوان بلاغية دعا اليها المقام وكست الأسلوب اعجازا وجمالا يستهوى الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب •

هذا ٠٠ وقد رأينا تعدد الأساليب القرآنية في الدعوة الى الوحدانية بما جعل منهذه الأساليبعلاجا للانسانية فيمستوياتها المختلفة « واذا كانعلماء النفس والاجتماع ومن وكل اليهم توجيه الجماهير يقررون أن الناس مختلفون في مستوياتهم العقلية والوجدانية والعاطفية ، وأن ذلك يتطلب اختلف الوسيلة عند مخاطبتهم ، أو محاولة جذبهم الى مبدأ أو فكرة فأن الاسلام قد سبقهم في تقرير ذلك وفي تطبيقه » (١) فمن ترهيب للمتغطرسين الذين يصرون على الكابرة على الرغم من ظهور الدليل • الى ترغيب تستمال به اكثر القلوب التي تريد ثمنا لكل تصرف يحدث منهم • الى جدل يسوق المقدمات وينطق بالنتيجة أو يطالب السامع باستنتاجها • ويزيل الشبهة التي أدت الى اختلاط الأمر ، وهو أسلوب صالح لأرباب الثقافة ومن عندهم قدرة على التمييز والفهم ، الى أسلوب تلقيني يسوق الحق جليا واضحا ، يخاطب به الجماهير التي لا نصيب لها من ثقافة تمكنها من أن تزن الأمور وتفهم الأدلة • وبهذا التعدد في الأساليب كان القرآن قمة في رعاية ما يقتضيه حال المدعوين ، بالاضافة الى ما في صياغة هذه الأساليب وما تضمنته من ألوان بلاغية تمثلت في اختيار ألفاظها وخصائص نظمها وتفاوت ألوان التعبير فيها بين حقيقية ومجازية مما لمسناه في عرضنا للنصوص • وبهذا كله كان القرآن الكريم معجزا ببلاغته متفردا في سموره وتأثيره ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الانسان في القرآن الكريم ص ٢٥٣٠

# الفصل الثاني

### البلاغة في الدعوة الى العبادات

قضى سيدنا رسول الله على الكرمة ثلاثة عشر عاما داعيا الى الله , يتنزل القرآن الكريم على قلبه الطاهر ، فينذر به قوما لدا ، ظل يدعوهم طوال هذه السنوات منذرا ومبشرا ، مجادلا ومعلما ، صابرا على اذاهم ، حريصا على انقاذهم .

وكان موضوع الدعوة طوال هذه الفترة يدور فى مجمله حول امور العقيدة الاسلامية باعتبارها الأساس الذى يقوم عليه الالزام بتثريعات الاسلام كلها سواء فى ذلك العبادات أو المعاملات أو القيم الاسلامية للسلوك. الفاضل •

فالخطوة الأولى هى تثبيت دعائم العقيدة ، وتغيير اتجاه القلوب ، وتحويلها الى الله الواحد ، فاذا تم ذلك تهيأ القلب لتلقى هدى الله ، وتفتحت النفس لقبول تشريعه ، والاستجابة لأحكامه • وعلى ذلك فان المدعوين الى أداء العبادات أو الى الالتزام بأحكام المعاملات ، هم مؤمنون مذعنون ليسوا فى حاجة الى اقناع أو جدل • ولكن العبادات والمعاملات مع ذلك تكاليف وواجبات ، تلزمهم بأن يبذلوا ويضحوا ، وتحل لهم وتحرم عليهم • انها فى عبارة جامعة تبدل نمط حياتهم كلها فكرا وسلوكا ومشاعر وعواطف •

والنفس الانسانية ليست أمرا هينا تؤمر فتطيع ، واكنها تضم اشتاتا من النوازع والأهراء . والوانا من الملكات والمواهب والقوى الكامنة وعديدا من الاشواق الروحية والحاجات المادية · وهذا الحشد الهائل المركوز في فطرتها لا يسير كله في اتجاه واحد ، بل أن بعضه ينزع بها نحو التسدامي والارتقاء في مدارج الانسانية الفاضلة ، بينها ينحرف بها بعضها الآخر متدنيا في مدارك الحيوانية الهابطة · ونجد فيها الشيء ونقيضه جنبا الى جنب يتصارعان في معركة لا تهدأ ولا تنتهى ، كل يجذبها الى ناحيته ويحقق تأثيره فيها · وقد يتعاوران النصر والهزيمة ، وقد يشتد ساعد احدهما فيحقق الغلبة على صاحبه ، ويخضعها السلطانه ، وقد يتجاذبان فلا يستطيع احدهما الغلبة على صاحبه ، ويخضعها السلطانه ، وقد يتجاذبان فلا يستطيع احدهما

\_ 198 \_

( ١٣ - أسلوب الدعوة )

زحزحة الآخر عن موقفه فيتعايشان في توازن قد يطول استمراره ، وقد ينتهي عندما يحس احدهما غفلة من صاحبه فينشط في العمل ويستأثر بالسيطرة حتى يفيق الآخر فيعود التوازن ويتحقق الاعتدال · والنفس الانسانية هي جماع كل هذه المتناقضات ، ومستقر لجميع تلك النزعات ، تجد بها الخوف والرجاء والسماحة والشج ، والشجاعة والجبن ، والحب والكره ، والالتزام والتحرر، والايجابية والسلبية ، والمجماعية والأنانية ، وعشرات غيرها من القوى والنوازع المركوزة في الفطرة الانسانية · « أن ألله قد خلق الانسان على هذه الصورة لأنه سبحانه يريده على هذه الصورة · وجعل الخير كل الخير للوجود الانساني أن يعمل الانسان بكيانه المجتمع المترابط ، لا بأي من عنصريه دون الآخر ، ولا بالعنصرين منفصلين كل يسير في اتجاه · انما هي وصدق الله المنافعة عن يحكم هذا المزاج المترابط الكون من الطين والروح » (١) وصدق الله العظيم : « ونفس وما سواها · فالهمها فجورها وتقواها » (٢) ·

ومن هنا كان اسلوب القرآن في الدعوة التي العبادات والمعاملات لا يكتفى ببيان الأحكام وتوضيحها ، على سنن البيان في القوانين الوضعية والدساتير البشرية ، ولكنه يوجه الجزء الأكبر من عنايته التي النفس البشرية يزكى معانى الفضيلة فيها ، وينمى نوازع المدير التي تدفعها التي الاستجابة والانقياد ، وفي نفس الوقت يتوجه التي جوانب الشر فيحد من سطوتها ، ويغل من حدتها ليجد المذير سبيلا التي قيادة النفس والزامها الصراط المستقيم .

وسندرس ان شاء الله موضوع الانفاق في سبيل الله ، كنموذج للعبادات التي يدعو اليها القرآن الكريم ·

#### • الدعوة الى الانفاق في سبيل الله :

الانفاق في سبيل الله كان من الأهداف التي عنى القرآن الكريم بالدعوة اليها سمسواء في العهد المكني أو المدنى و ولكن دعوته تلك مرت بمرحلتين اقتضاهما تطور المجتمع الاسلامي وكانت المرحلة الأولى دعوة عامة الى ما تقتضله الاخسوة الدينية من بذل وتعاون في الوفاء بحاجات المجتمع والمشاركة فيما تفرضه الدعوة من أعباء مالية لا سبيل الى تدبيرها الا بان

0

<sup>(</sup>١) دراسات في النفس الانسانية ص ٣٢٢٠٠

<sup>·</sup> ۸ ، ۷ : الشمس (۲)

يجود القادرون بما تسمح به نفوسهم · وفي هذا الطور لم يحدد القرآن الكريم مقدارا يلزمهم به ولا أنواعا مالية ينفقون منها ، تاركا ذلك الى أريحيتهـم واستجابتهم لما تحدثه الدعوة في نفوسهم من حب للخير ومسارعة اليه ·

أما المرحلة الثانية فقد دعا اليها انتقال المجتمع الاسلامي الى طور جديد بعد استقرار المسلمين بالمدينة وتأسيس النواة الأولى للدولة الاسلامية وما تبع ذلك من تنظيم يحقق لها موارد ثابتة تكفى لتغطية احتياجاتها للدفاع عنها والتكافل الاجتماعي بين أفرادها ، وسائر ما يتطلبه المجتمع في وضعه المجديد · وفي هذه المرحلة أعلنت فريضة الزكاة وأصسبحت ركنا من أركان الاسلام · وبين القرآن مصارفها وأشار اشارة مجملة الى ما يجب اخراج الزكاة منه · وامتد بيان الرسول على الله تحديد مقاديرها ، وتفصيل الأنواع التي تجب فيها ·

ولكن هذا التحديد لم يكن بديلا من الدعوة العامة الى الانفاق والبذل بل كان بيانا للحد الأدنى الذي يجب أداؤه ، ولا يجوز التخلف عنه أو بذل ما دونه · وبقى باب الدعوة الى الانفاق مفتوحا يرغب فيه القرآن الكريم ببيانه المعجز وبلاغته الساحرة · وأصبحت كلمة - الزكاة - علما على هذا القدر الواجب ، واستعملت كلمة - الصدقة - استعمالا مشتركا تطلق على الازكاة كما تطلق على الانفاق التطوعي المنبعث من رغبة خالصة في رضوان الله واستجابة للمعانى الكريمة التي غرسها الاسلام في النفوس ·

والمال في نفس الانسان منزلة تجعله حريصا عليه ساعيا الى الاستكثار منه وحيازته وليس هناك حد تشعر النفس معه بالشبع والاستغناء، اذا تركت دون تزكية وتهذيب، بل المشاهد انه كلما كثر المال لدى الانسان ازداد نهمه اليه وحرصه عليه وصدق رسول الله على في تصويره لذلك بقوله « لو كان لابن آدم جبل من ذهب لتمنى الثانى » وقديما شبه الحكماء الدنيا بالماء المالح كلما ازداد الانسان منه شربا ازداد ظمأ ولك لأن المال يشسبع في النفس غرائز هي جزء من طبيعتها كحب التملك والسيطرة والاستيلاء ، ويحقق للانسان اشباع حاجاته ويؤمن مستقبله ويطمئنه على مصير ذريته ويكل هذه الأمور مشاعر طبيعة جعلها الله جزءا من الكيان البشرى لتدفعه الى العمل والكسب وعمارة الأرض واستمراد الحياة وتطويرها ، ولكن الخطر يكمن في أن تستأثر هذه الغرائز بتوجيه الانسان ، وتقوده الى ما يشبعها دون حكن فرصة لجوانب أخرى في النفس لتحدث التوازن وتقف الانسان عند حد الاعتدال ، وايتاء كل ذي حق حقه ففي النفس بجانب تلك الغرائز الداعية

الى الشبع والحرص مشاعر أخرى تحقق له أيضا أشباعا روحيا لا غنى له عنه ، كالشعور بالمجتمع وحقه عليه والرغبة فى اكتسباب الحمد وحب الأخرين ، والحرص على الذكر الطيب والسمعة المرضية وما يحققه البذل من شعور بالرضا والارتياح ، وفوق ذلك كله ما يدفع اليه الشعور الدينى من أرضاء أله ، والطمع فيما عنده من ثواب هو خير وأبقى للذين آمنوا ، وما يشيعه هذا الشعور من توكل على ألله ، ووفاء بحق النعمة عليه ، واطمئنان الى رعايته له ولذريته ، هذه المعانى وتلك تتصارع فى النفس ، ويتسبم السلوك الانسانى فيما يتعلق بالتصرف المالى بنتيجة هذا الصراع ولمن تكون الخلبة فيه .

وهنا يأتى دور الدعوة القرآنية وسلاحها هو البلاغة فى تزكية معانى الخبر في نفس الانسان ودعمها ، وعلاج أدواء النفس ، وتخليصها من المعرقات التى تحجبها عن الخير وتحبط عملها من شح وطمع ومن واستعلاء وتفاخر وغيرها ، ولا تكتفى بأن تسلوق الأوامر وتبين الأحكام ، فما كان نلك رحده كافيا في تحقيق الاستجابة والانقياد ، بل نرى القرآن الكريم يوجه عنايته الكبرى لطب النفوس وعلاج القلوب ، فهو يدعو مندرا ومرغبا . كاشفا عن الدوافع النفسية وراء السلوك مزينا لحب الخير ، منف احن الثم . .

ولعل مصداق ذلك ما سنلمسه فيما سندرسه من نصوص ، وأن بيان الاحكام لم يستغرق سوى آيات معدودة منها وبجانبها الكثرة الوافسرة من النصــوص التى تتجه الى النفوس فتروضــها على الطاعة وتدفعها الى العطاء · ولنبدأ فى دراسة النصوص ·

### • أسلوب تزكية النفس:

قال تعالى : « مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبيع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء ، والله واسسع عليم • الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا آذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون • قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى ، والله غنى حليم • يا آيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثله كمثل صغوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدى القوم الكافرين • ومثل الذين ينفقون

الموالهم التُعَام مرضاة الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بريوة اصابها وابل فاتت أكلها صّعفين فان لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير • ايود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ثرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون • يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تتفقون ولستم بآخذيه الا أن تعمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد • الشــيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم • يؤتى المحكمة من يشاء ، ومن يؤت المحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ، وما يذكر ألا أولوا الألباب • وما انفقتم من نفقة او ندرتم من ندر فان الله يعلمه ، وما للظالمين من انصار • ان تبدوا الصدقات فنعما هي ، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حُيل لكم ، ويكفر عنكم من سيئاتكم ، والله بما تعملون خبير ا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ، وما تتفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون الا ايتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون • للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل اعتباء من التعقف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا ، وما تتفقوا من خير فان الله به عليم • الذين يتفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (١)

تبدأ هذه الآيات بالدعوة الى الانفاق في سبيل الله ، ولكنها لا تعمد في دعوتها الى أسلوب الأمر والالزام بل الى أسلوب الترغيب واستجاشة المشاعر بتصوير المعنى في صورة شاخصة تستهوى الوجدان وتستميل القلوب · ثم تمضى الآيات تنقب في خفايا النفس الانسانية عن الأدواء التي تحبط الصدقة وتحرم من الأجر ، بل تجعل الامتناع عنها أصلا ، والاكتفاء برد السائل ردا جميلا · أسلم عاقبة من ايتائها مع اتباعها بما يحبطها من المن والأدى · ثم تمضى الآيات في تأكيد هذه المعاني معقبة عليها بالدعوة الى توخى الطيب في الانفاق والمتذكير بفضل الله ، محذرة من تخذيل الشيطان وما يلقيه في النفس من معان تصد عن الخير مخافة الفقر والحاجة ، وأخيرا تتحدث عن بعض مصارف الصدقة وترسم صورة لطائفة هم أولى من يوجه اليهم البر،ويستحق

<sup>(</sup>۱) المترة : ۲۲۱ ــ ۲۷۶ ۰۰

العون ، ثم يأتى ختامها مؤكدا لبدئها مذكرا بما اعده الله من أجر للمنفقين فى سبيله « قلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

والنستعرض الآيات النرى كيف عبرت عن هذه المعانى بأسلوب بليغ ٠٠

« مثل النين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنيلة مائة حبة » •

المعنى الذهنى ان الله تعالى يعد بأن يضاعف الأجر للمنفقين في سبيله الى سبعمائة ضعف ، ولكن التعبير القرآني يعرض هذا المعنى في صورة حية كأنها ماثلة أمام عينى الناظر يتملاها بخياله فيرى الحبة تلقى في التربة الصالحة فلا تلبث أن تكون زرعا نضيرا سرعان ما يثمر سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، ان هذا المشهد الذي تصوره الكلمات يستثير في النفس كل حواسسها ويلقى فيها بايحاءاته المبهجة التى تشرح الصدر ونهيىء النفس للاستجابة وتدفعها للانقياد والرضا • وواضح ما في التعبير من تشبيه تمثيلي طرفاه الهيئة المنتزعة من نفقة المنفق وما يترتب عليها من الأجر الجزيل ، والهيئة الحاصلة من بذرة الحب تستنبت في التربة الصالحة فتنبت سبع سينابل في كل سنبلة مائة حبة • ويلاحظ ما في النظم من ايجاز بالحذف والتقدير مثل نفقتهم كمثل حبة وذلك استغناء بدلالة المقام عليه كمأ يلاحظ ما فيه من مجاز عقلى في اسناد الانبات الى الحبة والمنبت هو الله ولكنه أسسند الانبات للسبب اشارة الى أهمية السبب في وجود الفعل وذلك لأن الحبة تقابل الصدقة فاذا أسند اليها الانبات كان ذلك ايماء الى أهمية الصدقة باعتبارها سبب الأجر في تحققه للمتصدق · وكذلك التعبير بـ « سبيل الله » عن كل ما فيه رضا الله سبحانه على سبيل الكناية ، فكل جهة الانفاق عليها يرضى الله تعالى فهي في سبيله • والكناية أبلغ لتصويرها للمعنى وابرازه وتأكيده بالاضافة الى ما فيها من ايجاز اذا قورنت بالتعبير الحقيقى عن

« والله يضاعف لمن يشاء » المعنى : ان الله يضاعف الأجر هذه المضاعفة أو يزيد لمن يشاء على حسب ما يعلمه سبحانه من اخلاصه في الانفاق • وفيه زيادة ترغيب في الانفاق وتنبيه الى أسباب مضاعفة الأجر حثا على اخلاص النية والتوجه بالصدقة خالصة لوجه الله تعالى أملا في فضله الواسع •

« والله واسع عليم » • تأكيد للمعانى السابقة ، فالله واسع لا يضيف فضله عن مضاعفة الأجر ولا ينفد ما عنده من الخير وهو عليم بنية المنفق مطلع على خفايا النفوس فيجزى كل انسان حسب علمه بحاله • وللتأكيد دوره الكبير هنا أذ يزيد اطمئنان القلوب الى تحقق الوعد فتستجيب وتنقاد •

« الذين يتفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم » •

ان هذه المضاعفة فى الأجر ليست لكل منفق ، بل هى خاصة بمن كان انفاقه خالصا لوجه الله ، لم يدفع اليه رياء أو حب للتسامع والفخر أو غيره من المدن التي تبطل الصدقة وتذهب ثوابها ، ولم يتبعها بالمن بها على أخذها أن ابدائه بها ، والمن هو التذكير بالمنعمة وأن له فضلا على آخذها ،

والأذى كل مايؤذى الآخذ بأن يتطاول عليه بسبب نعمته عليه مثلا مؤلاء الذين المنققو! بهذه النية الخالصة ولم يتبعوها بمن ولا أذى لهم أجرهم الذى وعدوا به في الآية السابقة .

ويلاحظ ما فى التعبير بس « ثم » للتنبيه على التفاوت بين الصدقة التى يترتب عليها المضاعفة فى الثواب ، وتلك التى يتبعها المن والأذى ، فهى للتراخى المعنوى • كما يلاحظ تكرار الاسسناد فى قوله تعالى « لهم أجرهم » وتقييد الأجسسر بقوله « عند ربههم » وما فيه من تأكيد وتعظيم وتشريف • واختيار لمفتا سالرب سلم واضافته الى ضمير المنفقين يلقى فى النفس اطمئنانا وثقة فى رعاية الله وتحقيق وعده • وذلك كله مما يستدعيه مقام اسستمالة القلوب وحنها على الطاعة •

« ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » • اكمال لبيان ما يترتب على الانفاق من شمرات طبية ، مبالغة في استمالة القلوب ، فليست مضاعفة الأجر كل ما يناله المنفق ، بل له بجانب ذلك أن يأمن فلا يخاف ويرضى فلا يحزن •

والمسنى : أنهم لا يعتريهم ما يوجب الخوف أو الحزن • ولكن كيف يؤدى الانفاق المي ذلك ؟ وما سر النص على نفى الخوف والحزن عن المنفق ؟

يتصح هذا عندما نتذكر الحكمة في تشريع الانفاق في سبيل الله ، سواء في ذلك فريضة الزكاة أو الصدقات التطوعية الزائدة عليها • ان تشريع الانفاق قصد به اصلاح المجتمع والربط بين أفراده برباط من التراحم والمودة ، وقيام حياته على التكافل والتعاون ، وتزكية نفس المعطى والآخذ في نفس

الوقت وتطهيرها من المشاعر التى تورث الأحقاد ، وتنبت التمزق والصراعات بين الفقراء والأغنياء انها تطهر نفس المعطى من الشح والأثرة وتستجيش فيها المعانى الانسانية التى تربطه باخيه ، وتذكره بنعمة الله عليه ، وأن ما ينفقه هو من مال الله الذى استخلفه فيه لينفقه فيما شرعه الله من أبواب البر والخير سواء كان الانفاق على نفسه أو غيره ، وهذه التزكية وتلك المعانى تملأ القلب رضا ، وتشرح صدر المعطى وتجعله يحيا يغمره شعور بتوفيق الله ، ورضاه عنه ،

اما الآخذ فان الصدقة التى تقدم اليه ـ دون من أو أذى ـ تسد حاجاته وتملأ نفسه رضا عن أخيه ، وتطهرها من ادواء الحقد والحســـد ، وتوثق صلة الاخاء التى تربطه بأخيه ، وتستوجب التعاون والتراحم ، فلا يضمر له شرا ولا يدبر له أذى ، وبذلك يأمن الغنى ، فقد حرس ما فى يده من نعمــة بتأليفه القلوب ، واكتساب ودها ، ووضع نفسه حيثما كان بين اخوة يرى فى نظراتهم دلائل الحب ، وفى تصرفاتهم ما ينبىء عن الثقة والاطمئنان فهو آمن بينهم سعيد بهم راض عنهم راضون عنه ، وهكذا يؤتى الانفاق ثماره الطبية فى الدنيا والآخرة ، ويعالج الاسلام الداء العضـال الذى عجزت كل النظـم والفلسفات عن أن تجد له طبا ، وانتهى بها الأمر الى ما نراه فى عالم اليـوم من صراع بين الطبقات يفجر الثورات التى تأكل الأخضر واليابس وتقضى على كل القيم الانسانية وتغرس الخوف فى القلوب وتملأ النفوس أسى وحزنا ،

«قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى » تأكيد للمعنى السابق للاهتمام به ان هو الفيصل فى قبول الصححقة عند الله أو ابطالها ، وتقرير لوجوب خلو الصدقة من المن والأذى ليترتب عليها الوعد الكريم · والمعنى : ان الرد الجميل – بالكلمة الطيبة دون اعطاء ، والصفح لما يكون قد بدر من السائل – خير من الصدقة التى يتبعها الأذى · والأولى أن تكون الخيرية هنا بالنسبة للسائل · ليتحقق ما تدل عليه الصحيفة من التفاوت فى الخير · فالصدقة التى يتبعها الأذى فيها فائدة للأخذ لأنها تسد حاجته ، ولكن الرد الجميل خير منها فى نفس السائل ، لأنه يطيب نفسه ، ولا يجرح مشاعره ، وفى هذا تنبيه على ان المهمة المرجوة من الانفاق هى اثرها النفسى قبل فائدتها المادية ، وهذا يؤكد ما أشرنا اليه من دوره فى اصلاح المجتمع وترابط أفراده ·

« والله عنى حليم » • هذا تذييل يوحى بسخط الله تعالى ووعيده لمن يمن بصدقته ويؤذى آخذها وذلك تنفيرا من هذا الفعل السيء فالمعنى : أن الله غنى عن صدقة المنان المؤذى وقادر على اغناء السائل ورزقه دون حاجة الى صدقة

المتصدق ، وأنه حليم لا يعجل بالعقوبة الأصبحاب المن والأذى ، وأن كانوا يستحقونها لمعدم تأدبهم بأدب الاسلام ، ونسيانهم أن ما يبذلونه هو مأل ألله ولا فضل لهم في امتلاكه •

« یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بابن والادی کالدی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باش والیوم الآخر ، فمثله کمثل صـفوان علیه تراب فاصابه وابن فترکه صلدا ، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا » •

« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذي » ها هي ذي الآيات الكريمة تعاود تأكيد ما قررته الآيات السابقة من أن الانفاق الموجب للأجر هدو الخالي من المن والأذي ، زيادة في العناية بالمعنى وتثبيتا له في النفس ، وهي هنا تتخذ اسلوبا أبلغ في التأثير واقوى في الدلالة ، فهي أولا تتوجه بالخطاب الى المؤمنين بعد تقرير المعنى سابقا بضمير الغائب ، وفي ذلك مبالغة في ايجاب العمل بمقتضى النهي بتذكيرهم بالايمان الذي يقتضى الطاعة والاستسلام وهي ثانيا تنص صراحة على أن المن والأذي يبطلان ثواب الصدقة ويمحوان أثره .

ولا تقف الآيات عند هذا الحد بل تتبعه بتشبيه أثر المن والأدى في هذا الابطال بأثر الرياء وعدم الايمان بالله واليوم الآخر في عدم قبول العمل أصلا لقيامه على غير أساس ، وذلك بقوله تعالى :

« كالذى ينفق ماله رئاء المناس ولا يؤمن باس والميوم الآخر » اى لا تبطلوا صدقاتكم ابطالا كابطال من ينفق ماله رياء الناس ، ولا يدفعه الى ذلك ايمان باش والميوم الآخر فيرجو ثوابه ، أو يخشى عقابه · وليس بعد هذا تأكيد للمعنى ولا تحذير من خطورة المن والأذى ، ولا تنفير منه · وحمل على تجنبه والبعد

ولكن القرآن الكريم لا يكتفى بهذا بل يتبعه مرة أخرى بما يزيد تقريره ووضوحه وتأكيده فيورد مشهدين متعاقبين يصلور الأول انفاق المرائى ونتيجته ويبرز الثانى انفاق المخلص وثمرته والمشهدان بما تضمناه من تصوير مؤثر وايماءات عميقة لا يدعان مجالا للتردد في الاختيار ، ويدفعان النفوس دفعا الى الاستجابة لأمر الله والتزام حدوده ونستعرض المشهدين والنفوس دفعا الى الاستجابة لأمر الله والتزام حدوده ونستعرض المشهدين والتراب

المشهد الأول يصور حال المنفق رياء « فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا » تشبيه تمثيلى يشبه حال المنفق رياء في عدم حصوله على جزاء لانفاقه ، بحالة حجر أملس لا ينبت ، فوقه طبقة رقيقة من تراب نزل عليه مطر غزير فأزال ما عليه من التراب وتركه أملس صلبا ، لم ينبت به شيء • ولننظر ما في التعبير من لمحات موحية فالتعبير ب « صفوان » وهو الحجر الأملس وما يوحى به من قساوة وجدب يناسب قلب المرائى وخلوه من معانى الانسانية والرحمة ، وأنه لا ينتظر منه أن يصدر عنه ما ينفع أو يفيد • وقوله تعالى « عليه تراب » أشارة الى ما يغطى به المرائى حقيقته بما يبديه من رياء بالانفاق ، ولكن هــذا كالغشاء من ورائه خيرا •

« لا يقدرون على شيء مما كسبوا » أى لا يحصلون على شعرة انفاقهم ولا يجدون له ثوابا عند اش و بلا كان الغرض المسوق له الكلام أصلا هو تشبيه أثر المن والأذى فى ابطال الصدقة بأثر الرياء ، فان هذا المثل المبين لحال المرائى وأنه لا يجد ثوابا لصدقته ، ينطبق على من يمن بصدقته ويؤذى فانه لن يجد أيضا ثوابا لانفاقه وصدقته و هكذا ينهى القرآن أبلغ نهى وأكده عن المن والأذى .

« والله لا يهدى القوم الكافرين » • « تنييل مقرر المضمون ما قبله ومؤكد المه ، وفيه تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى من خصائص الكفار ولابد للمؤمنين أن يجتنبوهما » (١) •

وذلك مبالغة في النهى عن هذه الجريمة التي يترتب عليها على هـذا

اما المشهد الثاني المقابل للأول فهو يصور حال من ينفق أبتفاء وجهد الله · حتى تكون الموازنة واضحة ·

« ومثل الذين يتفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بريوة اصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وأبل فطل »

۱۹۷ = ۱۹۲ من ۱۹۲ = ۱۹۷ من ۱۹۲ = ۱۹۷ من ۱۹۲ من ۱۹۷ من ۱۹۲ من ۱۹۲ من ۱۹۷ من ۱۹۷ من ۱۹۷ من ۱۹۲ من ۱۲ من ۱۹۲ من ۱۲ من ۱

انه تشبيه لحال المنفقين ابتغاء وجه الله وما يترتب على انفاقهم من مضاعفة الجزاء بحال جنة بربوة عالية نزل عليها المطر العظيم فازدهرت وأخرجت شرها مضاعفا ، فان لم يصبها المطر الكثير فان القليل منه كاف في اثمارها لطيب تربتها وكرم منبتها ، وهكذا يؤدى التمثيل دوره في ايضاح المعنى وتصويره في صورة مؤثرة قوية ، بما تشمله من قيود في المشبه به تزيد الصورة تأثير! وايحاء يستميل النفس ويستهوى الوجدان ،

ولمنتاهل قوله تعالى « ابتفاء موضاة الله » وما يشير اليه من أن الدافع هنا طلب رضاه وأن ذلك هو سبب مضاعفة الأجر ، ويقابل ما هناك من أن الدافع هو الرياء وهو سبب ابطال الصدقة وضياع الأجر ، ثم أن قوله تعالى « وتثييتا عرج القفسهم » ومعناه تثبيتا للايمان في نفوسهم يشير الى أن حكمة الانفاق للمنفق هي تزكية النفس وتطهيرها من البخل وحب المال ، واثبات أن داعي الايمان لديها أقوى من كل الدواعي الاخرى من الأهواء والشهوات النداعي الايمان لديها أقوى من كل الدواعي الاخرى من الأهواء والشهوات

والتعيير - بالجنة - وما يلقيه في النفس من شعور بالبهجة والسرور الذي يحدثه ما فيها من جمال ونماء وخير ، وتقييد الجنة بانها « بربوة » زيادة في استكمال جوانب الحسن فيها فان اشجار الربي تكون أكثر ثمرا وأبهى منظرا « والجنة » هنا تقابل « الصفوان » هناك · حيث الجدب والقساوة العقيمة ثم تنريع المطر بين الوابل والملل ، وما يشير اليه من أن النفقة جلت أو قلت ترتى ثمرها مضاعفة في الأجر بصدورها عن نية طيبة ، كما يضاعف المطر الكثير أو القليل ثمر الجنة لطيب منبتها وكرم اصلها ·

« والله بما تعملون بصير » • لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجزيكم بما يعلمه من حقيقة دوافعكم الى الانفاق ، وهي فاصلة تلخص مغزى المثلين بما تتضمنه من ترغيب في الاخلاص وتحذير من كل ما يحبط الانفاق من رياء أو من أو أذى •

« أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ثرية ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت » •

هذا مثل آخر يصور عاقبة المن والأذى فى احباط الأجر ، وابطال الصدقة يعرضه القرآن الكريم كعادته فى تصوير المعانى فى صورة تجمع كل عناصر للتأثير والاستهواء • والمعنى مجردا دون تصوير يمكن التعبير عنه بأن يقال :

ان الذى يتبع صدقته بالمن والأذى ، سيفاجا يوم القيامة ـ وهو يومئذ أحسوج ما يكون الى ثوابها الجزيل ـ بانه قد أبطل ثوابه بما قدمه من المن والأذى ، ولن يملك هناك سوى الحسرات والندم يوم لا يغنى ذلك عنه شيئا • فلننظر كيف صور القرآن هذا المعنى المجرد •

« أيود أحدكم » انه يبدأ بهذا السؤال المثير للاهتمام ثم يصور الصدقة ب- « جنة » وهي تعنى الحديقة ذات الأشجار الملتفة المتكاثفة ، وهي أغلى ما يملكه الانسان وأحبه الى النفس ، وأكثره اثارة لنشوتها وبشرها ، ثم يقيد الجنة بانها « من نخيل واعناب » - لأن هذين الجنسين الشريفين الجامعين لألوان المنافع هما الأصل بين أشجارها ، ثم يزيدها قدرا وجمالا بأنها « تجرى من تحقها الأنهار » ليجتمع لها كل شرائط الحسن والابداع ، ثم يضيف الى قدرها ونفاستها بأن « له فيها من كل الثمرات » هذه هي الصدقة في نمائها وما توجبه من أجر صورت بهذه الصورة المبهرة • وبعد ذلك يصور شــدة حاجة صاحبها اليها وتطلعه الى ما توفره له من عطاء ، فيقول « واصسابه الكبر » فلا يمكنه انشاء غيرها ، ولا تحصيل رزقه من طريق آخر لضعف قوته ثم يضيف ما يؤكد حاجته « وله ذرية ضعفاء » لا يقدرون على الكمسب أيضا وهو القائم بأمرهم • وكذلك صاحب الصدقة هو في حاجة الى ثـواب صدقته حاجة هذا الشيخ الفانى المثقل بالأعباء • وفجأة يفقد صاحب الجنة كل شيء وهو في أشد حاجته اليه « فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت » اعصار لا يبقى شيئا وتلتهم ناره كل شيء ٠ أي حسرة وأسى يتجرعها هذا المسكين ؟ وأى ألم يعصف بكيانه ؟ فكذلك حال من يبطل صدقته سيتجرع غصصص الحسرة يوم يجد ثواب صدقته قد ذهب به منه وأذاه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى بقلب سليم · هذا ولفظا « اعصار » و « نار » وما فيهما من جرس قوى يوحى بالعنف والقرة المدمرة • ثم تنكيرهما الذي يطلق خيال السامع في تخيل ما يوحى به ذلك التنكير من عنف وشلدة وابادة تم الجمع بين الاعصار و « النار ، وكل منهما كاف في ذاته لتدمير الجنة · كل هذه الخصائص توحى بما يلائم الموقف من ترهيب وتخويف تم التعبير بالفاء في « فاحترقت » الذي يوحى ايضا بسرعة الاحتراق ·

« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » مثل هذا البيان الواضح كانه مشاهد محس يبينه الله لكم لعلكم تعملون عقولكم وتتفكرون في عواقب اعمالكم فتنتهوا عما يبطلها ويمحق اجرها ، قبل ان يفوت الأوان وهل هناك عاقل يريد ان يورد نفسه هذا المورد المهلك ؟

والصورة كما نرى غنية عن كل تعليق يشير الى حسنها أو يبين رقتها وتناسقها وما فيها من ايحاء يستهوى النفوس وتتفتح له القلوب مبتهجة راغبة في التصديق ، ثم هلعة مفزعة من ضياع كل هذا الخير •

وهكذا يعالج القرآن الكريم المعانى حتى تخالط القلوب وتستقر فى الوجدان فيكر عليها مبينا أولا ثمرة الانفاق مصورا قدره ومضاعفته ثم يجعل استحقاقه مشروطا بخلو الانفاق من المن والأذى وبأن يكون خالصالوجه الله ، ثم ينهى عن ابطال الأجر بالمن والأذى ثم يشبه أثرهما فى ذلك بالرياء ثم يرسم صورة لما يصنعه الرياء بالعمل الذى شبه به المن والأذى ويعقب على ذلك بصورة أخرى لمن ينفق ابتغاء وجه الله ، واسستجابة لداعى الايمان ، ثم يختم ذلك كله بهذا المشهد الذى يوقظ الغافل ويحدر المتهاون وينبه على الخطر ، وهذا كله يورده القرآن عن معنى يمكن التعبير عنه فى كلمات معدودة ، ولكن الموضوع ليس أمرا أو نهيا بل هو تزكية المنفوس ، واصلاح للسرائر ، وطب لأدواء القلوب ،

وينتقل النص الكريم بعد هذا الى غرض جديد :

« يا أيها المتين آمنوا أنفقوا من طبيات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد » •

الآية الكريمة تتحدث عن أمرين:

أولهما : بيان ما تجب فيه الزكاة أو الصدقة وقد أجملته فيما يكسبه الانسان من الأموال وما يخرج من الأرض من الزروع والثمار والمعادن وغيرها ، ولم تعن الآية بتفصيل ذلك فلم تذكر أنواع الكسب أو الزروع وغيرها ولم تحدد المقدار الواجب في كل منها ، وتكفلت السنة المظهرة بذلك كله ، لأن هذه مهمة يسيرة فلا يتصور أن يحتاج مسلم اقناع بمقدار ما يخرج أو يجادل فيما يجب فيه الاخراج ، وهذا هو شأن القرآن الكريم في كل ما يتصل بالتشريع والتقنين ،

وثانيهما: علاج داء آخر من أدواء القلوب وأدواء القلوب لا يكفى في طبها أمر أو نهى ، بل لابد معها من التعامل مع القلب بما يؤثر فيه ويستل جنور الداء منه ويهيئه للقبول والاستسلام وهذا هو السئ فيما نراه من اختلاف في أسلوب معالجة كلا الجانبين والدواء هنا هو البخل

الذي يحمل بعض المسلمين على أن يخرج صدقته من خبيت ما يملك ، ويؤثر نفسه بالطيب بخلا به على الفقير ·

واذا كانت الآية الكريمة قد أجملت بيان الأول ، فانها قد فصلت الجديث عن الثانى ثم تبعتها آيات تعززها في تتبع جذور الداء لتقتلعها جميعها ولنتأمل النص الكريم .

« يا آيها الذين آمنوا » نداء يهيىء النفوس ويشد انتباهها الى ما سيلقى عليها ، ثم تذكير بصفة الايمان ، التى تقتضى الاستجابة والطاعة • « الفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض » • بيان لما تجب فيه النفقة وانه يشمل كل ما يكسبه المسلم وما يخرج من الأرض ، وتوضيح لوجوب أن يكون الانفاق من الطيب من ذلك دون المخبيث • ويلاحظ ما فى النظم الكريم من ايجاز بالحذف فان المعنى : ومن طيب ما أخرجنا لكم من الأرض ، والحذف منا لدلالة الأول عليه وما فيه أيضا من ايجاز القصر حيث استوعب كل ما يكسبه المسلم من شتى أبواب الكسب وكل ما يخرج من الأرض من الدواع الزروع والثمار والمعادن فى هذه الكلمات القليلة ما كان معهودا منها على عهده عهده هذه الستجد ، فالنص شامل جامع لا يفات منه أى مستحدث فى أى زمان ، وكله مما يوجب النص الزكاة فيه (١) •

« ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » تأكيد لأن تكون الصدقة من الطيب ، بالنهى عن الانفاق من الخبيث تثبيتا للمعنى فى النفوس ، ويلاحظ ما فى التعبير ب « تيمموا » من تصوير حيث يخيل الطيب والخبيث ماثلين والمنفق يقصد الى احدهما ويترك الآخر ثم تقديم – منه – على – تنفقون – وهو متعلق به وحقه أن يتأخر عنه • والتقديم للتخصيص ، أى لا تقصدوا الخبيث قاصرين الانفاق عليه ، والتخصيص هنا لتوبيخهم بما كانوا يتعاطونه من انفاق الخبيث خاصة لا لتسويغ انفاقه مع الطيب » (٢) .

« ولستم بأخذيه الا أن تغمضوا فيه » بيان لعلة النهى عن الانفاق من الخبيث بمطالبتهم بالاحتكام الى انفسهم ، والتفكير فيما يكون عليه الأمر اذا كان المنقق في مكان الشخص الآخر ، وليس هناك اسلوب احكم من

<sup>(</sup>١) أنظر في ظلال القرآن جـ ١ ص ٣١١٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير أبي السعود جـ ١ ص ١٩٨٠ •

هذا فعن طريقه يكون احترام الانسان لشعور الآخرين ، ومعاملتهم بما يجب أن يعامل به منهم ، فلا يفعل ما لا يرضاه لنفسه • أن التعبير ينبههم الى هذا المعنى الذى يقتضيه الشعور المهذب والطبع المستقيم ، والمعنى : انكم لا تقبلون الخبيث فى معاملاتكم الا بأن تتسامحوا فى أخذه ، وتغضوا النظر عما به من نقص ، فكيف تعاملون غيركم بما لا ترضونه لانفسكم ؟

ونلاحظ ما في التعبير من كناية عن التسامح والتساهل بقوله: « تَغْمَضُوا فَيْ اللهُ وهي أبلغ لما فيها من تصوير المعنى وتأكيده •

« واعلموا أن الله غنى حميد » تعقيب على المعنى نفسه ، بما يحمل على الاستجابة للانفاق من الطيب ، وذلك بتذكيرهم بأن الله غنى عما يبذلون وانهم حين يعطون فانما يقدمون لأنفسهم ، فليقدموا اذن الطيب وهدو سبحانه حميد يحمد لكم عطاءكم الطيب ، ويجزيكم عليه ، وهو في الحقيقة الرازق والوهاب فأى ترغيب بعد هذا الذي يوحى به التعقيب بهاتين الصفتين الحليلتين ؟

وهكذا تأتى الفاصلة لتدعم المعنى وتثبته في القلوب ٠٠

« الشيطان يعدكم المفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغضرة منه وفضلا » عرض للموضوع على نحو جديد مبالغة فى تقريره وتأكيده · انه يتجه الى الكشف عن الدافع الكامن وراء انفاقهم من الخبيث ، ببيان انه من وسوسة الشيطان واغرائه وتزيينه للسوء · ان الشيطان يخوفكم من الفقر اذا أنفقتم أموالكم ويغريكم بالبخل ومنع الصدقات ، وأنتم تستجيبون لما يلقيه فى نفوسكم من هذه المعانى ، فتتجهون الى الانفاق من الخبيث ضمنا بالطيب وايثارا لأنفسكم به · والله سبحانه يعدكم أن يجريكم على انفاقكم مغفرة لذنوبكم وزيادة فى اموالكم ومضاعفة لها · فأى الأمسرين أحق بالاستجابة له ؟ وسوسة الشيطان وتزيينه ، أم وعد الله الصادق الأكيد ؟ وهكذا يحصرهم القرآن الكريم ويضعهم امام هذا الاختيار الذى لا يملكون منه فكاكا · لابد أن يحددوا موقفهم ويختاروا بين السلوك الذى تمليه وسوسة الشيطان ، وذلك الذى يقتضيه وعد الله · والأمر بعد ذلك بين واضح ·

« الشيطان يعدكم الفقر » وحقيقة الوعد هو الاخبار بما سيكون من جهة المخبر مترتبا على شيء ما · والشيطان لم يضف مجيء الفقسر على جهته · ولم يقل انه سيفقرهم اذا أنفقوا وانما ألقى في نفوسهم أن عاقبة

أنفاقهم ونتيجته هي الفقر ليخوفهم ويحملهم على البخل وقد عبر القرآن عن ذلك بالوعد ، اما للمشاكلة لوقوعه في مقابلة وعده تعالى او على سبيل الاستعارة تصويرا لمبالغته في الاخبار بتحقق وقوعه في صورة الوعد ، كأنه نزله في تقرير وقدوعه منزلة افعاله الواقعة حسب ارادته (۱) « ويأمركم بالقحشاء » أي يغدريكم ويزين لكم الفحشاء كالبخل ومنع الصدقات ، والانفاق من الخبيث وعبر عن هذا بالأمر وتصويرا له في تزيينه وأغرائه ، بصورة الآمر للمأمور بفعل المأمورية وفيه مبالغة في بيان سطوة الشيطان وتأثيره في نفوسهم .

« واش يعدكم مغفرة منه وفضلا » الوعد منا على حقيقته • والتنكير قى المغفرة التفخيم وبيان على شانها ، ويؤكد هذا الباعها بقوله : « منه » فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة للمغفرة اى كائنة منه جل وعلا • وهذا تأكيد لفخامتها • ويلاحظ ما في التعبير أيضا من ايجاز بحذف الصفة لدلالة المذكور عليها والتقدير : وفضلا كائنا منه •

« والله واسع عليم » وتأتى الفاصلة أيضا لتقرر مضمون الآية الكريمة وتلقى بايحائها القوى في النفس لتقلوى من دواعي استجابتها ورضاها فالله واسع الفضل والقدرة ، يحقق ما يعد به من المغفرة واخلاف ما ينفقون ومضاعفته ، عليم بما ينفقون وبدوافعهم الى الانفاق فيجازيهم بعلمه ولا يضيع أجرهم • وقد نلمح فيها أيضا تدنيرا مما يبطل الانفاق أو يقلل من أجره •

« يؤتى المحكمة من يشاء ، ومن يؤت المحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا ، وما يذكر الا اولوا الألباب » •

حث على الاستجابة لما تدعو اليه الآيات السلابقة من بيان لأحكام الصدقة وآدابها و ودعوة الى الاستجابة لما تمليه الحكمة وهى تعنى تقدير الأمور تقديرا صحيحا ، والادراك السليم لعللها وغاياتها ، والالتزام فى السلوك بما يهدى اليه ذلك من صائب الأعمال وصالح النيات .

فاذا كانت الآية السابقة قد بينت أن الدافع وراء الامساك عن الصدقة أو عمل ما يبطلها هو وسوسة الشيطان واغراؤه ودعوته للفحشاء ، وان أو عمل ما يبطلها هو وسوسة الشيطان واغراؤه ودعوته للفحشاء ، وان أس يعد بالمغفرة والفضل أجرا للصدقة ، فأن المسلم عليه أن يستجيب لداعى

ì

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابي السعود ج ١ ص ١٩٨٠

الحكمة ، التى تقتضى اختيار ما تكون عاقبته خيرا له فى الدنيا والآخسرة ومحاربة ما يهجس به الشيطان فى النفس من معان تصد عن الخير ، وتورد الهلاك ولنتأمل النظم الكريم :

« يؤتى الحكمة من يشاء » الحكمة هى عطاء الله ، يمن به على من يشاء من عباده ، والقرآن الكريم يبين فى كثير من آياته سنة الله فى عطائه وتوفيقه مثل قوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » (١) • ومعنى ايتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها • ويلاحظ ما فى التعبير من تقديم « الحكمة » وهى المفعول الثانى على « من » وهى المفعول الأول للعناية به • والجملة تقرير لمضمون ما قبلها •

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » • تكرار لفظ « الحكمة » بدلا من الضعير • للعناية بها والاشارة الى علة الحكم ، والتنكير فى « خيرا » للتعظيم كانه قيلل : فقلد أوتي خيرا أي خير • ووصف الخير بالكثرة زيادة تأكيد لقدرها ومكانتها • والمغرض البلاغي وراء كل هذا الاهتمام هو لفت أنظارهم الى ما فيها من خير حثا لهم على العمل بما تضمنته الآيات السابقة من الحكم البالمنة التي تدور عليها مصلحتهم في الدنيا والآخرة •

« وما يذكر الا اولوا الألباب » تذييل للترغيب في المحافظة على اتباع الآداب الواردة في شأن الانفاق ، والمعنى : وما يتعظ بما أوتى من الحسكمة الا اصحاب المعقول التي خلصت من شوائب الجهل والركون الى الأهواء • وفيه جبّ لهم ليكونوا منهم •

« وما انفقتم من نفقة او ندرتم من ندر فان الله يعلمه ، وما للظالين من انصار » •

لقد دعت الآيات التى درسناها الى الانفاق بطريق الترغيب بعضاعفة الصدقة ، ثم حدرت من ابطال ثوابها بالمن والآدى وانتقلت الى عسلاج ما فى النفوس من شح يدفع الى تيمم الخبيث للانفاق منه ضنا بالطيب • وتأتى الآية التى معنا لتعقب على ذلك كله ببيان أنه ما من نفقة تنفقونها فان الله مطلع عليها يعلم قدرها وطريقة تقديمها وهل هى من الطيب أو الخبيث كما

\_ ۲.9 \_

( ١٤ ــ اسلوب الدعوة )

٠ (١) المعنكبوت : ٦٩ ٠

يعلم حقيقة الباعث عليها اخلاصا لله أو مراءاة للناس وسيكون جزاؤه وفقا لعلمه سبحانه ، الذي لا تخفى عليه خافية ، ان خيرا فخير وان شرا فشر ، فالآية ترغيب في الالتزام بما سبق بيانه من آداب الانفاق وتحذير من مخالفته • ثم تؤكد هذا التحدير الذي تضمنته الآية بقدوله تعالى : « وما للظالمين من انصار » والظالمون هنا هم من لم يلتزموا بآداب الانفاق فأنفقوا في المعاصى مثلا أو أبطلوا صدقتهم بالمن والأذى الى غير ذلك مما نبهت عليه الآيات فهولاء سيقع بهم العقاب حتما وليس هناك من يدفعه عنهم • ولما كان النذر هو نوع من الانفاق يوجبه الانسان على نفسه ، ويمكن ان يتجه به الانسان الى طاعة الله أو الى معصيته أضيف الى النفقة في الحكم بأن جزاءه تابع لما يعلمه الله عن فاعله ونيته وهدفه • فالآية كما نرى تؤكد الدعوة الى آداب الانفاق بأسدوب الترغيب والترهيب ، ولنتأمل ما فيها من بلاغة •

« وما أنفقتم من نفقة » ان تنكير لفظ - النفقة - ووقوعها عي سبياق النفي لتدل على عموم النفقات قليلة أو كثيرة في حق أو باطل خالصبة ش أو رياء • سلمت من المن والأذي أم لا • وكذلك الشبأن في قبوله تعالى : « أو ندرتم من ندر » • « فان الله يعلمه » يلاحظ ما فيها من تصديرها بان المؤكدة • لتأكيد مضمونها ، وهو علم الله بحقيقة نفقاتهم وذلك للاشارة الى تحقيق ما يترتب عليه من الجزاء • اي أن الله تعالى سيجازيهم حتما وفقا لعلمه سبحانه • وعلى ذلك فليطمئن المخلصون ، وليحذر المتجاوزون لحدود الله ألتي بينها في آداب الصدقة • وقد جمعت بذلك بين الترغيب والترهيب والوعد والوعد والوعد والوعد والوعد .

كما يلاحظ افراد الضمير في قوله تعالى « يعلمه » مع أنه يعود على كل من النفقة والنذر • ويمكن أن يحمل ذلك على حذف الأول ثقة بدلالة الثانى عليه ويكون في الآية أيجاز بالحذف • أو على أن الافراد فيها لاتحاد المرجع بناء على كون العطف بـ « أو » كقولنا زيد أو عمرو أكرمته • ولا يقال أكرمتهما •

كما يلاحظ ما فى التعبير من ايحاء قوى ، لان المؤمن عندما يستشدر أن الله مطلع عليه عالم بخطرات نفسه فان ذلك يكسبه يقظة ضمير ، وتحرجا من أن يهجس فى نفسه خاطر رياء أو تظاهر ، ويقيم من نفسه على نفسه رقيبا حارسا يسدد خطواته ويصلح أعماله .

« وما للظالمين من انصار » تقرير وتأكيد لما تضمنته الجملة السابقة من الترهيب • والتعبير عمن تجاوز اداب الانفاق بـ « الظالمين » لأن حقيقة

الظلم مى تعدى الحدود ووضع الشيء في غير موضعه الذي يجب أن يوضع فيه ، ولا شك في أن المتجاوز لحدود الصدقة هو ظالم متعد · بالاضافة الى ما يوحى به التعبير من التنفير من شفاعة ما يفعله الظالمون لتحصيل الأعوان ورعاية الاصدقاء ، غير ملتزمين بحدود الشرع وآدابه ·

« ان تبدوا الصدقات فنعما هي ، وان تخفوها وتؤتوها الغقراء فهو خير لكم ، ويكفر عنكم من سيئاتكم ، والله بما تعملون خبير » ·

الآية الكريمة تفصيل بعض ما سيبق اجماله في قبوله تعالى: «وما اتفقتم من نفقة » وتبين حكمه ، وهذا هو سر الفصل فيها والصدقة اما أن تكون واجبة وهي الزكاة المفروضة ، واظهارها أفضل من سترها ، لما فيها من دفع التهمة والبعد عن الشبهة ، وليتأسى به غيره بشرط الا يصاحب اظهارها رباء واما أن تكون تطوعية وسترها أفضل ليكون الاخلاص فيها كاملا .

ونلاحظ ما فى النظم الكريم من ذكر « وتؤتوها الفقراء » بعد قوله « وان تخفوها » مع أن اعطاءها للمستحق واجب أيضا مع الاظهار • وذلك لأن الاخفاء مظنة الالتباس ، فقد يدعى الغنى أنه فقير ويقبل الصدقة سرا ويمتنع عن قبولها جهرا • ولهذا جاء هذا التقييد للتنبيه على تحرى حال من تعطى له الصدقة سرا • « فهو خير لكم » أى الاخفاء خير من الاظهار في صدقة المتطوع • « ويكفر عنكم من سيئاتكم » أى الشيئة عنكم من سيئاتكم ، أو أن الأخفاء هر الذي يكفر السيئات باسناد الفعل للسبب • اشارة الى أهمية السبب وهو الاخفاء في تحقق تكفير السيئات حثا عليه وترغيبا نيه •

« وألله بما تعملون خبير » يعلم ما تسرون وما تعلنون ، وفيه ترغيب في الاسرار •

وهكذا يلون القرآن الكريم اساليبه ، ويطيل الوقوف عند التعصرض لعلاج هذه الأدواء النفسية لأن الأمر فيها كما بينا لا يغنى فيه أن يامرهم بالانفاق دون ان ينظر الى ما فى الطبيعة البشرية من أهواء وشهوات والى حاجتها المستمرة الى ما يحرث فيها معانى الخير لتستعلى على ما بها من حرص وشع وترتفع الى المستوى الكريم الذى يؤهلها لفضل الله واكرامه ، فكان لابد من هذه التربية المتأنية ، وهذا الجهد الكبير .

« ليس عليك هداهم ولكن اش يهدى من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلاتفسكم ، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اش ، وما تنفقوا من خير يوف الميكم وانتم لا تظلمون » •

روى ابن ابى حاتم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم « انه كان يأمر بألا يتصدق الا على أهل الاسلام حتى نزلت هذه الآية : « ليس عليك هداهم • • • » الى آخرها فأمر بالصدقة بعدها على كل من سأله من كل دين » (١) •

وعلى هذا فالآية الكريمة تعالج هذا الغرض وتدعو المسلمين الى أن يمتد برهم الى كل محتاج ، دون نظر الى عقيدته ، ويطمئنهم أن صدقتهم الى هؤلاء محفوظة الاجر عند الله لا يضيعها عليهم · وبهذا التوجيه الكريم يرتفع الاسلام بقلوب اتباعه الى مرتبة من السمو لم تعهد فى علاقات الناس ، ولم يرتفع اليها أعظم فلاسفة الأخلاق ودعاة الاصلاح ·

« ليس عليك هداهم » توجه بالخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد ورد أنه « لما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التصدق على المشركين كى تحملهم الحاجة على الدخول فى الاسلام فنزلت ، (٢) والمعنى أنه ليست هداية مخالفيك واجبة عليك حتى تمنعهم الصدقة لأجل دخولهم فى الاسلام .

« ولكن اشه يهدى من يشاء » ان الله وحده هو الذى يتفضل على من يشاء بالهداية ، ممن يعلم سبحانه انه يستحق الهدى ويتجه اليه •

« وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » ان ما تنفقونه من خير فهو لأنفسكم ، ونفعه الدينى لكم لا لغيركم من الفقــراء حتى تمنعوه عمن لا ينتفع به من حيث الدين كفقـراء المشركين (٣) · فالجملة تعليل لأمرهم بالنفقـة على المحتاجين من المشركين ويلاحظ ما فى التعبير من تنكير « خير » ليشمل كل ما يتصدق به من جنس الخير وأن جزاءه ثابت لهم · أيا كان المتصدق عليه مادام محتاجا مستحقا للصدقة ·

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » بيان لما يجب أن يكون عليه شأن السلم في انفاقه ، وأنه لا يبتغى به الا وجه الله تعالى • فليس لمه أن ينظر في صدقته الا الى هذا المعنى فقط ، ولا يمنع الصدقة عن محتاج لانه مخالف في الدين • فالجملة مقسررة للمعنى السسابق • ويلاحظ ما في التعبير من قصر يجعل ابتغاء وجه الله بالصدقة مقصورا عليه ، ومستثنى من أعم العلل

<sup>(</sup>۱) انظر تنسیر ابن کثیر ج ۱ من ۳۲۲ ۰

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابی السعود ج ۱ من ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) تنفسير أبي السعود ج ١ ص ٢٠٠٠

الداعية إلى الانفاق · أى ليست نفقتكم لشيء من الأشسياء ولا لسبب من الأسباب الا لابتغاء وجه الله · تأكيدا لضرورة الاخلاص ·

« وما تنفقوا من خير يوف اليكم » تأكيد وبيان لقوله تعالى : « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » للاهتمام بالمعنى وتثبيته فى النفوس والمعنى : أن أجر ما تنفقونه يوف اليكم كاملا ·

« وائتم لا تظلمون » أى لا تنقصون شيئا مما وعدتم من الثواب الضياعف والبركة فى الرزق • فلا تمتنعوا عن الانفاق على محتاجى المشركين • وقد نص الفقهاء على جواز صدقة التطوع لغير المسلم • أما الصدقة الواجبة فقد جوز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر الى أهل الذمة وأباه غيره (١) • وهكذا يؤكد القرآن هذا المعنى تأكيدا يبيىء النفوس للانقياد له والعمل بمقتضاه ويفى بحق البلاغة فى الدعوة •

« للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل اغتياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا ، وما تتفقوا من خير فان الله به عليم » •

يوجه القرآن الكريم انتباه المسلمين الى صنف ممن يستحقون الانفاق وحاجتهم اليه قد تخفى على كثيرين ممن لم يؤتوا عمق النظرة ، وصدق الفراسة ، انهم جماعة من المسلمين كرام النفوس وقفوا حياتهم على الجهاد في سبيل الدعوة ولم تتح لهم ظللروفهم أن يسعوا في طلب المرزق فهم محتاجون فقدراء ، ولكنهم لعزة نفوسهم يتعففون عن المسالة ويسترون حاجتهم بالتجمل والصبر ويتكلفون ستر فقرهم عن الناس ولكنهم مع ذلك يبدو عليهم ما يلمحه الذكي من دلائل الحاجة وشواهد الفقر ، هؤلاء يوصى بهم القرآن ويحث على اعطائهم ولنتأمل التعبير الكريم .

« للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض » لقد أحاطت بهم واجباتهم في خدمة الدعوة ، فلم تترك لهم سبيلا الى السعى انه تصليوير للمعنى يبرزه ويجسمه ، ويجعله أقوى دلالة على انشغالهم الكامل بأمور الدعوة والدفاع عنها ثم ما فيه من ايجاز بحسنف متعلق

<sup>(</sup>۱) تفسیر الکشاف · ج ۱ من ۲۹۸ ·

المجار والمجرور « للفقراء » والتقدير اجعلوا ما تنفقونه للفقراء لمفهمه من المقام ، وفي النص على انهم فقراء ، وأن سبب فقرهم استغراقهم في العمل في سبيل الله ما يعطف القلوب عليهم ، ويدفعها المي البر بهم ،

وقيل انهم أهل الصفة كانوا رضى الله عنهم نحـوا من أربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم فى التعلم والجهاد « يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم يسيماهم لا يسمائون الناس المحافا » تصوير معجز لهذا النموذج البشرى الكريم الذى يوصى به القرآن الكريم . انهم فقراء احاطت بهم ظروف قاهـرة تمنعهم من الكسب ، ولكنهم يسترون حاجتهم وتمنعهم كرامتم على أنفسهم أن يسألوا الناس ما يدفعون يسترون حاجتهم عن المسألة ، وإذا سألوا فانهم لا يلحون فى السؤال ولكن سؤالهم على استحياء ، ولكن ذا الحس المرهف يدرك حالهم بما يبدو عليهم ـ على الرغم من تجملهم ـ من دلائل الحاجة ،

والنص وان كان واردا في جماعة خاصة من المسلمين كما أشرنا ، الا أنه ينطبق على سواهم ممن يتحقق فيهم وصفهم ، وهم موجودون في كل مجتمع وفي كل زمان • وواجب المسلم أن يؤثرهم بالفضل ، ويقدمهم في العطاء والقرآن الكريم بهذا الدرس الرفيع يرتفع بالمسلم الى أعلى الآفاق ويذكى فيه أنبل المثباعر •

وقديما عبر احد هؤلاء عن احساسه العميق بالامتنان نحو صديق نبيل لماح قدم اليه ما يسد خلته على الرغم من مبالغته في اخفائها ·

ذلك هو عمرو بن كميل يمدح عمرو بن زكوان ، وكان قد ذهب اليه لزيارته لما بينهما من صداقة ، ولبس جبة ضم ازارها على قميص ممرق حتى لا تبدو منه الحاجة ، ولكن ابن زكوان لمح ذلك فأسرع الى نجدة صديقه وكشف غمته ، يقول عمرو بن كميل في ذلك :

ساشكر عسرا ان تراخت منيتى أيسادى لم تمنن وان هى جسات فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى اذا النعل زلت رأى خلتى (١) من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيسه حتى تجسات

١ الخلة : بغتم الخاء : الحاجة ٠

« وما تنفقوا من خير فان الله به عليم » هذا التعقيب على الدعوة الى ايثار هؤلاء بالتصدق يوحى بجانبما فيه من ترغيب بأن الصدقة الى هؤلاء يجمل أن تكون سرا ، وذلك ما يوحى به اختيار صفة العلم هنا ، ايماء الى انه يستوى في علمه السر والجهر بالصدقة ، فلتراع مشاعر هذا النوع من المستحقين وتقدم اليهم سرا · تجنبا لما يجرح كرامتهم ويؤذى حسهم · وهكذا تتجلى بلاغة القرآن ودقته في اختيار اللفظ « الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا ضوف عليهم ولا هم يحزنون » ·

ويأتى هذا الختام ليؤكد المعانى السسابقة وكأنه خلاصة الدرس كله مجملا في كلمات ، فيبين أن الذين ينفقون أموالهم : اى كل أنواع المال ، فليست الصدقة مطلوبة في بعض الأموال دون بعض · « بالليل والمتهار سي وعلانية » · في أى وقت وبأية كيفية · « فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ويلاحظ تقديم الليل على النهار والسر على العلانية اليماء الى مزية الاخفاء كما يلاحظ دخول الفاء في « فلهم » لافادة مسببية ما قبلها لما بعدها ·

وهكذا يدعو القرآن للانفاق فلا يفرضه فرضا ملزما رضيت به النفوس أو أبت بل يعمد كما رأينا الى النفوس يداوى أدواءها ويستجيش قواها ، ويزكى معانى الخير فيها ، وينفى عنها خبثها ، ويدلها على أقوم طريق وأهدى سبيل انه كلام الله رب الناس ٠٠ عارضا كل ذلك فى أبهى حلل البلاغة ، وأسمى ألوان البيان ٠

\* \* \*

## • اسلوب ذكر موجبات الساعة والترغيب فيها :

قال تعالى: « آمنوا باش ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا متكم وانفقوا لهم أجر كبير • وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بريكم وقد أخذ ميثاقكم أن كنتم مؤمنين • هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور ، وأن ألله بكم لرؤوف رحيم • وما لكم الا تنفقوا في سبيل ألله ولله ميراث السموات والأرض ، لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد ألله الحسنى ، وألله بما تعملون خبير • من ذا الذي يقرض ألله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم • يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم • يوم يوو

المنافقون والمنافقات للنين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب · ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكتكم فتنتم انفسكم وتريصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء امر الله وغسركم بالله الغسرور · فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ، ماواكم النار ، هى مولاكم ، ويئس المصير · الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لنكسر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون · اعلموا أن الله يحيى الارض بعد موتها ، قد بينا لكم الآيات الحكم تعقلون · ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم » (١) ·

هذه آيات من سورة الحديد وهي من السور المدنية تعالج الى جانب الدعوة العامة بعض الظواهر التي طرأت على المجتمع الاسكلمي بعد الهجرة فقد كان السابقون الى الاسلام رضوان الله عليهم في اقبالهم على الاسلام نموذجا للاخلاص للعقيدة التي أمنوا بها ، لم يدفعهم اليها رغبة في مغنم ، ولا أجبرتهم عليها قوة مكرهة ، ولكنهم أمنوا يوم لم يكن هناك سوى التضحية والبذل ، وتحمل الأذى والمكاره في سبيل الحق • ولكن الأمسر بعد الهجرة وبعد أن ظهر الاسلام وقويت شوكته ، خاصة بعد الفتح جددت فيه عوامل جعلت الناس يدخلون في دين الله افواجا ، ولم يعانوا التجربة التي عاناها السابقون فصقلت معدنهم واعلت قدرهم ، ولذلك لم يصل بعض هؤلاء اللاحقين الى المستوى الايماني الرفيع الذي يعيش به المؤمن وله ، ويترجمه في حياته سلوكا فاضلا ينبيء عما في نفسه من تجرد واخسلاص٠ وهؤلاء هم الذين كان يصعب عليهم البذل في سبيل الله ، والى جانب هؤلاء وجد المنافقون الذين اضطروا للتخفى تحت رداء الاسلام طمعا في المغنم واتقاء للمخساطر • والآيات تواجه هذا الواقسع فتدعو الى تزكية الايمان في النفوس وتحقيق ما يقتضيه من بذل وانفاق ، كما تبين مصير المن وتسوق اليهم القوارع علهم يثوبون الى رشدهم ويتداركون انفسهم .

« أمنوا بانة ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستضفين فيه » دعرة الى الايمان باش ورسوله والانفاق في سبيله • والمدعوون الى الايمان مؤمنون ، وهذا ما يسميه العلماء أسلوب التهيج والالهاب ، والمراد بالامر هنا المثبات على الايمان والزيادة منه بتحقيق ما يقتضيه من طاعة ش واستجابة الأوامره، فالايمان يزيد وينقص ، وهو بضع وسبعون شعبة كلما حقق الانسان شعبة

٠ ١٨ - ٧ : علما ٠ (١)

من شعبه نما ايمانه وزكا يقينه · وهذا الأسلوب ابلغ من الأمر بالثبات على الايمان وزيادته لأنه يفيد مع هذا اثارة الوجدان وتهيئة النفس لتكون احسن تلقيا ، واكثر تمسكا بما لديها (١) ·

وذكر رسول الله الله على حيز الأمر بالايمان ، للاشارة الى انالأيمان به عليه السلم جزء من الايمان ، لا يتحقق الا به ، وللاهتمام اليضا لان الايمان به عليه السلام يقتضى الايمان بما نزل عليه وهو جامع لكل أركان الاسلام وما به يتحقق ويزكو •

« واتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » المعنى : انفقوا من مال الله الذى جعلكم خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة ، أو من المال الذى جعلكم خلفاء فيه ممن قبلكم بتوريثه اياكم · وعلى أى المعنيين حملناه ، فان هذا التعقيب على الدعوة الى الانفاق فوق انه بيان لحقيقة الأمر ، فيه ترغيب فى الانفاق وحمل عليه ، فان من علم انه ليس مالكا لما فى يديه من الأموال وانه بمنزلة الموكيل استشعر دائما انه ملزم بالتصرف فيه وفق ما عينه الموكل من مصلوف ، وإن مخالفته لأوامره خروج على حدود مهمته وتعد منه · وكذلك الأمر على المعنى الثانى ، لأن من يتذكر انه قد ال اليه المال ممن سبقه وعلم انه سينتقل منه الى من بعده ، كان فى ذلك عبرة له تدفعه الى البذل منه رجاء الخير لنفسه قبل أن ينتقل الى غيره ·

« فالنين أمنوا منكم واتفقوا لهم اجنو كبير » لسبة اخرى لوجدانهم ترغبهم فيما دعوا اليه باخبارهم بما اعد لهم من الأجر · ويلاحظ ما في الجملة من تأكيدات ، مبالغة في تحقيق الوعد وبعثا للثقة فيه لتتحقق اسستجابتهم لما يدعون اليه ، وذلك حيث جعل الجملة اسمية ، وأعاد ذكر الايمان والانفاق صلة للوصول لتأكيد أن الأجر مترتب على تحقيق الصلة · وتفضيم الأجر بالتنكير ، ووصفه بالكبير · وذلك ما يقتضيه مقام الترغيب والحث ·

« ومالكم لا تؤمنون باش والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخست ميثاقكم ان كنتم مؤمنين • هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من المظلمات الى النور ، وان اش بكم لرؤوف رحيم » المعنى : أي عذر لكم في عدم الايمسان ، وكل دواعيه متوفرة لكم وموجباته متحققة لديكم ؟ ، فالرسول عليه السلام بينكم يدعوكم اليه ، واش تعالى قد أخذ عليكم الميثاق

<sup>(</sup>۱) انظر في مثل هذا المعنى : كتاب من أسرار التعبير القرآني حص ٨ · د · محمـد أبو موسى ·

بما اقامه سبحانه من أدلة قاطعة وبتمكينكم من النظر والاستدلال بها و فوق هذا وذاك فان الآيات البينات تتنزل على رسول الله يه تهديكم الى الحق ، وتخرجكم من ظلمات الحيرة الى نور الهدى رحمة بكم ورأغة فلو كنتم مستجيبين حقا لموجبات الايمان فان لديكم منها مالا موجب وراءه ولنتأمل النظم الكريم .

« ومالكم لا تؤمنون باش » استفهام عن سحب امتناعهم عن الايمان والمراد به انكار أن يكون لهم عدر في ذلك ، وتوبيخهم عليه مع عدم ما يوجبه والتعجب من حالهم ، وهو أسلوب له وقعه في النفوس بما يتضمنه من تنبيه الى أن ما هم عليه بعيد عما تقتضيه دواعي الايمان ، وانه لا مبرر لهم في امتناعهم عنه ،

« والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » • هذا من أكبر موجبات الايمان فوجود الرسول بينهم ، ودعوته اياهم ، ومشاهدتهم لأحواله عليه السللم كل ذلك يعين على الاستجابة ويحمل على الايمان •

ولقد صور الرسول على هذه الحقيقة ، فيما روى عنه عليه السلام · انه قال لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب اليكم ايمانا ؟ قالوا الملائكة · قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا : فالأنبياء · قال : وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم · قالوا : فنحن · قال : ومالكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم · ولكن أعجب المؤمنين ايمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها » (١) ·

والقرآن الكريم حين يذكر لهم ذلك فالمراد توبيخهم على عدم تحقيق الايمان في نفوسهم مع وجود ما يوجبه ويدعو للتسابق اليه · بعد أن وبخهم على عدم الايمان مع انقطاع أي عدر لهم فيه · كما نلاحظ ما في التعبير بلفظ « الرب » واضافته الى ضميرهم حثا لهم على الاستجابة وتذكيرا بفضله عليهم ورعايته لهم ·

« وقد اخذ میثاقکم » سبب آخر یدءو للایمان ویوجبه • واخذ المیثاق اما ان یحمل علی الحقیقة ویفسر بما جاء فی قوله تعالی « واذ اخذ ویك من بنی آدم من ظهورهم دریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بریکم ، قالوا بلی شهدنا » (۲) • وعلی هذا یكون الایمان مركوزا فی فطرة الانسان وجزءا من

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٠٥ ٠ (٢) الأعراف : ١٧٢ ٠

طبيعته ، فحين يؤمن فهو يستجيب لما في فطرته من دوافع للايمان وحين يكفر يكفر معاندا لما في فطرته مقاوما لها · واما أن يحمل على المجاز من باب التمثيل · فقد شبه نصب الأدلة وتمكين العقول من الاستدلال بها على الله بخذ الميثاق عليه أن يؤمن ، بجامع تحقق الالزام في كل · وتكون بالاغة التمثيل في الآية الكريمة مستمدة من تصويره للمعنى في صدورة آكد في الالزام · فان من يعطى من نفسه العهد والميثاق اكثر التزاما بما عاهد عليه ممن سبق اليه الدليل فلم يعمل بمقتضاه · وأيا كان المحمل فهو من داوعي الايمان المقوية التي لا يصح تجاهلها ·

« ان كنتم مؤمنين » اى ان كنتم مستجيبين لدواعى الايمان هليس هناك ما هو اقوى من هذه الدواعى •

« هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليندرجكم من الظلمات الى النور » ترغيب ايضا في الايمان بذكر ما يوجبه ، من الآيات والدلائل الواضحة التي ينزلها الله على رسوله ليخرجهم بها من ظلمات الكفر الى نور الايمان • ويلاحظ في الاسلوب من جمع الآيات ، اشارة الى تعددها وكثرتها الايمان • ويلاحظ في الاسلوب من جمع الآيات ، اشارة الى تعددها وكثرتها قطعا لكل حجة ووصفها بانها « بينات » لا يخفي الاستدلال بها على أحد ، ولا عذر لن ينتفع بها • كما يلاحظ ما في التعبير بد « يخرجكم » من تصوير المعنى ، كانه ينتقل بهم من مكان الى مكان • واستعارة الظلمات اللكفر ، وما تؤديه الاستعارة من تنفير هنه بتصوير الكفر بصورة الظلام الذي يحيط بالكافر فيتركه ضالا متخبطا قلق النفس ، بالاضافة الى ما يلقيه لفظ « الظلمات » في النفس من ايحاء بالانقباض والرهبة ، ثم جمع الظلمات مبالغة في التنفير ، وكذلك استعارة النور للايمان وما تؤديه الاستعارة من ترغيب فيه بتصوير الايمان بالنور الذي يوحي بشعور بالبهجة والاطمئنان ويحمى من رزقه من مزالق الطريق ويقوده الى الصراط المستقيم • ثم ما في المطابقة بين « الظلمات » و « النور » من ابدراز للبون الشاسع بين ما في المارة وياكفر زيادة في الترغيب في الأول والتنفير من الثاني •

« وان الله يكم لرؤوف رحيم » فاصلة يستدعيها المعنى فاش تعالى حين ارسل اليهم الرسول وانزل عليه الآيات البينات ، ونصب لهم الادلة ومكنهم من الاستدلال بالعقول انما كان ذلك رافة بهم ورحمة منه • ويلاحظ ما في الجملة من تأكيد بان واللام واسمية الجملة وذلك يقتضيه مقام الترغيب وتقديم الظرف « بكم » للاهتمام والتشويق الى ما بعده •

انكار لامتناعهم عن الانغاق في سبيل الله دون سبب يدعوهم الى ذلك ، والمراد توبيخهم كما سبق في توبيخهم على ترك الايمان • ثم بيان لموجب الانفاق بعد بيان موجبات الايمان • فهو يتساءل منكرا اى عدر لكم في ترك الانفاق في سبيل الله ؟ • ويلاحظ ما في التعبير من تعيين جهة الانفاق بننها سبيل الله ، زيادة في التوبيخ اذ كيف يمتنعون عن الانفاق في سبيل المالك المحقيقي للمال ، وهم وكلاؤه في التصرف فيه ملزمون بالتقيد بما يعينه لهم من جهات الانفاق ؟

«وشعيرات السموات والأرض» بيسان لسداع جديد من دواعى الانفاق وهو ان كل ما فى السموات والأرض باق شتعالى فى نهاية الأمر ، دون ان يبتى منهم احد فكيف لا ينفقون فى سبيله ما هو باق له ؟ وهذا اقوى فى ايجاب الانفاق مما سبق فى قوله تعالى « مما جعلكم مستخلفين في هيه » كما هو ظاهر والغرض من ذكر هذا الموجب للانفاق زيادة توبيخهم ، فان الامتناع عن الانفاق مع عدم وجود داع للامتناع قبيح منكر ، والامتناع مع وجود الداعى للانفاق اشد قبحا وادخل فى الانكار (١) وواضح ان فى التعبير بد « ميراث » استعارة لبقاء ما فى ايديهم بعد موتهم ، شتعالى والاستعارة ابلغ لتصويرها المعنى وتذكيرهم بالموت وما يعقبه مما يحمل على الاستجابة وتقديم « ش » لافادة القصر تأكيدا للمعنى .

# « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » •

بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت الظروف المحيطة بالانفاق وللهسولاء الذين انفقوا قبل الفتح وقاتلوا فعلوا ذلك والعقيدة مطاردة والانصار قليلون ، وليس في الافق بارقة أمل في مغنم قريب او سلطان منتظر فكان الدافع لهم هو الاخلاص الذي لا يشوبه شائبة ، اما الآخرون فانهم انفقوا وقاتلوا بعد ان قويت شوكة الدعوة وكثر أنصارها ، وبدت بوادر النصر والغلبة وهذا يجعل الانفاق ايسر على النفس نظرا للظروف المعينة عليه و فلا يستقيم في منطق العدل ان يتساوى الطرفان في لجر الانفاق مع

<sup>(</sup>١) انظر تفسير أبي السعود ج ٥ من ١٣٧٠

تفاوت الحوائهم فيه • ويلاحظ ما فى التعبير من ايجاز بحدف قسيم « من انفق » لدلالة ما بعده عليه ، وكذلك عطف القتال على الانفاق للاشارة الى انه من اهم أبواب الانفاق •

« وكلا وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير » مؤلاء واولئك وعدهم الله المثوبة الحسنى ، فكلهم محسن ، ولكن التفاوت بينهم فى الجزاء مرده التى علم الله تعالى واطلاعه على احوالهم وخبرته ببواطنهم ، فيجازى كلا بما يعلمه عنه ، وهكذا تلتئم الفاصلة بالمعنى وتكمله ، ويلاحظ ما فيها ايضا من حث على الاخلاص وتزكية البواطن التى عليها مدار الجزاء ،

« من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كسريم » انتقال الى الترغيب فى الانفاق بعد الأمسر به والتوبيخ على تركه وبيان دواعيه .

وابتدأت الآیات ذلك بهذا الندب البلیغ من الله تعالى « معن ذا الذي يقرض الله » انها دعوة مؤثرة بتصوير المنفق في سبيل الله بصورة المقرض له مع أن المنفق وما ينفقه ملك لله تعالى ، وأي السلوب البلغ في استمالة القلوب من ان يقول صاحب المال لخليفته فيه : اقرضني • ثم يعده على هذا القرض الحسن الخائص له بأن يضاعفه له اضعافا مضاعفة ، وله فوق ذلك أجر كريم في الآخرة • ومن الواضح أن استعارة الاقراض للانفاق أبلغ في تأدية المعنى واقوى في الحث على الانفاق حيث تؤكد ان جزاء الانفاق واقع

ويلاحظ ما في وصف القرض بأنه ، حسن ، من تأكيد لمعنى الاخسلاص فيه وملاحظة أداب الانفاق التي سبق أن بينتها الآيات السابقة مسن تحسري الطيب وأفضل الجهات لتوجيهه اليها ، ثم ما في وصف الأجر بأنه «كريم » حيث وصف بصفة صاحبه والمتفضل به ، مبالغة في تعظيمه زيادة في الترغيب كأنه قيل : أن هذا الأجر كريم في نفسه من غير أن يضاف اليه الاضعاف فكيف أذا اضيفت اليه .

« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانكم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الإنهار خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم » •

والآيات منا تعرض مشهدا من مشاهد هذا اليوم الذي يكون فيه الاجر الكريم ، انه مشهد حي ، ابطاله المؤمنون والمؤمنات والمنافقون والمنافقات والملائكة الكرام ، وزمانه يوم الفصل حيث يواجه كل انسان ما قدمت يداه ومكانه موقف الحساب معتدا الى حيث يحل المؤمنون والمؤمنات دار المقامة تحفهم الأنوار وتتلقاهم الملائكة ، مخلفين وراءهم المنافقين يتخبطون في ظلمات اعمالهم حتى ينتهوا الى مستقرهم في النار ، ويأتى الحوار بين هؤلاء وأولئك ليبرز المشهد حيا متصركا كأننا نسرى الصورة ونسسمع الحدوار ب

« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم ويايمانهم » ما هـو ذا الوكب المهيب الجايل ، موكب المؤمنين والمؤمنات يمضى الى دار الكرامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم و والنور الذى يؤتاء المؤمنون هو امتداد لما أشروه فى الدنيا من الايمان والهدى الذى ينير القالوب ويهدى البصائر ، يدركهم هناك يسحى بين ايديهم ، وهو أيضا صحفهم الوضيئة يتلقونها بأيمانهم فتشع نورا وضياء ، ويلاحظ ما فى قوله تعالى « تحرى » من ايشار صيغة المضارع لابراز المشهد كأنه ماثل أمام العين تقوية لأتسره فى النفس ثم ذكر « المؤمنات » عقب المؤمنين اشارة الى تساويهما فى التكليف والجزاء وهى لمسة قصد بها تكريم المرأة والمبالغة فى حثها · ثم قدوله « يسعى » وما يضيفه الى المشهد من الحركة والحياة بما فيه من تصوير يشخص المعانى وكذلك ما فى قدوله تعالى « يين ايديهم وبايمانهم » من كناية عـن كثرته وكـونه لارشادهم فى مسيرتهم المباركة ووايتهم من مزالق الطريق وعقباته · زيادة فى الترغيب الذى يقتضيه المقام ووقايتهم من مزالق الطريق وعقباته · زيادة فى الترغيب الذى يقتضيه المقام و

« بشراكم الميوم جنات تجرى من تحتها الأتهار خالدين فيها » لسة جديدة تضيف الى المشهد جللالا فوق جلله ، انهم الملائكة يكرمون الوكب الكريم ويبشرون أصحابه ، يقولون : بشراكم التى نسوقها اليكم اليوم دخول جنات تجرى من تحتها الأنهار . لتمتلىء قلوبهم غبطة ورضا . ويلاحظ ما فى التعبير بس « جنات » بالجمع وما يوحى به من واسمع الجزاء ووافر النعم ، ثم وصف الجنات أيضا بانها « تجرى من تحتها الأنهار » ايماء الى تناهيها فى الحسن والجمال ثم اضافة انهم خالدون فيها ولن يتحولوا عنها ، فليست كمتع الدنيا الزائلة ، التى تعقب الحسرة والألم . بل هى النعيم الدائم والامن الدائم ، وتلك لمسات يقتضيها مقام الترغيب .

« ذلك هو الفوز العظيم » حقا انه الفوز العظيم ، الذي لا غاية وراءه كما يدل على ذلك تعريف المسند اليه بلام الجنس ، ووصفه بالعظيم · ويمضى الموكب الكريم الى غايته على هدى الأنوار مكرما عزيزا · ·

« يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » •

انه الجانب الآخر من المشهد يكمله ويضيف اليه ايحاءات جمديدة ولمسات جديدة ، تدعم تأثيره في القلوب ، ونهنهته للوجدان · ·

ان مناك أيضا المنافقين والمنافقات · يتخبطون في الظلمات وتلفهم حجبه الكثيفة · يتطلعون الى بصيص من نور أو بارقة من ضياء ، يتبينون بها معالم الطريق ويسكنون بها بعض ما في نفوسهم من هلع · انهم يتعلقون بأنيال المؤمنين ضارعين « القطرونا نقتبس من نوركم » انهم يضرعون اليهم أن ينظروهم ويتملهوا في اسراعهم الى الجنة ، ليهتدوا بنورهم · أو يطلبون منهم أن ينظرور اليهم فانهم اذا نظروا اليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بالنور الذي بين أيديهم · يا له من تصوير · · ولنتأمل قوله تعالى : « نقتيس » فان أصله اتخاذ القبس و والمراد به هنا \_ نستضىء · واستعماله بهذا المعنى فيه هو تصوير يخيل حركة اتخاذ القبس ، تقوية له وتثبينا في النفس ،

« قَيْلُ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » رد عليهم بما يستحقون من تهكم وتوبيخ وتيئيس • « ارجعوا وراءكم » عدودوا الى الموقف فالتمسوا هناك ما تربدون من نور • او عودوا الى الدنيا فاعملوا ما يمنحكم النور • وقد علموا انه لا نور فى الموقف ولا رجعة الى الدنيا • وانما قالوه تهكما وتيئيسا • أو ارادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة على سبيل الاستعارة التهكمية • التى تملأ قلوب المنافقين حسرة ، وتزيد المؤمنين غبطة وفرحا •

« فَضَرِب بِينَهِم بِسَـور لَـه باب باطنـه فيه الرحمـة وظاهره من قبـله العذاب » \*

وعدما يصل الموكب المبارك الى مستقره في الجنة يحال بين الفريقين ويفصل بسور له باب، في جانبه الذي يلى الجنة الرحمة، وفي جانبه الآخر الذي يلى النار من جهته العذاب ويلاحظ ما في التعبير بالفاء في «فضرب» التي تدل على سرعة وصول الركب المبارك الى الجنة واقامة السور بين الفريقين وكذلك اطلاق الرحمة على الجنة، والعذاب على النار والمتلازم بين كل منهما وما اطلق عليه والمجاز هنا ابلغ حيث اطلق الرحمة على الجنة والعياب على النار تكيدا التحقق كليهما وأخيرا تبهرنا تلك المقابلة الرائعة في توله تعالى « باطئه فيه الرحمة » وقوله « وظاهره من قبله الرحمة في قوله تعالى « باطئه فيه الرحمة » وقوله « وظاهره من قبله

المعدّاب » وهي مقابلة تبرز البون الشاسع بين حال الفريقين ، استثارة لدوافع الخير ، وكبحا لنوازع الحرص والشع ·

« ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكتكم فتنتم انفسكم وتريصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء امر الله وغركم بالله القرور » •

فى غمرة الياس وهول الموقف ينسى المنافقون أو يتجاهلون الحقائق فهاهم يسالون المؤمنين : « ألم نكن معكم » ؟ يريدون موافقتهم للمؤمنين فى الظاهر حيث أعلنوا أنهم مسلمون · فيرد عليهم المؤمنون : بلى · الأمر كذلك · ولكنكم « فتتم انفسكم » أى اهلكتموها بتعريضها لهذه المحنة بنفاقكم ، وتربصتم بنا الدوائر « وارتبتم » فى الدين فلم يكن اسلامكم عن ايمان ويقين بل تقية وخداعا « وغرتكم الأماني » أى غركم أملكم فى انتكاس أمر الاسلام وهزيمة اصحابه « حتى جاء أمر ائة » وانتهى الأمر « وغركم بالله الغرور » وخدعكم الشيطان الذى كان يعدكم ويمنيكم ، وانه لرد مفحم يسرق اليهم حيثيات الحكم عليهم بما هم فيه من سوء ، تيئيسالهم ، وقطعا لكل أمل لديهم ·

« فاليوم لا يؤخذ متكم فدية ولا من الذين كفروا ، ماواكم المنار ، هي مولاكم ، وبئس المصير » •

تقرير حاسم . يقطع كل أمل وينهى كل حوار ، اليوم لا يغنى عنكم من الله شيء فلا سبيل الى التخلص من العنداب ، فلا تؤخيذ منكم فيدية تقدمونها بيل النارهي مقركم وهي أولى بكم وبئس المصير ما انتم فيه .

ويلاحظ ما فى التعبير الكريم « فاليوم لا يؤخذ منكم فدية » من تهكم بهم انهم لا يملكون ما يفتدون به انفسهم ولكنه التهكم والتذكير باساليبهم فى الدنيا التى لا تغنى هناك شيئا ، ثم ان مساواتهم فى الحكم بالذين كفروا انذار للمنافقين أن نفاقهم وتظاهرهم بالاسلام – وان تستروا خلفه فى الدنيا طمعا فى المغانم واتقاء للأخطار – فانه فى الآخرة لن يغنى عنهم شيئا ،

ثم ان التعبير بقوله « هي مولاكم » أي ناصركم على سبيل التهكم فان القصود هو نفي النصير جملة ·

وينتهى المشهد المهيب الذى يجعل أقسى القلوب تسرع الى البذل وتتسابق فى العطاء · فأى قلب لا يهفو الى ذلك النور ، ولا يستجيب لهتاف الانقاق والبذل تحت ايقاع تلك الموجبات المعميقة التأثير ؟

« الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر أش وما نزل مسن الحسق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلويهم ، وكثير منهم فاسقون » •

المعنى: ألم يأت الوقت لأن تغشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من المق و التعبير بما تضمنه من تساؤل يحمل معنى استبطاء استجابتهم لما ندبوا اليه من تحقيق الايمان فى قلوبهم وبذل الأموال فى سبيل الله ، فقد بدأ بهذا التساؤل الذى يحمل رنة العتاب ونغمة الاستبطاء ثم عبر بالموصول لينص فى صلته عملى الايمان المذى يستوجب المسارعة الى الطاعة ، ثم بين ما أصابهم من فتور حرارة الايمان فى قلوبهم ، وهو بكل هذه اللمسات التى يقتضيها المقام يستجيش نفوسهم الى الشعور بجلال الله والخشوع لذكره ، ولما نول من الحق .

ثم يذكرهم بما أصاب أهل الكتاب من قسوة فى القلوب وفسق فى الأعمال حين طال عليهم الأمد دون أن يزكوا فى قلوبهم معانى الخدير ، ويحدرهم أن ينتهى الحال بهم الى أن يكونوا متاهم .

روى أن المؤمنين كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة وفتروا عما كانوا عليه فنزلت • وعن ابن مسعود رضى الله عنه « ما كان بين اسلامنا وبين ان عوتبنا بهذه الآية الا اربع سنين » (١) •

والآية الكريمة بيان لطبيعة النفس وحاجتها الدائمة الى المجاهدة والتذكير فالذكرى تنفع المؤمنين ، وهذا درس للداعية ، واعلاء لرسالته السامية في ايقاظ المشاعر وتعهد القلوب بالموعظة التي تنفي خبثها وتمدها بالزاد الروحي الذي يعينها على الطاعة ويدعم فيها مقاومتها لاغراء الشهوات ووسوسة الشيطان .

« اعلم ان الله يحيى الأرض بعد موتها » لمسة جديدة من لمسات القرآن الموحية ، ان الآية الكريمة تطمع المضاطبين في عون الله لهم اذا التجهوا الى احياء قلوبهم وتزكية الايمان فيها ترغيبا لهم في ذلك • فان الذي يحيى الأرض بعد موتها ، بما ينزله عليها من غيث ، يحيى القلوب القاسية بالذكر وتلاوة القرآن والعمل به •

\_ 770 \_

( ١٥ ـ أسلوب الدعوة )

<sup>(</sup>۱) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٦٤٠

ويلاحظ ما فى التعبير الكريم من اطلاق ـ الحياة ـ على تزييز الأرض بالنبات واخراجه منها و ـ الموت ـ على خلوها منه ويبسها ، والاستعارة أبلغ من الحقيقة لما فيها من تقوية للمعنى وتصويره بالاضافة الى ما بها من طباق يبرز عظم قدرة الله تعالى واتساع مداها ·

« قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » تعقيب على تمثيل القلوب في احيائها بالذكر والقرآن بالأرض في احيائها بالغيث بعد موتها ، للاشارة الى ان فيما ذكر آية دالة على الهدى لمن اراده ، قد سقناها لكم لعلكم تعقلون مغيزاها وتنتفعون بها .

« ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم الحو كريم » تأكيد للمعنى بتكريره ، والتكرير كما سبق من اقوى عوامل تثبيت المعانى فى النفوس وحملها على الاستجابة لها والعمل بمقتضاها .

ويلاحظ ما في التعبير من التأكيد - بأن - وذكر - الصدقات - مع المكان دخولهم في المصدقين تغليبا ، وتنبيها على شدة حاجة المصدقات خاصة الى الصدقة كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن أكثر أهل النار » ، ثم النص على أن تكون الصدقة خالصة لله ، وقرضا له ، لا ينظر فيها المصدق الى أخذها ، ثم ما في تصويرها بالقرض من تأكيد لتحقيق الأجر المترتب عليها ، والنص على مضاعفتها ، وضم الأجر الكريم الى المضاعفة كل ذلك استمالة للقلوب وترغيب في الطاعة ،

وبعد: ففى لغة القرانين وأسلوب الأمر والنهى كان يكفى أن يقال: آمنوا، وأنفقوا ولكن القرآن الكريم فى دعوته حريص على أن يهيىء لأوامره قلوبا منقادة الى الطاعة، ونفوسا مملوءة بفيض من الدوافع والمساعر والأشواق، تجعلها تتقبل ما يلقى اليها هاشة له مطمئنة اليه، مسرعة الى امتثاله، يملؤها الرضا وتغمرها النشوة بالترفيق الى طاعة ربها وقربها من حماد،

وهذه هي ضمانة النجاح في التطبيق ، وتلك مهمة الدعاة ومعترك الدعوة ، والبلاغة هي السلاح الذي لا يقل لمواجهة كل ذلك كما رأينا ·

\* \* \*

## ● أسلوب التحدير من الامتناع عن الانفاق:

## أولا - الترهيب بالعقوبة في الدنيا:

قال تعالى: «ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولى القوة اذ قال له قومه لا تفرح ، ان اش لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك اش الدار الآخرة ، ولا تتس تصييك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن اش اليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، ان اش لا يحب المفسدين وقال انما اوتيته على علم عندى ، أو لم يعلم ان الله قد الهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ، ولا يسئل عن ننوبهم المجرمون وفرح على قومه في زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لنو حظ عظيم وقال المنين التا الدنيا ياليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لمنو حظ عظيم وقال المنين الا الحسابرون وفرا السنين الإلكسابرون وفرا المناتمين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون الله وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا ان من الله علينا ويكانه لا يفلح الكافرون وتلك المدار الآخرة نجعلها للنين ويكانه لا يفلح الكافرون والعاقبة للمتقين ومن جاء بالحسنة لله خير منها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا بعماه ن () وماهية السيان () وماهيان () وماهيان ()

تحكى الآيات الكريمة قصة أحد المفسدين في الأرض ، الذين غفلوا عن حكمة الله في بسط الرزق لمن يشاء وقبضه عمن يشاء ، ذلك هـو قارون الذي كان من قوم موسى عليه السلام ، فقد آتاه الله مالا كثيرا ، وبدلا مـن أن يقوم بحق الله فيه تطاول به وبغي على الناس وصم اذنيه عـن كل صوت يحاول أن يرده عن فساده ويلزمه الصراط السوى • فكانت عاقبته في الدنيا أن خسف الله به وبداره الأرض ، ولم يجد من ينصره ويدفع عنه • وفي ثنايا سرد الأحداث تسوق الآيات الكريمة لمحات تهـدى الى منهـج الاسـلام وسياسته في الأموال ، كما تكشف عن الطبيعة البشرية في افتتانها بالمال افتتانا ينسيها حكمة الله في العطاء ولا يسلم من هذا سوى مـن كان صـوت الايمان في قلوبهم اقوى من كل اغراء ثم تختتم الآيات بتقرير ما سـيقت القصة من أجله وتلخيص الدرس المستفاد منها بأن الآخرة أعدها الله اللذين

<sup>(</sup>۱) القصص : ۲۱ ـ ۱۸ •

لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا وأن العاقبة للمتقين الملتزمين بحدوده الشاكرين لأنعمه •

« ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » تكتفى الآيات فى التعريف ببطل القصة بأن اسمه قارون وأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم ، ولا تتعرض لذكر مكان القصة أو زمانها ، وذلك لأن الكتاب الكريم يسوق القصة لهدف محدد فلا يذكر الا ما يتعلق بهذا الهدف ويقتصر على ما يحقق الغرض من القصة و والبغى هو الظلم و والآيات تشير الى سبب البغى وهو ما كان يتمتع به من ثراء ، ولكنها لا تذكر فيم كان البغى ، ليشمل كل ما يمكن أن يرتكبه من مظالم مستعينا بثرائه واصواله ، او بعدم ادائه حقوق المال للمحتاجين وليذهب الخيال فى ذلك كل مذهب و

« وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » لقد أتاه الله كنوزا طائلة صور القرآن الكريم كثرتها بأن مفاتح خزائنها يثقل حملها الجماعة كثيرة العدد البالغة القرة ·

ويلاحظ ما فى التعبير - بالكنوز - ليفيد ان هذه الأموال كانت مدخرة فائضه عن حاجته فلا عذر له فى البخل بها ، وذلك اشارة الى ان بخله صادر عن مرض فى نفسه لا عن حاجة الى المال تعظيما لجريمته • كما يلاحظ المبالغة فى التعبير عن كثرة هذه الأموال بذكر الكنوز بصيغة الجمع ، والمفاتح ، والعصبة ، وأولى القوة (١) •

وكذلك التأكيد بأن واللام · وذلك قطعا لكل عدر في البخل وتعظيما للجريمة ·

« اذ قال له قومه لا تفرح ، ان اشلا يحب الفرحين • وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، واحسن كما احسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين » •

لقد وجد من قومه - على الرغم من بغيه - من يقدم له النصيحة ويحاول ان يرده عن بغيه • وهذه النصيحة التى يحكيها القرآن الكريم على لسان ناصحيه تتضمن منهم القرآن السوى المذى يجب ان يلتزم بعد نوو اليسار من المؤمنين •

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الكشاف • ج ٣ من ١٩٠ •

« لا تفرح » فالفرح بالمال اذا استولى على القلب انساه شكر المنعم به وملأه تعلقا بالكنوز واحتفاء بها ، ودفعه إلى البغى على الناس ، والتطاول عليهم ، ثم ان الفرح بالمال هو نتيجة حبه ، والغفلة عمن ذهابه وعمن انه عارية مستردة ، لا يبقى منها الا ما ادخر للأخصرة ، ولو تذكر الغمنى ذلك لشعر بتبعة النعمة ، وانها قتنة له ، وعمل على أداء حقها لينجو من تبعاتها وهذا الشعور يحول بين قلب المؤمن والاستسلام للفرح المبطر بالمال .

« ان الله لا يحب الفرحين » بيان لعلة نهيه عن الفرح لأنه يحول بينه وبين محبة الله ، لما يترتب عليه من المعانى التى الشرنا اليها ، ويلاحظ ما فى التعبير من تأكيد اقتضاه حرص الناصحين له على هدايته · « وابتة فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس تصييك من الدنيا » وهنه النصيحة هى جماع المنهج الاسسلامي ني الصرف في المال ، بأن يكون رائده في تصرفه محققا لمصالحه الآجلة والعاجلة ، فلا تطغى واحدة على الأخرى ، واذا كانت الدار الآخرة هي الحيوان ، فما أحراها بأن تستأثر بالأولوية والعمل على ما يرجى به الخير فيها ، ولهذا عبر في جانبها بقوله «وابتق» أي لا تترك المنسى ، فمن حقك أن تستمتع بما فيها ، فالدين لا يمنعه من أن يستمتع بطيبات الرزق في الدنيا فياخذ منها بنصيب ، وهكذا يتحقق للانسان التعادل الذي يمكنه من الارتقاء الروحي دون اهدار لمطالب الحياة الفطرية ، أو حرمان لا تستقيم به الحياة ، وواضح ما تضيفه المقابلة بين الآخرة والدنيا من ابراز لهذه المعاني المتقابلة تمكينا لها في النفس ،

« وأحسن كما أحسن الله الميك » تذكير لقارون بأن ما بين يديه من الموال نعمة من الله أحسن بها الميك • فعليك أن تقابل الاحسان بمثله بأن تؤدى شكر النعمة بانفاقه فيما يرضى الله تعالى الذى أحسن به الميك ويلاحظ ما فيه من ايجاز يجعله من جوامع الكلم •

« ولا تبغ الفساد في الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين » نهى له عن الافساد بالمال بانفاقه في غير وجهه ، أو التطاول به على المناس ، أو امساكه والشمح به عن المحتاجين • فكل ذلك وغيره فسماد بالمال ، والله لا يحب المفسدين • فهل استجاب للنصيحة المخلصة ؟ « قال انما أوتيته عملي علم عقدى » انها اجابة تنم عن الطفيان والغرور الذي ينسى صاحبه كل شيء سوى ذاته ، ويعميه عن مصدر نعمته ، انما أوتيته وحصلت عليه بكفايتي وعلمي

وخبرتى • وهو يعبر عن ذلك بأسلوب الواثق المتغطرس فيستعمل أسلوب القصر الذى يصور ما فى بصيرته من عمى يحجب عنه رؤية الحقيقة التى ساقها اليه ناصحوه ، وهو أن ما يملكه من أموال رزق من الله ساقه اليه دون أن يكون له فضل فيه • ومن هنا عاجله القرآن بالرد وساق اليه التهديد ، قبل أن يستكمل سرد أحداث القصة •

« أو لم يعلم أن ألله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة واكثر جمعا ، ولا يسئل عن ننوبهم المجرمون » •

انه يدعى العلم ويعتر به ، ويزعم أنه قد جمع ما جمع بفضل هــذا العلم • أو ليس فيما علمه أن ألله قد أهلك أممـا قبله لاغترارهم بالمال وبغيهم ؟

فلماذا لم يستقد بهذا ويجنب نفسه مصيرهم ؟ وهو استفهام يسوحى بالتهكم منه والتوبيخ له ، وتهديده بما سينائه من هلاك اذا لم يكف عن بغيه وافساده ثم يؤكد القرآن تهديده ببيان أن عقاب الله للمجرمين سنة ماضيية ليست مقصورة على من مضى من القرون بل انه تعالى مطلع على جرائمهم يعاقبهم عليها حتما ، وهم أهون عليه من أن يسألهم عنها بل يباغتهم بالعقوبة و

وفى التعبير بـ « من القرون » ووصفها بانها « اشعد منه قوة واكثر جمعا » قطع لأى أمل له فى الافلات من العقاب • فهى سنة الله الماضية فى كل من حاد عن طريقه ، ولا تغنى قوة أو مال فى أن تجنب هؤلاء المجرمين ما يريده الله بهم من اهلاك •

وهكذا أصر قارون على بغيه واستخف بالنصيحة ، ومضى يفتن فى مظاهر التطاول والبغى • ويكون هذا المشهد الذى يصور موقف النفس البشرية أمام المال واغرائه •

« فخرج على قومه فى زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم • وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ، ولا يلقاها الا الصابرون » •

ها هـو ذا قارون يخـرج عـلى قومه فى مظـاهرة لاستعراض القوة والتباهى بالغنى ، جمع لها كل ما يبهر ويروع ، قيل « خرج على بغلة شهباء عليها الأرجران ، ومعه أربعة آلاف على زيه ، وقيل عليهم وعلى خيـولهم الديباج الأحمر ، وعن يمينه ثلاثمائة غلام ، وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض

عليهم الحلى والديباج (١) والقرآن يعبر عن ذلك بكلمة واحدة و زينته وهي كلمة توحى بالزوال والانقضاء ، شأن الزينة فهى أمر عارض لا يدوم وهذه لحة عميقة الايحاء بالاستهانة بما أبداه من مظاهر القوة تبجحا وتطاولا ، فهى زينة وعرض زائل عند من يستطيعون النفاذ ببصيرتهم الى جوهر الأشياء وحقيقتها ، فلا تبهرهم المظاهر الخادعة ،

فماذا كان موقف القوم وقد شاهدوا تلك المظاهرة ؟ «قال المثين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لمثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم » • هـــذا موقف فريق من القوم ، للدنيا في نفوسهم المرتبة الأولى ، هذه هي علتهم التي جعلتهم يفقدون توازنهم أمام بريق الزينة فيبهرون بها ويتمنون الحصـــول عليها • وذلك هو السلوك الطبعي لمن خبث في قلبه جذوة الايمان ، وضمرت القيم التي يغرسها في النفوس ، فتحمل صاحبها الى التطلع نحو آفاق أسمى من الدنيا ومتاعها ، والاستعلاء على كل اغراء ، والصبر على كل مكروه •

والتعبير باسم الموصول للتنبيه على أن مسلكهم نتيجة لما تضمنته المصلة من وصفهم بأنهم « يريدون الحياة الدنيا » وارشادا لما يجب أن يحتاط منه المؤمن ، فلا يجعل الدنيا أكبر همه ، ومبلغ علمه • والتعبير ب « ليت » يصور استعظامهم لما أوتيه قارون كأن الحصول على مثله مستحيل أو متعدر الوقوع •

وقوله تعالى حكاية لقولهم « انه لذو حظ عظيم » تأكيد لاحساسهم هذا وتعليل لتمنيه · ويلاحظ ما فيه من تأكيد بأن واللام واسمية الجملة والوصف بأنه عظيم وذلك تعبير عن امتلاء قلوبهم بحب المال وانبهارهم به ·

« وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ، ولا يلقاها الا الصابرون » •

وهذا موقف الفريق الآخر ، الذين أوتوا العلم الصحيح الذي يقوم الأشياء تقويما حقيقيا ، فيضع كل شيء موضعه ، ان نفوس هؤلاء العلماء اعلى قدرا من أن تتهاوى أمام زينة الدنيا ، انها هناك تتطلع الى ما هو خير وأبقى ، لا تلتفت الى سواه ولا يبهرها بريقه مهما كان خاطفا للأبصار ،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير أبي المععود ج ٤ من ١٦٣٠

ها هم أولاء يعبرون عن استنكارهم لموقف الفريق الأول فيتوجهون اليهم بالزجر والتأنيب « ويلكم » ثم يرشدونهم الى الصواب « ثواب الله خير » ان ما عند الله خير مما عند قارون • وما عند الله معد « لمن أمن وعمل صالحا » فلا تتمنوا ما هو أدنى ، واجتهدوا في طلب ما هدو خير منه بالعمل له • ولتتذكروا أن تلك المنزلة لا ينالها الا الصابرون على مشقة الطاعة ومشقة التمالى على الشهوات وعدم الانقياد لها •

ونقف عند ما ترحى به الآية الكريمة فى تسجيلها لموقف الذين أوتوا المعلم ، فهم لم يكتفوا بمقاومة اغراء الزينة لهم واستعلائهم عليها ، بل الزموا انفسهم بما هو فوق ذلك بتصديهم للآخرين وارشادهم الى الحق وذلك تنبيها على واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو سمة من سمات المجتمع المؤمن المتناصح المتواصى و ولفظ « ويلكم » المستعمل فى الزجر والتأنيب يوحى بما فى نفوس العلماء من استعظام واستنكار لموقف الذين يريدون الحياة الدنيا ، وغيرتهم على الحق ، وحرصهم على هداية اخوانهم واضافة الثواب الى الله ووصفه بأنه « خير » ترغيب لحملهم على الاستجابة ، وقوله تعالى « ولا يلقاها الا الصابرون » وما فيه من قصر لافادة انه الطريق الوحيد لنيل ما عند الله من ثواب ، فالصبر وضبط النفس وعدم الاستجابة لشهواتها والزامها بحدود الله هو جماع الخير كله •

« فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اشه وما كان من المنتصرين » •

هكذا عجل الله بنهاية هذا المفسد ، الذى فتن الناس ، وزلزل القيم فى نفوس ضعافهم ، بأن خسف به وبداره الأرض ، فهوى فى بطنها ذليلا عاجزا ، لا ينصره أحد ، ولا يغنى عنه من الله شيئا • ولنتأمل النظم الكريم :

« فخسفنا به وبداره الأرض » انها النهاية السريعة الخاطفة التي يوحي بسرعتها استعمال « الفاء » في قوله تعالى « فخسفنا » ولفظ « خسفنا » يصور بجرسه ومعناه حركة ابتلاع الأرض له وتغييبه فيها ، واسناده الى نون العظمة اشارة لقدرة الله تعالى التي لا يستعصى عليها شيء ، وعطف « بداره » على ضميره لافادة أن الخسف قد جمع بينه وبين وما كان يستعلى به ويبغي من الأموال والزينة والأولاد والأعوان للاشارة الى هوان كل ذلك به ويبغي من الأموال والزينة والأولاد والأعوان للاشارة الى هوان كل ذلك

« فما كان له من فئة يتصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » • انه نفى لأسباب انتصاره وافلاته من قدرة الله بابلغ وجه ، حيث نكر « فئة »

وهى واقعة فى سياق النفى فتفيد العموم ، ثم زاد « من » التى تفيد تاكيد نفى أى فئة تنصره ، ثم عرف « المنتصرين » بلام الجنس الدالة على الاستغراق وسلط النفى عليها ليفيد اخراجه من جنس المنتصرين بوجه من الوجوه \*

« واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسسف بنا ، ويكانه لا يقلح الكافرون » •

ولفظ « الأمس » استعير هنا بمعنى الوقت الماضى القريب ، وحقيقت اليوم السابق على اليوم الذى نحن فيه ، والجامع بين المعنيين المضى في كل • والاسابق على اليوم الذي نحن فيه ، والجامع بين المعنيين المضى في كل • والاسابقارة تحقق الايجاز والايماء الى قرب وقت تمنيهم كأنه كان بالأمس • والتعبير بصيغة المضارع « يقولون » لاساتحضار الصورة في الذهن كأن المسهد يرى ويسامع ما يدور فيه من حوار مبالغة في التأثير • ولفظ « وى كأن » مركب من « وى » الدالة على التعجب و « كأن » المقيدة للتشبيه الحلى رأى البصريين ، والمعنى «ما أشبه الأمر أن الله يبسطه • أي مركب من « ويك » بمعنى ويلك ، و « أن » والمعنى : اعلم أن الله ، على رأى الكرفيين • وعلى كل فهي تستعمل عند التنبيه على خطأ والتندم عليه (١) فهي اذن صيحة معبرة عن شعور بالندم عندما يجد الانسان نفسه وقد وقع فيما لا يحب أن يقع فيه ، مصورة للمفاجأة التي تنبه على الخطأ وترد الى الصواب •

كما يلاحظ التعبير بلفظ « الكافرون » ايماء الى تعظيم جريمة قارون وتشنيعها ، فقد أدخلته في عداد الكافرين • مع انه لم يجاهر بكفر •

<sup>(</sup>١)انظر تفسير أبى السعود •

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا ، والعاقبة للمتقين • من جاء بالحسنة فله خير منها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون » •

لقد آن الوقت لتقرير الحق وتثبيته فى القلوب بعد أن انقشىعت عنها غشاوة الباطل وتهيأت للتلقى والقبول · والآيات تسوق ذلك فى أنسب وقت وأفضل مناسبة · ولنتأمل النظم الكريم ·

« تلك المدار الآخرة » اشارة تعظيم وتفخيم بما تضمنته من معنى البعد وبادخال ــ الــ ــ العهدية ــ كانه قيل : تلك الدار عالية القدر التى بلغت شــانها ، « تجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » والتعبير باسم الموصول للنص فى الصلة على أسباب الاستحقاق لما فى الآخرة من خير وقوله تعالى : « لا يريدون » للاشارة الى أنه لا يكفى أن يمتنع الانسان عن الفساد والاستعلاء فى الأرض ، بل أن يمتنع أيضا عن مجرد ارادتهما فلا يخطر فى نفسه هاجس شر أو خاطر استعلاء •

« والعاقبة للمتقين » المراد بالعاقبة ما اعد في الآخرة من ثواب عظيم وتعريف الطرفين لافادة القصر أي انها العاقبة المسنة للمتقين دون سواهم وتعريف

« من جاء بالحسنة فله خير منها » فضلا منه سعانه وزيادة في الترغيب ·

« ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون » عدلا وانصافا • ويلاحظ التعبير بالموصول ، و بد « السيئات » بدل ضميرها زيادة في تقبيح صنيعهم بتكرار اسناد السيئة اليهم •

ويختتم النص بهذا التقرير الذي يلخص مغزى القصة بعد أن سياق أحداثها في سرد محكم وحوارحى ، ومشاهد شاخصة ، وضمن كل ذلك فيضا من اللمحات الدالة والايحاءات العميقة التي تصور مشاعر النفس وتبرز خواطرها وتكشف عن اسرارها .

\* \* \*

### ثانيا - الترهيب بالعذاب في الآخرة:

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل أش ، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل أش فبشرهم بعداب اليم • يوم يحمى عليها في نار

جهنم فتكوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم،هذا ما كنزتم لانفسكم فنوقوا ما كنتم تكنزون » (١)

وردت هاتان الآيتان الكريمتان في سياق آيات تحرض المؤمنين على قتال الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى ، وذلك بادعاء اليهود أن عزيرا : ابن الله وادعاء النصارى أن المسيح : ابن الله ، وباتخادهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يشرعون لهم فيتبعونهم ثم تأتى الآيتان فتبينان حال هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يتخذونهم آلهة وتفضح أمرهم ، وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ثم تتجهان بالترهيب والوعيد لكل من يكنز الأموال ولا ينفقها في سبيل الله وتسوقان هذا الترهيب في صورة مفزعة تقشعر لهولها الأبدان، وتفزع القلوب • تحذيرا منه سبحانه لعباده علهم يجنبون أنفسهم هذا المصير باستجابتهم لأمر الله وبذل الأموال في سبيله •

« يا أيها الذين آمنوا ان كاثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » •

بيان لحال الأحبار والرهبان ، بأن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل فقد كانوا يأخذون الأموال بطريق الرشوة من الملوك وأصحاب المنافع ليبدلوا أحكام الله ويشرعوا ما يوافق أهواء من يرشونهم كما يتقاضون أجرا ممن يتقدم لهم للاعتراف بذنبه رجاء غفرانهم له • فقد أعطوا أنفسهم سلطة مغفرة الذنوب زورا وافتراء حتى أصبح ذلك موردا يجنون من ورائه المال الوفير ، وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك والأباطرة • وهذا واقع تاريخي لا ينكر •

وهم أيضا الى جانب أكل أموال الناس بالباطل يصدون عن سبيل الله بمحاربتهم للاسلام ، أو بصرف أتباعهم عما قررته شرائعهم قبل تحريفها على أيديهم • أو يصدون عن سبيل الله بسلوكهم المعيب ، واقتداء الناس بهم لمكانتهم فيهم • والنظم الكريم يتضمن الى ما سبق لمحات دالة يجب الوقوف عندها •

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٤ ، ٣٥ •

فقوله تعالى «ان كثيرا» دليل على ما يتوخاه القرآن من العدالة والدقة، فلا تكون كراهيتهم سببا فى تجاوز الحق ، ومساواة المذنب بالبرىء فى الحكم ، وهذا وحده درس كامل فى السلوك الفاضل أوحى به هذا اللفظ لمفرد والتعبير عن أخذ الأموال بقوله «يأكلون » اما على سبيل الاستعارة فقد استعار – الأكل – للأخذ – ثم اشتق منه يأكلون بمعنى يأخذون على سبيل الاستعارة التبعية والقرينة ايقاع الأكل على الأموال والاستعارة أقوى فى تقبيح مسلكهم والاشارة الى جشعهم وشراهتهم و واما على سبيل المجاز المرسل و باعتبار الأموال ثمنا للأكل فعير بها عما يشترى بها ويؤكل والمجاز أيضا فيه مبالغة فى ذمهم ، واشارة الى شرههم كأنهم يأكلون الأموال نفسها لا ما يشترى بها و وقوله تعالى « بالباطل » زيادة فى تأكيد ذمهم والتنفير منهم و

وقوله تعالى: «ويصدون عن سبيل الله » بحذف المفعول ، والتعميم فى قوله «سبيل الله » يراد به أنهم قد بلغوا فى ذلك الغاية فهو يصحدى على صدهم اتباعهم عن الاسلام ومنعهم عن اعتناقه ، كما يصدى على صد أتباعهم عن الدين الحق فى كتبهم ، بتحريفها ، وهو يصدى على ما يبذلونه من جهود لصرف المسلمين أنفسهم عن دينهم بما يثيرونه من شحبه وقتن ، وما تقوم به جماعات التبشحير ماثل رأى المعين ، وهذا الايحاء للتعبير الكريم يفتح عيون الدعاة على الخطر الماثل فى هؤلاء على الدعوة وأصحابها ٠٠٠ هذا ولا يخفى ما فى الجملة من تأكيدات متتالية بالنداء و ح أى ح و ح أن واللام ، لتقرير حقيقة هؤلاء فى النفوس وتثبيت المعنى فى القلوب ،

## « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب اليم » •

قيل أن المراد باسم الموصول هم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، فيكون مبالغة في ذمهم بوصفهم بالشح والضن بالمال بعد وصفهم بالجشع في تحصيله •

ولكن سياق الآية الكريمة يوحى بأن المراد به هم المسلمون الكانزون للأموال الذين لا ينفقونها في سببيل اش فالأحبار والرهبان عذابهم اليم النفقوا أو بخلوا و فليس بعد الكفر ذنب ، أما المسلمون فهم المدعوون الى البذل في سببيل اش المتوجه اليهم بالترهيب والتحذير من الامتناع عنه ونستأنس لهذا بما روى من أنه لما نزلت كبر ذلك على المسلمين ، فذكر عمر رضى اش عنه لرسول الش الله الله ، فقال : « ان الش تعالى لم يفرض الزكاة

الا ليطيب ما بقى من أموالكم » (١) فالمسلمون علموا أنهم المقصودون بها ولكنهم فقط فهموا أن المراد بـ « يكنزون » كل ما ادخر من مال ، فشق عليهم ذلك ، فبين لهم الرسول أن الكنز هو ما لم تؤد زكاته ، ولنتأمل النظم الكريم :

« والذين يكنزون الذهب والفضة » على ما رجحناه من أن المراد باسم الموصول هم المسلمون غير المنفقين يكون قرنهم بالأحبار والرهبان الآكلين أموال الناس بالباطل « تغليظا ودلالة على ان من يأخذ منهم السحت ومسن لا يعطى منكم طيب ماله ، \_ هما \_ سواء في استحقاق البشارة بالعـذاب الأليم » (٢) • والتغليظ والمبالغة في الزجر هما ما يقتضيه مقام الترهيب والاكتفاء بذكر « الذهب والفضة » دون بقية أنواع المال لأنها أثمان الأشياء وأصل التمويل ، ومن كثرا عنده حتى يكنزهما لم يعدم سائر اجناس المال فنكرهما دليل على ماسواهما •

« ولا ينققونها في سبيل الله فيشرهم بعداب اليم » المراد بالانفاق هنا هو : اخراج الزكاة ، فانها الصد الادني الذي يجب اخراجه من المال على سبيل الفرض والالزام كما سبق واكثر العلماء يرون ان القيام بواجب الزكاة يطهر المال ، ويخرج ما بقي منه عن كونه كنزا يعاقب عليه بما في الآية من عذاب وان كان ذلك لا يعني التقليل من شأن صدقة التطوع فيها تنال الدرجات وتستمطر الرحمات وفي قوله « فبشرهم » استعارة تهكمية تبعية و فقد استعمل التبشير و وحقيقته الاخبار بما يسر في الانذار بقرينة العدرينة العداب من اشتق « بشرهم » بمعني « اندرهم » والاستعارة أبلغ في مقام الترهيب بما تتضمنه من تهكم واستخفاف بهم ، وصفه « بعداب العداب وما يوحي به من تعظيم لشدته وهوله ، ووصفه بد « اليم » زيادة في الترهيب والتصنير و

« يسوم يحمى عليها في تار جهتم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » تفصيل لما اجمل في قوله « عذاب اليم » وفي التفصيل بعد الاجمال زيادة ايضاح بذكر ما استشرفت النفوس لمعرفته ، وللتفصيل هنا غرض آخر ، وهو اطالة مشهد العذاب أمام خيال المخاطب قصدا الى تعميق ايحائه في النفس ، ليكون أقوى على اثارة الرهبة ، وبعث مشاعر الخوف فيها تحقيقا للفاية المرجوة والاستجابة لأمر الله بالانفاق في سبيله .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۵۱ •

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١٨٧٠

« يوم يحمى عليها في نار جهنم » الضمير يعود على الذهب والفضة باعتبار المعنى • لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة ، ويلاحظ ما في التعبير بقوله « يوم يحمى عليها » والأصل « يوم تحمى » وذلك للمبالغة على شدة الحرارة ، فان المعنى : « ان النار تحمى عليها : أى توقد ذات حمى وحر شديد ، من قوله : نار حامية » ولو قيل : يوم تحمى ، لم تعط هذا المعنى (١) ، وانما ذكر الفعل مع انه مسند في الأصل للنار ، فلما حذفت النار أسند الى الجار والمجرور « عليها » فذكر لذلك • وقوله « نار جهنم » زيادة أيضا في الدلالة على شدة حرارتها وقوة ايالم الكي بها ، مبالغة في الترهيب •

« فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » اما أن يكون التعبير بالأعضاء الثلاثة كناية عن شعول العذاب لكل الجسم لأنهم تستغرق جهاته كلها • والتعبير بالكناية أبلغ لتصويرها المعنى وابرازه هنا ليفزع من تخيله المسكون على الانفاق بالاضافة الى أنه يحقق ما سبق أن أشرنا اليه من اطالة عرض مشهد العذاب • او يكون التعبير بهذه الاعضاء لان لها زيادة ارتباط بالتمتع بالمال المكنوز « لأنهم لم يطلبوا بأموالهم — حيث لم ينفقوها في سبيل الله — الا الاغراض الدنيوية من وجاهة عند الناس وتقدم ، وان يكون ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون بالجميل ويحيون بالاكرام • • • ومن أكل ماطيبات يتضلعون منها وينفخون جنوبهم ، ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها على ظهورهم (٢) • فكان اختصاص هذه الأعضاء بالذكر لافادة أن عاقبة الامساك عن الانفاق تأتى على النقيض مما يريدون وان ما يصيبها من عذاب في الآخرة شيء رهيب لا يصبح أن يعرضها الانسان له في سبيل متعة عابرة في الدنيا •

ثم التعبير بـ « تكوى » وما يوحى به من ألم ، وكـون الكى بعين الكنز « بها » ما يحمل على التخلص مما سيكون أداة لتعذيبه بانفاقه في أبواب الخير • والتعبير بصيغة المضارع « تكوى » لاستحضار الصورة كأنها ماثلة زيادة في الترهيب بما تثيره من فزع وهلع في القلوب •

« هذا ما كنزتم لانفسكم فنوقوا ما كنتم تكنزون » الاشارة هنا الى ماتقدم من تفصيل العذاب ، وهو على ارادة القول : أي يقال لهم : « هذا ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۸۷ ـ ۱۸۸

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١٨٨٠

وفى هذا التعقيب على مشهد العذاب توبيخ وتحسير لهم ، ليضيف الى الألم المادى للعذاب الألم المعنوى الذى يذيب القلوب حسرات ·

ويلاحظ ما فى التعبير بـ « هذا » للاشارة الدالة على القرب ، لتخييل أن العذاب كأنه قـريب حاضر يشـار اليه ، وما فى قوله « لأنفسكم » من توبيخ فما كنزوه لمنفعة أنفسهم ينقلب أذى لها وعذابا ، ويجدون فيه نقيض ما أرادوا وفى التعبير بـ « نوقـوا » اسـتعارة فالعـذاب لا يذاق ولكنه استعارة للتعبير عن الاحساس بالعذاب ، والاستعارة أقوى لأنها تصـور المعنى وتجعله شيئا ملموسا مذاقا ، وهو أبلغ فى الترهيب وما فى التعبير من ايجاز بالحذف فالتقدير ، جزاء ماكنزتم اى فذوقوا جزاء ماكنتم تكنزون والحذف أبلغ لأنه يجعل المذاق هو ماكنزوه نفسه لا جزاؤه وذلك يحمل على انفاقه حتى لا يتحول عذابا يذاق •

وينتهى المشهد المفزع بهذا التعقيب المحسر ، الذى يهـز النفس مـن اعماقها ويحطم كل مقاومة لديها في الامتناع عن البذل والانفاق · وهـذا دور اسلوب الترهيب في تقويم النفس وتزكيتها ·

وبعد ٠٠ فهذه اساليب القرآن الكريم في الدعوة الى الانفاق ، وهي كما راينا لا تكتفى فيها بالامر والنهى بل تسوق ذلك محاطا بما يبرىء النفس ويحذرها من الشر ويرهبها من الاقدام عليه ، متخذا البلاغة سلاحا يصل به الى ما يريد فيبلغ الغاية ويصبب الهدف ٠

فالى مجال آخر من مجالات الدعوة القرآنية •

\* \* \*

West or and the second

## الفصل الثالث .

## البلاغة في الدعوة الى المعاملات

المعاملات هي جانب من الشريعة الاسلامية خاص بتنظيم العالملات بين الفرد المسلم وغيره من الناس • وقد استوعب هذا الجانب كل علاقات المسلم بالآخرين ، فنظمها ووضع لها القواعد والاحكام التي تحقق الخير للافسراد وللمجتمع الاسلامي وللجماعة الانسانية كلها •

فقد شرع للاسرة باعتبارها اللبنة الأولى فى المجتمع ، مفصلا اساوب تكوينها وحقوق كل فرد فيها وواجباته ، وشرع للمجتمع مستوعبا كل مظاهر النشاط الانسانى فيه من اقتصاد وحكم وسلم وحرب وحفظ للحقوق وحدود للجرائم ، ولم يترك شيئا مما تحتاجه الحياة الارسم حدوده واقام معالمه •

ولسنا في مقام بيان ان التشريع الالهي يمثل الهداية الكاملة والحق المطلق في كل ما تعرض له من مسائل ، فذلك يجب ان يكون جزءا من ايماننا الذي لا يتزعزع • ومن اقدر على التشريع للحياة من خالق الحياة ؟

ولكننا نشير فقط الى بعض خصائص هذا التشريع القرآنى لانها تلقى ضوءا على أسلوب عرضه والدعوة اليه ·

أولا: نزل القرآن في بيئة لها اعرافها وتقاليدها التي تحتكم اليها في شعرن الحياة ، شان كل مجتمع يضم مجموعات من الناس تربط بينهم المصالح المشتركة وتحكمهم نظم وتقاليد تنظم حياتهم .

ولم يعمد الاسلام الى هدم كل ما وجده سائدا من نظم وأحكام واقامة نظام مبتكر على انقاضه ، بل كان منهجه فى ذلك هو الحق وحده ، فما وافقه ابقى عليه ، وما خالفه نقضه من اساسه واقام بدلا منه ما يحقق الضير ويضمن العدل وما اختلط فيه الحق بالباطل ابقى على ما به من خير ونفى عنه

\_ 751 \_

( ١٦ \_ اسلوب الدعوة )

الباطل الخبيث ولم تكن تلك بالمهمة السهلة ، فالعصادة سلطانها على النفوس وتمكنها من القلوب ولهذا نرى القرآن في بعض تشريعاته قد سلك سبيل التدرج في الاحكام ، كما في تصريم الخمر ولجأ في بعضها الى الاقناع والحجة في توطئة النفوس لقبول حكمه ، واحاط بعضها بوسائل التأثير من ترغيب وترهيب وتذكير برقابة الله واطلاعه على السرائر ، واثارة لما يقتضيه الايمان من وجوب الطاعة الى غير ذلك مما سنتعرض له عند دراسة النصوص .

ثانيا: لما كان الاسلام هو خاتم الرسالات وشريعته صالحة لكل زمان ومكان كما سبق أن بينا في طبيعة الدعوة الاسلامية – واستلزم ذلك أن تكون احكامه قابلة لتناول كل ما يجد في الحياة ، صالحة لمواجهة التطور الطبيعي في مجال النشاط الانساني ، فقد جاءت احكامه في صورة تحقق ذلك على اكمل وجه ، اذ عمد الى التفصيل والاستيعاب في المواطن التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان – لابتنائها على اسباب لا تتغير – كما نرى ذلك في الحكام الميراث والمصرمات في النكاح وغيرها ، اما المواطن التي تتغير اسبابها فقد عمد الى الاجمال مكتفيا بالمباديء العامة ، والقواعد الكلية التي تعرض حوادثها ، عستلهمين روح الشريعة ومقاصدها ، الاحكام الجزئية التي تعرض حوادثها ، مستلهمين روح الشريعة ومقاصدها ، متقيدين بالمباديء التي شرعها ، نصري ذلك في تشريعه للحكم والاقتصاد وغيرها مما يعتريه التغير (١) ،

ثالثا: انفراد القرآن الكريم في بيان احكامه بظاهرة لم يشاركه فيها غيره ذلك انه لم يذكر الاحكام المتعلقة بشيء واحد في مكان واحد ، وانما فرق آيات الأحكام وبثها في ثنايا احاديثه عن اغراض اخرى • وقد لفتت هذه الطاهرة الباحثين في بلاغة القرآن الكريم ، فراوا فيها آية من آيات الاعجاز ، ووسيلة من وسائل الهداية والتأثير التي نزل القرآن لتحقيقها •

« فلو نزل القرآن الكريم بأساليب الكتب المعهودة وترتيبها لفقد أعظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الاول ١٠ يعلم ذلك مما نبينه من فوائد نظمه وأسلوبه ١٠٠ وهو مزج تلك المقاصد كلها بعضها ببعض وتفريقها في السور الكثيرة ١٠٠ وتكرارها بالعبارات البليغة المؤثرة في القاوب المحركة للشعور النافية للسحرم والملل من المواظبة على ترتيلها بنغمات نظمه الخاص به ،

<sup>(</sup>١) انظر الاسلام عقيدة وشريعة ص ٢١٢ وما بعدها ٠

وفواصله المتعددة القابلة لانواع من النغم والنظم الذى يحرك فى القلب وجدان الخشوع وخشية الإجلال للرب المعبود ، والعرفان بقدسه وكماله ، والملاحظة لجماله وجلاله ، والتعرض لتجلى اسمائه وصفاته • والتفكير فى آيات مصنوعاته ، والرجاء فى رضوانه والخوف من غضبه وعقوبته » (١) •

ويقول الشيخ شلتوت: « ولهذه الطريقة - فيما نرى - ايحاء خاص ، وهـو ان جميـع ما فى القـرآن - وان اختلفت اماكنه وتعـددت سـوره واحكامه - فهو وحدة عامة ، لا يصح تفريقه فى العمل ، ولا الاخذ ببعضه دون بعض ، وكأنه وقد سلك هذا المسلك يقول للمكلف وهو يحدثه عن شئون الاسرة واحكامها مثـلا لا تلهك اسرتك وشئونها عن مراقبة الله فيما يجب لـه من صلاة وخشوع • ولا ريب ان لمثل هذا الايحاء تأثيرا فى المراقبـة العـامة وعدم الانشغال بشأن عن شأن ، فيكمل للروح تهذيبها ، وللنفس صلاحها ، وللعقل ادراكه ، وللمجتمع صلاحه » (٢) •

والآن الى دراسة جانب من التشريع الاسلامى لنرى بلاغة الاسلوب القرآنى في عرضه والدعوة اليه ·

وقد اخترنا بعض تشريعات الاسرة لتكون نموذجا للمعاملات الاسلامية٠

#### ● تعدد الزوجات:

قال تعالى: « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا • وأتوا اليتامى أموالهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم ، انه كان حوبا كبيرا • وأن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى الا

<sup>(</sup>١) بتصرف من كتاب : الوحى المحمدى ص ١٢٤٠

<sup>(</sup>٢) الاسلام عقيدة وشريعة ٠ ص ٤١٧ ٠٠

تعولوا · وآتوا النساء صدقاتهن نصلة ، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » (١) ·

وقال تعالى : « ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقة ، وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما » (٢) •

هذه آيات من سبورة النساء ، وهى سبورة تضمنت كثيرا من التشريعات الاسلامية التى تنظم المجتمع وتضع الحدود والضوابط لانبواع من المعاملات المختلفة وامر التشريع لا يغنى فيه بيان الاحكام وضبط القواعد ما لم يكن مصحوبا بما يضمن احترامه والانقياد له • وقد اثبت الواقع ان الرقابة الظاهرية وسن العقوبات لا تؤدى الى احترام القانون ما لم تكن هناك رقابة اخرى من ضمير المؤمن لتنفيذ التشريعات والتنظيمات •

ولهذا نرى السهرة الكريمة قد بدئت بالأمر بالتقوى مصحوبا بما يوجبها ويحمل عليها وبعد أن دعت إلى ذلك واكدته بما يهيىء النفوس للاستجابة للخذت في أيراد ما تريد من أحكام حريصة دائما على أن يكون التشريع محاطا بما يمكن له في القلوب ، ويوقظ الضمائر ، ليكون للمؤمن من نفسه رقيب على نفسه ومن تقواه أعظم دافع على الالتزام والطاعة واقوى عاصم من التهاون أو المخالفة وفي هذا الاطار يأتي تشريع تعدد الزوجات الذي تضمنته الآيات الكريمة التي نحن بصددها :

« يا آيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » •

خطاب للناس جميعا يعم حكمه جميع المكلفين وكل من يتصور امتشاله للاوامر والنواهى حتى يرث الله الارض ومن عليها ، يأمرهم فيه سبحانه بالتقوى وامتثال اوامره واجتناب نواهيه ٠

وابتداء السورة الكريمة بالدعوة الى تقوى الله واستشعار رقابته واطلاعه على السرائر هو اعداد للنفوس لتلقى تشريعاته التى تضمنتها السورة

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱ \_ 3 •

الكريمة وذلك بتزويدها بما يبعث فيها درافع الاستجابة والطاعة وذلك هـو الضمان الآكيد لنجاح أى تثريع فعندها تكون الطاعة عن رضا وشعور عميق بالواجب الذى يؤدى لذاته لا خوفا من طائلة لقانون •

وقد تضمن النظم الكريم الوانا من وسائل التأثير وانواع الموجبات المتقوى ، ففى قوله تعالى « ريكم » من ذكر الربوبية واضافتها الى ضمير المخاطبين اشعار بأن من تطلب تقواه هو المربى والمتفضل بالنعم ، ومشل هذا يجب ان يطاع رغبة فى طلب المزيد من نعمه ووفاء بحق الشكر على ما تفضل به • وفى قوله تعالى : « الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسساء » ما يسترجب له سهائه القدرة البالغة فخلق آدم عليه السلام أولا ، ثم خلق زوجه منه ، ثم تناسل البشرى منهما وانتشاره بهذه الكثرة والتعدد واستمرار ذلك الى البنس البشرى منهما وانتشاره بهذه الكثرة والتعدد واستمرار ذلك الى ما شاء اش ، كل ذلك لا يصدر الا عن قادر قوى • ومن شانه هذا يجب أن يتقى ، ويخاف عقابه ويخشى بأسه • وقوله تعالى « بث » وما يوحى منكثرة وانتشار وتنكير « وجالا » ووصفها ب « كثيرا » تأكيد للكثرة ايضا وكذلك التنكير فى « ونساء » كل ذلك مبالغة فى اظهار قدرته سبحانه ، وانه يجب ان يطاع •

ويلاحظ ما تضمنته الجملة من تقرير لوحدة المبدأ ، وتذكير بما يربط بين البشر من صلة الانتماء الى اب واحد وام واحدة ، وذلك دون شك من موجبات رعاية ما تستوجبه هذه الصلة من حقوق ·

## « واتقوا الله الذي تساملون به والأرحام » •

كان العرب اذا اراد احدهم شيئا من صاحبه يقول له: اسالك باش وبالرحم ان تفعل كذا ، والآية الكريمة تكرر الامر بالتقوى لتأكيده ، وتذكر ما يوجب الامتثال للأمر فان سوال بعضهم بعضا باش تعالى بأن يقول: اسالك باش أو انشدك الله على سبيل الاستعطاف ، يقتضى الاتقاء والصدر من مخالفة اوامره ونواهيه ، كما ان تعليق الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيد والمبالغة في الحمل على الامتثال بتربية المهابة وادخال الروعة ولوقوع التساؤل به لا بغيره من اسمائه تعالى (١) .

<sup>(</sup>۱) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٣١٢ ٠

هـذا وذكـر « الارحـام » والامـر باتقـائها يمثل موجبا آخر للطاعة بما يثيره من عاطفـة « فـان الانسـان اذا عـرف ان بينه وبين اخوانه فى الانسانية رحمـا وان هـذه الرحم تناديه ان يصـلها وانـه هو نفسه كثيرا ما يسأل اخوانه بها ويناشدهم حقها فأن عاطفته تتحــرك وتشب ، فتكون الرحمة ويكون الحنان ويكون التعاون » (١) ·

وهذا هو ما يرمى اليه النص الكريم فكان تضمنه لهذه اللمسات الوجدانية مما يقتضيه الحال وتتم به البلاغة ·

« أن أش كان عليكم رقيبا » تعليل للأمر بالتقوى ووجوب الامتشال والطاعة فالمعنى أن أش مطلع على ما يصدر منكم من الافعال والاقوال وعلى ما في صدوركم من النوايا ، مريد لمجازاتكم بذلك ، ولهذا أمركم بأن تتقوه وتطيعوا تشريعه .

ويلاحظ اختيار صيغة المبالغة فى قوله « وقيبا » تأكيدا للصفة ومبالغة فيها ليستشعر المخاطب رقابة الله واطلاعه على أعماله استشعارا قويا فينقاد لأمر الله الذى لا تخفى عليه خافية والتعبير بالظاهر فى قاوله « أن الله » لتأكيد ما يبعثه فى النفوس من المهابة مبالغة فى التأثير ، وتقديم الجار والمجرور لرعاية الفواصل و هذا والجملة مؤكدة كما نرى بان واسمية الجملة للاهتمام بالامر والحرص على تثبيته فى النفوس و

« وأتوا اليتامى أموالهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم ، انه كان حويا كبيرا » •

هذا شروع في بيان التشريعات والأحكام التي تجب تقوى الله فيها بعد ان اعد العقول والقلوب لتقبلها وامتثالها ·

« وأتوا اليتامي أموالهم » اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم · والمال لا يدفع الى اليتيم الا بعد ان يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد لقوله تعالى : « وابتلوا الميتامي حتى اذا بلقوا المنكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الميهم أموالهم » (٢) ولهذا اختلف في تأديل هذه الآية ·

<sup>(</sup>١) انظر المجتمع الاسلامي كما تنظمه سورة النساء ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٢) النساء : ٦ ٠

فاما ان يكون قوله تعالى « واتوا » مستعملا استعمالا مجازيا ، فليس المراد به دفع الاموال الى اليتامى ، بل استعمل مجازا عن تركها سالمة ، والمحافظة عليها وقطع اطماعهم حتى تأتيهم وتصل اليهم سالمة ، وعلى ذلك يبقى لفظ « اليتامى » على معناه الحقيقى والسر البلاغى فى التعبير بالايتاء بعن المعنى المذكور هو الايذان بأنه ينبغى أن يكون مرادهم بذلك ايصالها اليهم لامجرد عدم التعرض لها (۱) واما أن يكون لفظ « اليتامى » استعمل مجازا فى البالغين أى : الذين كانوا يتامى باعتبار ما كان ويكون وليكن بالايتاء حقيقة لا مجازا وفى ذلك حث للاولياء على المسارعة الى دفع أموالهم اليهم اول ما بلغوا .

« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » تبدل الشيء بالشيء واستبداله أخف الأول مكان الثانى فللباء و تدخل على المتروك والمراد بالخبيث الحرام او مال اليتيم الذي يأخذه الولى ، والمراد بالطيب الحلال او مال الولى الذي يتركه ويأخذ من مال اليتيم ، وقيل كان الاولياء يأخذون الجيد من مال اليتيم ويعطونه بدلا منه الرديء من أموالهم فنهوا عن ذلك ، وأيا ما كان المعنى فان التعبير عنهما بالخبيث والطيب فيه تنفير مما اخفوه ، وترغيب فيما أعطوه وتصوير لمعاملتهم بصورة من لا يصدر عن العاقل (٢) وواضح ما في الطباق بين « الخبيث » و « الطيب » من ابراز للتفاوت الواضح بينهما ترغيبا في الاستجابة للتوجيه القرآني ،

« ولا تأكلوا أموالهم المي أموالكم » • المراد بالأكل مطلق الانتفاع وعبر عنه بالأكل لأنه أغلب أحواله • وهذا نهى عن منكر آخر كان شائعا بينهم • فقد كانوا يضمون أموال الفقراء الى أموالهم وينفقونها فنهوا عن ذلك • والمعنى : لا تسووا بين أموالهم وأموالكم في الانفاق منهما • وهذا ظاهر في النهى عن الأكل من مال اليتيم مطلقا ثم استثنى من ذلك مقدار أجر المثل اذا كان الولى فقيرا لقوله تعالى « ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف » (٣) •

وورود النهى على هذه الصورة فيه تقبيح لفعلهم وتشنيع عليهم حيث يأكلون من أموال اليتامى مع الغنى عنها ·

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ثبی السعود ج ۱ ص ۳۱۳ ـ ۳۱۳ ۰

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر آبی المعود ج ۱ ص ۳۱۳۰

<sup>(</sup>۳) النساء : ۲ ۰

« انه كان حويا كبيرا » • « الحوب » هو الاثم والذنب والجملة ترهيب من الاجتراء على هذه المعصية وقد تضمن نظمها ما يطابق مقام الترهيب والمبالغة فيه من تأكيد بأن واسمية الجملة ومن تنكير « حوبا » وما يفيده من معنى التنظيم والتكثير ، ثم وصيفه بأنه « كبيرا » تأكيد لعظمه الذى أفاده التنكير • وهكذا تتضافر هذه الخصيائص التى تضمنها النظم الكريم في تأكيد ما في هذا السلوك من قبح وما يترتب عليه من مؤاخذة بالغة ، وذلك مبالغة في الترهيب كما ذكرنا •

« وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكموا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع » •

المراد بـ «خفتم » علمتم • عبر عنه بالخوف ايذانا بكون المعلوم مخوفا محذورا • وانما فسر الخوف بالعلم « لأن الذي علق عليه الجواب هو العلم بوقوع الجور المخوف لا الخوف منه • والا لم يكن الأمر شاملا لمن يصر على الجور ولا يخاف » (١) •

ومعنى « الا تقسطوا » : الا تعدلوا • والكلمات الثلاث : « مثنى وثلاث ورباع » ، تدل كل واحدة منها على الكرر من نوعها • فعثنى تدل على اثنين اثنين ، وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة ، وهكذا • والمراد الاذن لكل من يريد الحجم ان ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه أو مختلفين •

وفي تفسير هذه الآية رأيان :

أولهما: ما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها أن عروة ابن الزبير سالها عن قوله تعالى: « وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي » قالت : يا ابن أخى ، هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ، ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكدوهن الا أن يقسطوا اليهن ، ويبلغوا بهن على سنتهن فى الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن (٢) .

Same Barrell

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود ج ۱ ص ۲۱۶ \*

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٤٥٠ ٠

فالمعنى على هذه الرواية : ان علمتم عدم العدل فى نكاح اليتامى اللاتن تلونهن فانكحوا ما مالت اليه نفوسكم من النساء غيرهن • فالمقصدود فى الحقيقة النهى عن نكاح اليتامي عند خوف عدم العدل • الا أنه أوثر التعبير عنه بالأمر بنكاح الأجنبيات لسر بلاغى هو كراهة النهى الصريح عن نكاح اليتيمات لما فيه من تلطف واستدراج للمخاطبين فى صرفهم عن نكاح اليتامى حال العلم بعدم العدل • فان النفس مجبولة على الحرص على ما منعت • فان خفتم ألا تقسطوا فى نكاح اليتامى فلا تنكحوهن ولكم فى سراهن متسع فانكحوا ما طاب لكم •

ويلاحظ أيضبا ما في قوله « ما طاب لكم من التسباء » والمراد من استطابتها نفوسكم ورغبت فيها • وذلك مبالغة في الاستمالة اليهن ، وصولا الى استجابتهم للنهي عن نكاح اليتيمات عند خوف العدل • والتعبير بـ «ما» بدل « من » للذهاب الى الوصف وبيان أنه هو المقصود •

كما يلاحظ أيضا ما فى قوله « مثنى وثلاث ورباع » من دقة واحكام لا يؤدى المعنى بدونها • فالمراد كما مر : الاذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما يشاء من المعدد المذكور ، متفقين فيه أو مختلفين ، أى : من شاء اثنتين ومن شاء ثلاثا ، ولو أفردت فقيل : اثنتين وثلاث وأربع لقهم منه تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ولو عطفت بـ ـ أو ـ لبطل تجويز الاختلاف فى المعدد (١) .

هناك تفسير آخر للآية وهو ما قيل من أنه لما نزلت آية « وأتوا اليتامي أموالهم » أخذ الأولياء يتجرجون من ولايتهم خوفا من لحوق الحوب بترك الاقساط مع أنهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل بين النساء حيث كان تحت الرجل منهم عشر نسوة فقيل لهم : أن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامي فتحرجتم منها فخافوا أيضا ترك العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تائب عنه (٢) • ولا يخفى أثر هذا الأسلوب في نفوس المخاطبين وحملهم على الطاعة والقبول • وعلى هذا تكون الآية قد وردت لتحديد عدد من يجوز

<sup>(</sup>١) انظر تفسير آيات الاحكام ص ٢٤ مقرر السنة الثانية بكلية الشريعة ٠

<sup>(</sup>٢) تفسير ابي السعود ج ١ ص ٣١٥٠

الجمع بينهن ، وللنهى عما كان سائدا من الجمع الى غير ما حد ، لما يترتب عليه من عدم العدل ·

## « فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » •

المسراد بالعدل هنا هو العدل بين الزوجات المتعددات كأنه لما أباح لهم المجمع الى أربع نبههم الى ما قد ينشأ عنه من خوف عدم العسدل بينهن والواجب عندئذ الاقتصار على واحدة أو التمتع بطريق التسرى بما ملكت أيمانهم من الاماء دون التقيد بعدد وكلمة «فواحدة» منصوبة بفعل محذوف تقسديره: فالزموا أو فاختاروا والمراد باختيار الاماء ان يكون بطسريق التسرى لأنه لا يجسوز المالك أن يتزوج أمته ويلاحظ عسرض المعنى في صورة الشرط، مع أن خوف عدم العسدل ليس مانعا في صحة العقد على ما فوق الواحدة وسر ذلك هو تأكيد حرص الاسلام على العدل وتنبيه على ضمورته وأهميته و

### « ذلك أدنى الا تعولوا » •

الاشارة بـ « ذلك » الى ما سبق من اختيار واحدة والتسرى ، ومعنى « تعولوا » تميلوا ، من عال الميزان اذا مال • وهو فى الأصل للميل المدس ثم نقل الى الميل المعنوى • يقال : عال الحاكم اذا جار • والمراد أن ما ذكر من اختيار واحدة والتسرى اقرب مما عداهما من الا تميلوا وهذا واضح فى حالة الاقتصار على واحدة ، لانه قد انتفى الميل أصلا • أما فى حالة التسرى بالاماء فالأمر معهن أيسر من الحرائر لعدم وجوب القسم بينهن • فقد انتفى خطر الميل معهن • وقيل : ان معنى « الا تعولوا » الا يكثر عيالكم ، من : عال الرجل عياله يعلم على : مأنهم ، وقام بنفقتهم فعبر عن كثرة المعيال بكثرة المئونه ووجه هذا التفسير أن قلة العيال مع الواحدة ظاهر • وأما مع التسرى فذلك لجواز العزل دون اذنهن • والجملة تعليل لما قبلها ترغيبا فى الحكم والالتزام به ، وهو ما يقتضيه المقام •

« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » •

هذه الآية تعالج واقعا سيئا في المجتمع الجاهلي · فقد اعتادوا أن يهضموا المرأة حقها في الصداق وذلك بأن يستولى الولى عليه لنفسه « وكانوا يقولون لمن يولد له بنت هنيئا لك النافجة ، يعنون : تأضد مهرها · فتنفج به

مالك أي تعظمه » (١) كما تعارفوا أيضا على نوع من النكاح فيه اهسدار لكرامة المراة وتعد على حقوقها هو نكاح الشغار وهو أن يزوج الولى المراة التي في ولايته في مقابل أن يزوجه من يأخذها امراة هي في ولاية هذا الآخر، واحدة بواحدة كانهما سلعتان يتبادلانهما دون اعتبار لانسسانية المراة وحقوقها • فجاءت الآية الكريمة لتجعل الصداق حقا للمراة ليس للولى فيه شيء ، وفي نفس الوقت تلاحظ طبيعة الأواصر التي تربط بين الزوجين وضرورة قيامها على الرضا وطيب النفس فتبيح للزوج أن يقبل ما ترده اليه زوجته من المهر بشرط أن يكون ذلك منها عن طيب نفس بعيدا عن شبهة الاكراه المادي أو المعنوى • والآية بجانب هذا وذاك تتضسمن من الألفاظ الموحية والنظم العجيب ما يضيف خصائص الى المعنى يتطلبها المقام •

« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » الخطاب للأزواج ، وقيل للأولياء فهم كانوا يأخذون مهور بناتهم • والمراد بالصدقات المهور جمع صدقة بضم الدال والمراد بس « نحلة » اما شريعة وملة وديانة أي : أعطوهن مهورهن فريضة من الله تعالى • ويلاحظ ما في هذا المعنى من تأكيد حق المرأة في المهر وأنه فريضة لا يجوز تخطيها أو تجاهلها • فاذا أضفنا الى ذلك ما في قوله تعالى «وأتوا النساء صدقاتهن» من جعل الايتاء للنساء لأوليائهن واضافة الصدقات الى ضميرهن للاشارة الى أنه حقهن ، أدركنا ما في الآية الكريمة من تأكيد لهذا الحق ، وحرص على بيان أنه للنساء فلا يجوز اغتصابه والاعتداء عليه •

وقيل ان معنى « نحلة » أى : عطية من جهة الأزواج ، من نحله كذا اذا اعطاه اياه عن طيبة من نفسه ويلاحظ ما فى هذا المعنى من تعبير عن ايتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة على الأزواج لافادة معنى الايتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطر (٢) · وذلك مراعاة للأواصر التى تقوم عليها الحياة الزوجية وانها مبنية على الرضا وارتياح الخاطر ·

## « فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا »

بعد أن أكدت الآية حق المرأة في صداقها وأوحت بنظمها بما يجب أن يقبل يكون عليه أداء هذا الحق من سماحة النفس ورضاها أباحت للزوج أن يقبل ما تهبه زوجته له من هذا المهر مشترطة أن يكون ذلك منها أيضا صادرا عن طيب نفس لا عن اكراه من سوء المعاشرة وشراسة الخلق •

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود ج ١ ص ٣١٦٠

<sup>(</sup>۲) تفسیر آبی السعود ج ۱ ص ۳۱۳ ۰

ويلاحظ ما فى الآية الكريمة من العدول عن لفظ الهبة مثلا الى التعبير بقوله تعالى « فان طين لكم عن شيء منه نفسا » ايذانا بأن العمدة فى الأمر هو طيب النفس وتجافيها عن الموهوب بالمرة (١) .

وبهذا تؤكد الآية مرة أخرى حق المرأة فى الصداق فلا يجوز الاستيلاء على شيء منه دون رضاها · كما يلاحظ ما فى قوله « منه » من ايحاء بتقليل المهوب وانه بعض المهر لا كله ·

« فكلوه هنيئا مريئا » المراد ب « كلوه » تصرفوا فيه أو أنفقوه وعبر بالأكل لأنه أهم أبواب انفاق المال ، بجانب ما يوحى به لفظ « كلوه » من اباحته وخلوه من كل شبهة تحريم • وقوله تعالى « هنيئا مريئا » كناية عن تحليل أخذ ما تهبه الزوجة وذلك مبالغة في اباحة الأخذ وازالة التبعة وهكذا تجمع الآية الكريمة بين تأكيد حق المرأة في المهر ، ومراعاة الروابط الزوجية التي تقتضى السماحة النابعة من القلب ، والود الذي يرفع الحرج عن الشريكين ، ويجمع بينهما في وحدة لا تنفصم .

والآن الى النص الثاني المكمل لتشريع تعدد الزوجات ٠٠

قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق قد ، وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما » (٢) \*

الآية الكريمة بيان للمراد من العدل الذي سبقت الاشارة اليه في قوله تعالى : « قان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » فان العدل بمعناه المطلق وهو المساواة في كل شيء ، لا يمكن تحقيقه لأنه فوق طاقة البشر ، فأش سبحانه وهو خالق الانسان يعلم أن في فطرته ميولا لا يملك التحكم فيها ، ومن هذه الميول أن يحب احدى زوجاته أكثر من الأخرى وهذا أمر لا حيلة له فيه وقد اقتضى عدل الله أن يكون تشريعه في حدود الطاقة فلا يكلف نفسا الا وسعها ،

ومن هنا جاءت الآية الكريمة لتبين المراد بالعدل الذى يجب تحقيقه فى معاملة الزوجات ، وانه فى حدود ما يملكه الانسان ، فاذا كان الانسان عاجزا

<sup>(</sup>۱) تفسیر أبی السعود جـ ۱ ص ۳۱٦ ۰

<sup>·</sup> ۱۲۹ : دسناه (۲)

عن التحكم في ميوله النفسية وعواطفه نحو زوجاته فانه يملك التحكم في معاملاته المادية لهن ، فيستطيع العدل في القسمة بينهن والنفقة عليهن وفي سائر الحقوق الزوجية التي تدخل في نطاق استطاعته • ولنتامل النظيم الكريم •

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » بيان لكون المدل بمعناه المطلق فوق طاقة البشر ويلاحظ اختيار « لن » في التعبير لافادة النفي المربد وهو المناسب هنا • فهو أمر لا يمكن تحقيقه لأن الفطرة الانسانية عاجزة عنه وقوله تعالى « ولو حرصتم » تأكيد لنفي القدرة على المعدل المطلق • وسر هذا التأكيد رفع الحرج الذي شهيع به المسلمون عندما نزل تشريع تعدد الزوجات • وطولبوا بالعدل بينهن ، فقد فهموا أن المراد هو العدل الكامل فتحرجوا بذلك وتساءلوا عما تحرجوا منه ، فنزلت الآية لترفع عنهم هذا الحرج •

« فلا تميلوا كل الميل فتشروها كالمعلقة » هذا هو العدل المستطاع الا يميل الانسان عن المرغوب عنها كل الميل ويدعها كالمعلقة لا هى بذات بعل ولا هى مطلقة ، فعليه أن يعدل فيما يملك مادام غير قادر على العدل الكامل •

ويلاحظ ما في التعبير من الفاظ مصورة ، فقوله « تعيلوا » يصور ايثار احدى الزوجات على الأخرى بالميل اليها والتباعد عن صاحبتها ، وهذا أقوى في توضيح المعنى وابرازه • وكذلك قوله تعالى : « فتثروها كالمعلقة » يبرز المرغوب عنها كأنها قد علقت في الفضاء ، وتركت هناك تعانى ما هي فيه ، لا تجد وضعا تطمئن اليه ، وهذا يوحى بالتوبيخ للأزواج والتنفير من عدم المصدل ، ويبرز ما تتعرض له الزوجة المطلومة من متاعب وآلام • وبهذه الخصائص التي تضمنها النظم الكريم جاء جامعا للحكم ومبرزا له في صورة تعين على قبوله وتنفر من مخالفته وتلك هي البلاغة التي يصل بها المتكلم الي يريد من نفس المخاطب •

« وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما » • المراد : ان تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن فيما مضى بميلكم الى احداهن وتتداركوه بالتوبة وتتقوا الجور فى المستقبل ، فان الله يغفر لكم ما مضى من الجور ويتجاوز بفضله عما تقعون فيه من عدم العدل فيما لا تملكون •

وهذا التعقيب الكريم موجه للنفس الانسانية ترغيبا لها في الاستجابة الأمر الله بما يعدها به من مغفرة لما فرط منها • وتجاوز عما ليس في طاقتها •

ويلاحظ ما فى التعبير من تناسق بديع يكسب النص الكريم بلاغة فوق بلاغته حيث جاءت الفاصلة مرتبة على ما قبلها ، فقوله تعالى « غفور » يقابل « تصلحوا » أى : ان تصلحوا ما سبق بالتوبة فاش غفور للذنوب • وقوله « رحيم » فى مقابل « وتتقوا » أى : ان تتجنبوا الجور فى حدود طاقتكم فاش رحيم يتجاوز عما تقصرون فيه مما لا يقع فى امكانكم •

وبعد ٠٠ فذلك هو تشريع تعدد الزوجات ، لم يكتف القرآن الكريم في بيانه بايراد أحكامه والنص على ما يتعلق به من تفصيلات وانما زاد على ذلك بأن دعا الى الاستجابة له ومهد النفوس لتقبله والالتزام به ٠ ففى النص الأول مهد له بالدعوة الى تقوى اش مذكرا بما يحمل عليها من نعم اش وقدرته ، وبالتذكير بالأواصر الانسانية التى تربط بين الناس جميعا فى انتسابهم لأب واحد وأم واحدة والتذكير بحق الرحم وما يستوجبه من تراحم ومودة ٠ وفى اظار كل هذه المؤثرات ساق تشريع التعدد باعتباره وسيلة لما تقتضيه المعانى السابقة من عدل يؤتى كل ذى حق حقه ويرفع عنه كل ما يؤذيه ، أو ينتقص من حقه ، ثم عقب عليه بما يشير الى ضرورة العدل بين الزوجات ناصحا بالاكتفاء بواحدة عند خوف الجور مستطردا الى تأكيد حق الزوجات فى المهور اعترافا بحق المراة وتكريما لها ، ورفعا لمكانتها من الهوة التى تردت اليها فى المجتمع العربى بل فى كل المجتمعات قبل أن ينبلج نور الاسلام ٠٠

ثم يأتى النص الثانى موضحا لبعض ما ورد فى النص الأول عن العدل المطلوب رفعا لما شعر به المسلمون من الحرج عندما طولبوا بالعدل فظنوا أن المراد هو العدل الكامل ورأوا أنه فوق طاقتهم ثم يعقب على هذا البيان بما يفتح للمؤمن بابا للأمل فى مغفرة الله ورحمته بالاضافة الى ما تضمنه من خصائص فى النظم جعلته قمة فى ابراز المعانى والتأثير فى القلوب ، وتلك وظيفة البلاغة فى الدعوة .

\* \* \*

#### ● الاصلاح بين الزوجين:

قال تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما انفقوا من اموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، واللاتى تخافون نشورهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فان اطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ان الله كان عليا كبيرا • وان خفتم شقاق

بيتهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا اصلحا يوفق أشه بيتهما ، أن ألله كأن عليما خبيرا » (١)

حرصا على بقاء الأسرة باعتبارها المؤسسسة التي يتحقق في اطارها المغير ، لكل افرادها من الزوجين والأولاد ، تأتى الآيات الكريمة لتحدد المسئوليات المنوطة بكل طرف فيها ، وتضع القواعد لحل ما قد يطرأ من مشاكل في حياتها •

فتجعل الرجل قيما على الأسرة ، مبينة أسباب استحقاقه هذه القوامة ، وتنص على واجبات الزوجة ومسئولياتها ، ثم تنتقل الى بيان الوسائل الواجب أتباعها في علاج المشاكل واصلاح ما قد ينشأ بين الزوجين من نفور أو نشوز، وتضع لذلك خطة حكيمة تتدرج في مراحل لا ينتقل الى احداها الا بعد التأكد من عدم جدوى ما قبلها ، محيطة كل هذا بالوان من التأثير النفسى ، ضعمانا للنجاح التشريع في الوصول الى القلوب ، وبعث كوامن النفس الى الاستجابة والطاعة عن رضا واطمئنان .

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما انفقوا من أموالهم » \*

بيان لمكانة الرجل فى الأسرة ، وانه القائم على أمرها ، وله الرياسية قيها · ولم يكن ذلك محاباة للرجل بمنحه ما لا يستحق ، أو هضما للمسرأة بحرمانها مما تستطيعه ، بل انه العدل الذى يضع المسئولية على عاتق أقدر المرشحين لها ، وأكثرهم تحملا لمسيئولياتها ، فالرجل قد أهل لتلك القوامة لأسباب واقعية يعود بعضها الى ما فى طبيعته كرجل من خصائص تعينه على أداء وظيفته تلك ، ويعود بعضها الآخر الى ما يتحمله من أعباء أسرته تعفى منها المرأة ·

« الرجال قوامون على النساء » جعل الله للرجال حق القيام على النساء وبالتالى على الأسرة كلها فهو المكلف بالقيام بتدبير المورها وحفظها وصيانتها وتاديبها ، وكل ما يتطلبه موقع الرياسة فيها • ويلاحظ ما في التعبير عن ذلك بالجملة الاسمية واختيار صيغة المبالغة من « قوامون » للايذان بعراقتهم في

<sup>(</sup>١) النساء : ٣٤ - ٣٥ ·

الاتصاف بما اسند اليهم ورسوخهم فيه تأكيدا لحقهم في هذا الأمر · ونفياً لمنازعتهم فيه · فهو حقهم الثابت الأصيل ·

« بما فضل الله يعضهم على يعض ، وبما انفقوا من اموالهم ، بيان لاسباب استحقاقهم هذه القوامة ، وتعليل له ، والآية الكريمة تجمل ذلك فى شيئين احدهما وهبى ، وهو ما اختص الله به الرجل من خصائص طبيعية « يما فضل الله يعضهم على يعض » ويلاحظ أن الآية لم تصرح بما به التفضيل للاشارة الى أن ذلك واضح غاية الوضوح لا يحتاج للتصريح به ، وهذا هو الواقع فعلا ، فالاجماع منعقد بين جميع الباحثين في مختلف فروع العلم على أن طبيعة الرجل تغاير طبيعة المرأة بما يجعل كلا منهما قادرا على اداء رسالته في الحياة فهي اذن حكمة الله ، أن تيسر كل موجود لما خلق له ، وتزوده بالطاقات التي تضمن وفاءه بمسئولياته ، وليست المسألة محاباة فريق ، وين فريق ،

فاذا ذكر للرجل اعتباره بالخشونة والصلابة، وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعى والتفكير قبل الحركة والاستجابة ، فلأن وظائفه في الحياة تحتاج الى قدر أكبر من هذه الصفات •

واذا ذكر للمراة امتيازها بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعى ولا سابق تفكير ، فان ذلك أيضا لأن وظائفها فى الحياة من قيامها بتربية النشء وايناس الرجل وابهاج الحياة تحتاج من تلك الخصائص الى قدر كبير •

والسبب الثانى لقوامة الرجل ما تعبر عنه الآية « وبما انفقوا من اموالهم » وهذا أمر كسبى • يقوم به الرجل ، فهو المكلف \_ ولو كان فقيرا \_ بالمهر والنفقة وتدبير كل ما تحتاجه الأسرة من موارد مالية تقضى به مطالبها والمرأة معفاة من ذلك ولو كانت غنية ومن العدل أن تتناسب المغانم مع المغارم ويلاحظ ما فى التعبير من اجمال اذ لم يعمد الى تفصيل ما يلزم الرجل بانفاقه ، لوضوحه أيضا ، وانه لا يجادل فيه •

### « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » •

بعد بيان منزلة الرجل فى الأسرة وتكليفه بمستوليات القوامة عليها ، شرع فى بيان حال المرأة وكيفية القوامة عليها ، وقسم النسلامات والناشزات •

وبين طبيعة الصالحات بأنهن « قانتات » والقنوت هو الطاعة عن ارادة ورغبة ومحبة » لا عن الزام وقسر • ومن ثم قال : « قانتسات » ولم يقسل طائعات • لأن مدلول اللفظ الأول نفسي وظلاله رضية ندية وهسدا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة » (١) فالصالحة مطيعة شولزوجها طاعة الرضا والطواعية • ثم أضاف الى ذلك أنهن « حافظات للغيب » أي من طبيعتهن أنهن يحفظن ما يجب حفظه في غياب الزوج • ويلاحظ ما في النظم الكريم من النص على وجوب حفظ ما يجب حفظه في غياب الزوج ، للاشارة الى أن الحفظ في حضوره أولى ، وكذلك لاجمال في قوله « للغيب » ليتناول كل ما يجب حفظه مما أمر الله به من مال وعرض وولد وغيره مما هي أمينة عليه • وبذلك تضمن النص — على أيجازه وعرض وولد وغيره مما هي أمينة عليه • وبذلك تضمن النص — على ايجازه — كل حالات الحفظ وكل ما يجب حفظه مما جعله من جوامع الكلم وفي ذروة البلاغة •

وقوله تعالى « بما حفظ الله » المراد به : بما حفظهن الله وعصصمهن ووفقهن الى حفظ الغيب » أو بما حفظهن حين وعدهن بالثواب العظيم على حفظ الغيب » (٢) • هذا وظاهر الآية انها خبر ، وقيل ان المراد بها الأمر والمعنى : فلتطع المرأة زوجها ولتحفظه • • ويؤيده قوله تعالى «بما حفظ الله » فان معناه أن عليهن أن يطعن أزواجهن ويحفظنهم في مقابلة ما حفظه اللهن من حقوق من مهر ونفقة ومعاشرة بالمعروف ، فهو جار مجرى قولهم : هذا بذاك » (٣) • ويكون سر العدول عن أسلوب الأمر الى الخبر ، هو المبالخة في التأكيد فكأنه يقول : ان هذا الحفظ هو طبيعة الصالحات ، ومن مقتضى صلاحهن (٤) ، وهذا يزيد من بلاغة الأسلوب وواضح أن هذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب بل لهن الاكرام والرعاية •

« واللاتى تخافون نشىسوزهن فعظوهن واهجسروهن فى المضساجع واضربوهن ، فأن اطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، أن أشكان عليا كبيرا » •

\_ YOY \_

( ۱۷ \_ اسلوب الدعوة )

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن جـ ٢ مس ١٥٢٠

<sup>(</sup>۲) تفسیر الکشاف ج ۱ من ۲۲۰ ۰

<sup>(</sup>٣) انظر آيات الأحكام من ٩٨ مقرر السنة الأولى بكلية الشريعة ٠

<sup>(</sup>٤) غي ظلال القران جـ ٢ ص ٢٥٢٠

هذا هو القسم الثانى من النساء ، وهن اللاتى يترفعن على طاعة الزرج ، ويتمردن على قوامته عليهن • وهؤلاء يجب الا يسمح لهن بالتمادى فى التمرد حتى يتفاقم الخطر ، وتتحطم الأسرة • ولذلك رسم الاسلام سياسة حكيمة فى اصلاح هذا الشذوذ وجعلها مراحل لا ينتقل الى مرحلة منها حتى يثبت فشل الأولى •

والآية الكريمة تبين المرحلة الأولى ، وأمر الاصلاح فيها موكل اللى المزوج بماله من حق القوامة على الأسرة ، فلا ينتظر حتى يستشرى النزاع بل يبدأ فى الاصلاح عندما تلوح الماراته ، وتبدأ مقدماته ، ويخاف تطوره اللى نزاع محتدم ، قد لا يفيد فيه عسلاج • وفى هذه المرحلة للزوج أن يبدأ فى الاصلاح بالمحظة الحسسنة والقول الطيب ، فأن لم يفلح انتقال الى وسلية أخرى الشد من الأولى ، وهى المهجر فى المضجع ، فأن لم تنته المرأة فله أن يلجأ الى وسيلة أقوى ، وهى الضرب غير المبرح • تلك حسدود الزوج فى التاديب بغبة الاصلاح ، ولنتأمل النظم الكريم •

« والملاتي تخافون نشوزهن » هؤلاء هن الملاتي يتوجه اليهن بالتأديب بغية الاصلاح و الخطاب موجه للأزواج و فهم المكافون بهذه المهمة قياما بما تقتضيه قوامتهم ويلاحظ التعبير عنهن باسم الموصول «الملاتي» بصيغة الجمع اشارة الى أن النشوز محقق في جماعتهن » (١) و وتلك لمحة عميقة يقرها الواقع ، فكان التعبير مشيرا اليها و وكذلك التعبير بس « تخافون » وما يوحى به من وجوب المسارعة الى الاصلاح والعلاج وعدم الانتظار حتى يستشرى ويتفاقم ، فان المخوف هو انزعاج القلب عند توقع حدوث أمر مكروه ، أو عند الظن أو العلم بحدوثه وقد يراد به أحدهما وظاهر الآية هنا ترتب العقوبات المذكورة على خوف النشوز ، وان لم يقع بالفعل وهذا لون من الدقة في اختيار الألفاظ وهي من البلاغة بمكان ، وإن كان بعض العلماء فسر الخوف بالعلم حتى يستقيم ترتب العقوبات عليه والعلم حتى يستقيم ترتب العقوبات عليه والعلم حتى يستقيم ترتب العقوبات عليه والمداد

والمراد بـ « نشوزهن » عصيانهن • ولكن لفظ النشوز يعرض هـــذا المعنى الذهنى في صورة حسية ، فلو من « الوقوف على نشز ، أي مكان بارز ومرتفع عن الأرض ، فالناشز تبرز وتستعلى بالعصيان • وللتصوير أثره في ابراز المعنى واثارة الخيال وصولا الى تأثيره في النفس •

فكأن النص الكريم هنا يريد أن يبرز الخطأ الهي استحقت المرأة العقوبة بسببه ·

<sup>(</sup>١) آيات الأحكام من ١٤٨٠

« فعظوهن واهجروهن في المنساجع واضربوهن » تلك هي وسسائل الاصلاح • ويلاحظ تدرجها من الضعف الى القوة ، فقد بدأ بالعظة والمراد بها النصيحة بالقول ، بأن يبين لها عاقبة سلوكها ويذكرها بحقه عليها ، وغير ذلك مما يصلح في اصلاح حالها •

فان لم تقد هذه الوسيلة فله أن ينتقل الى وسيلة أخرى وهى الهجر فى المضجع « واهجروهن فى المضاجع » وقيل ان الهجر فى المضاجع كناية عن ترك جماعهن والكناية هنا تحقق السمو الذي يتوخيه القرآن فى التعبير بترك التصريح بما لا يجمل ذكره ، وقيل ان المراد تركهن منفردات فى حجرهن ومحل مبيتهن ، فيكون فى ذلك ترك جماعهن وترك مكالمتهن وواضح أن هذه الوسيلة عقوبة نفسية يراد بها كسر غرور المرأة واستعلائها على زوجها ويلاحظ ما فى تقييد الهجر بقوله « فى المضاجع » فان المضجع موضع الاغراء والجانبية التى تبلغ فيها المرأة الناشز قمة سلطانها ، فاذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الاغراء ، فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التى تعتز بها وكانت – فى الغالب – أميل الى التراجع والملاينة ، أمام هذا الصمود من رجلها وأمام بروز خاصية قوة الارادة والشخصية فى أحسرت مواضعها » (١)

فان لم تفلح هذه الوسيلة أيضا ، فهناك وسيلة هى ـ على عنفها ـ اهون من أن تترك الأسرة تنهار نتيجة لنشــوز المرأة تلك الوســيلة هى الضرب «واضربوهن » وهى اقصى ما يملكه الزوج فى تأديب زوجته ، وقد جــاءت الآثار الكثيرة تبين الضرب المباح ، وأنه يجب أن يكون غير مبرح ، وأن يتقى الوجه ، وألا يوالى الضرب فى محل واحد ، الى غير ذلك مما يجعل من هـذه العقوبة وسيلة للاصلاح لا للقهر والانتقام .

وقد الثير الكثير حول هذه العقوبة ، ومنافاتها لطبيعة التحضر القاضي بتكريم الزوجة واعزازها · وهو قول فيه من النفاق والتملق لطبقة معينة من النساء اكثر مما فيه من الحق ·

فلم يفرض الاسلام على الرجل أن يضرب زوجته ، بل جعل الضرب وسيلة ، له أن يلجأ اليها أذا كانت زوجته من النوع الذي لا يصلح الا بها ولم يقد معها الوعظ والهجر • ثم أن الاسلام لا يشرع لطبقة خاصة • ولا لجيل

<sup>(</sup>١) في خالال القرآن جـ ٢ من ١٥٤٠٠

خاص ، وانبا هو لكل البشر ولجميع الأجيال · والواقع الذي المسته يعطينا نماذج من البشر في كل المجتمعات وفي ظل أرقى المدنيات تحتاج في ردعها لا الى الضرب غير المبرح فقط ، بل الى ما هو أشد منه وأقسى ، وكم تحدث علماء النفس عن ألوان من الانحراف النفسى لا يشبعه الا الضرب والايجاع · بل ربما كان من النساء من لا ترى في الرجل من مؤهلات القوامة التي تخضيع لها راضية ـ سوى الخشونة والقوة العضلية التي تنبىء عن رجولة تسعد المرأة بالحياة في ظلها راضية ، بل معتزة · ان هذه النماذج موجودة مشاهدة ، والتشريع الاسلامي يواجه الواقع بكل نماذجه ويصف له ما يطبه ·

هذا ويلاحظ أن الوسائل المذكورة قد ذكرت معطوفة بالواو ، ولهذا فليس في اللفظ ما يوجب الترتيب ، ويلزم بالبدء بالوعظ ، ثم الانتقال الى ما بعده ولكن فحوى الآية ينبىء عن الترتيب • ذلك لأن الواو داخلة على جراءات مختلفة متفاوتة ، واردة على سبيل التدرج من الضحيف الى القوى الى الأقوى . وذلك جار مجرى التصريح بأنه متى حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ، ولم يجز الاقدام على ما بعده •

ولعمل السر في العطف بالمواو بدون بالفاء مع ايصاء التعبير بالترتيب هو الجمع بين الاعتبارين وبأن يكون الأصل أن يتبع الزوج ما يوحى به التعبير من ترتيب ، فيبدأ بالوعظ ، وينتقل منه الى ما بعده و فاذا كانتطبيعة المرأة ، أو حدة النشوز لديها ، لا تدع احتمالا لأن تحقق الوسيلة الأخف نجاحا في التقويم ، فعند ذلك للزوج أن يلجأ الى أي العقوبات يراه مناسبا أو أن يجمع بينها من غير ترتيب ، فلا يكون في النص ما يحول بينه وبين ذلك وهذا من أسرار الاعجاز القرآني ، ففيه المرونة التي تحقق هدف التدرج ، ولا تحول بين تحقيق المصلحة في البدء بالأشد والشاعلم و

# « فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ان الله كان عليا كبيرا »

سيق هذا التعقيب الكريم لبيان أن وسلامًا التأديب المذكورة شرعت لغرض محدد، وهو تقويم النشوز، فأذا حققت غايتها فليس للزوج أن يستمر في استخدامها دون مبرر، أذ المعنى: فأن انتهين من النشوز وعدن للطاعة بعد هذا التأديب فلا تطلبوا سبيلا إلى التعدى عليهن أو فلا تظلموهن بطريق من طرق التعذيب والتأديب أ

والتعبير بسد « ان » دون « اذا » لبيان ان هذه الوسائل قد لا تحقق الطاعة ، وأن بعض الزوجات سيبقين على نشوزهن مع استنفاد كل وسائل التاديب المباحة للزوج ، ومن ثم فهن في حاجة الى وسيلة أخرى للاستلاح ، وهو ما ستذكره الآية التالية ، حين تأمر بالتحكيم بين الزوجين :

والتعبير يوحى للرجل بنسيان ما سبق من نشوز زوجته واعتباره كأن لم يكن وبدء حياة جديدة لا يكدرها ما شابها من خلاف ، وذلك حين نهت الآية نهيا قاطعا عن ظلمهن بأى سبيل بعد أن عدن الى الصواب ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له • ولهذاجاءت الفاصلة مؤكدة لذلك وداعية اليه •

« ان الله كان عليا كبيرا » فقد قيل : ان المقصود منها تهديد الأزواج على ظلم النساء بعد طاعتهن ، فالمعنى : انه تعالى قاهر قادر ينتصف لهن فلا يجوز أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن وأكبر درجة ·

وقيل: ان المقصود حث الأزواج على قبول توبة النساء ، ودعوتهم اللى التخلق بأخلاق الله والمعنى: انه تعالى مع علوه وكبريائه وقدرته ما يؤاخذ العاصى اذا تاب بل يغفر له ، فأنتم أولى بأن تقبلوا توبة المرأة وتتركوا معاقبتها .

والملاحظ أن القرآن الكريم كثيرا ما يعقب على أوامره ونواهيه بذكر بعض أسمائه الحسنى التى تناسب المقام ليعلمنا التخلق بأخلاقه سسبحانه والنسج على منوالها • وتلك وسيلة من وسسائل التأثير لما يلقيه تذكر تلك الأسماء المقدسة ، وتدبر معانيها من هيبة في القلوب واستهواء للنفوس •

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ، ان الله كان عليما خبيرا » •

هذه هى المرحلة الثانية فى الاصلاح بين المزوجين ، فقد عبرت الآية السابقة عن المرحلة الأولى ، وعقبت عليها بقوله تعالى : «فان اطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » وسكتت عن حالة ما اذا لم يطعن ، وسر ذلك هو الايماء الى أن هذا ليس منا ينبغى أن يتحقق أو يفرض .

وفى هذه الآية تعالج الحالة التي سكتت عنها الآية السابقة ، فهى خاصة بحالة ما اذا فشل الزوج ، واستنفد الوسائل المباحة له في التأديب ، وهنا لابد أن يتدخل بينهما من يحسم النزاع ، وينصف المظلوم من الطالم فكان الأمر بالتحكيم بينهما هو الوسيلة المختارة ، ولنتأمل التعبير الكريم ،

« وأن خفتم شهق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها» والمعنى ان علمتم تفاقم الخلاف بين الزوجين ، وعجز الزوج عن اصسلاحه فابعثوا اليهما حكمين : احدهما من اهل الزوج ، والأخسر من اهسل الزوجة لاملاح ما بينهما •

وقد آثر استعمال « ان » التي تدخل على ما يندر وقوعه ، لأن الزوج غالبا ما يتمكن من النجاح في اصلاح زوجته ، ونادرا ما يستمر الخلاف وهذا نموذج للدقة في اختيار الألفاظ ، أو للايحاء بأن هذا ما يجب أن يكون نوالمراد به « خفتم » علمتم ، لأنه لا مجال لتدخل الغير الا بعد العلم بالخلاف وسر التعبير بخفتم هو الاشارة الى أن الواجب هو التدخل السريع وعدم التباطق حتى لا تستفحل الأمور ، والمراد بالشقاق : الخلاف ، وهو لفظ مصور لعناه ابرازا له وتثبيتا في النفس لأن كلا من المختلفين يكون في شق غير شق الأخر ، والأصل « شقاقا بينهما » والاضافة بينهما للملابسة بين الظرف والمظروف ، فقد نزل الظرف « بين » منزلة الفاعل ، فجعل البين شساقا ثم اضيف اليه فقيل « شقاق بينهما » كما في قوله تعلى «بل مكر الليل والمنهار» (١) وفائدته تشخيص المعنى كأن ـ البين \_ فاعل مريد ،

هذا والخطاب في الآية الكريمة موجه للمسلمين عامة ، ولا يتأتى أن يقوم بهذا التكليف جميعهم • ولذلك قيل أن المسراد به الحسكام لأنهم المكلفون شرعا بملاحظة أحوال الناس والعناية بها • وقيل أنه خطاب عام كما هو ، يدخل فيه الزوجان وأقاربهما ، فأن قاموا به فذاك والا وجب عليهم ابلاغه للحاكم » (٢)

وأيا كان المقصود بالخطاب، فالآية الكريمة تقرر مبدأ هاما ، وهو وجوب الاصلاح بين الزوجين ، وأن ذلك وأجب على المسلمين ، وهو حق للزوجين على المجتمع أن يقوم به ، فليقم به المجتمع ولا سيما الأقارب باعتبار الرباط الدينى وصلة الرحم ، أو ليقم به الحاكم باعتبار ولايته ،

« فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها » • وايثار التعبير ب «حكما» دون « واحدا » مثلا للتنبيه على وجوب أن يكون المبعوث مؤهلا للحكم صالحا للحكومة من العدالة والخبرة وغيرهما • ووصف الحكمين بأن يكون أحدهما من أهل الزوج ، والآخر من أهل الزوجة لما فيه من مصلله لا تتحقق مع الأجنبي •

<sup>(</sup>۱) سبع : ۳۳ ٠

<sup>(</sup>Y) الاستلام عقيدة وشريعة ص ١٥٨ \_ ١٥٩ ·

فان الأقارب اعرف بحال الزوجين ، واحرص على الاصلاح بينهما واقرب الى أن تسكن اليهم النفس ، فيبوح لهم كل من الزوجين بما لا يحب أن يطلع عليه اجنبى ، بالاضافة الى حسرص الاسسلام على عسدم افشاء امرار الأسر ويتضع هذا أيضا من الأمر باختيار حكمين اثنين وليس جماعتين .

« ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما » • الأوفق أن يكون الضحير في قوله « يريدا » للحكمين ، وفي قوله « بينهما » للزوجين ، ويكون المعنى : ان قصد الحكمان اصلاح ذات البين ، وكانت نيتهما صالحة ، وقلوبهما خالصة لوجه الله ، يوقع الله بين الزوجين التوافق ، والألفة ، ويصلح بينهما ، وعلى هذا يكون التعبير ترغيبا للحكمين في الاصلاح ، وتحذيرا من التقصير كيلا ينسب اليهما التسبب في عدم الصلح بعدم ارادتهما الاصلاح ، فان أسلوب الشرط الذي نظمت عليه الآية يدل على دوران وجود التوفيق على وجود الارادة وتنبىء عن دوران عدمه على عدمها ،

ويجوز أن يكون الضميران للزوجين والمراد: اذا كانت نية الزوجين متجهة للصلح، وكان فشلهما في تسموية المشماكل فيما بينهما راجعا الي أسمباب شمضية كانفعالهما أو عدم خبرتهما ، فأن الله تعالى يوفق بينهما بمجهود الحكمين •

كما يجوز أن يكون الضميران للحكمين والزاد: اذا خلصت نية الحكمين وفق الله بينهما فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما ·

« أن أنه كان عليما خبيرا » وتأتى الفاصلة لتحدر كلا من الزوجين والحكمين من سلوك طريق يخالف الحق ، ويبعد بهما عن المصلحة فأنه عليم خبير بظراهر الأمور وبواطنها ، لا تخفى عليه خافية فليراقبوه ويتحروا رضاه .

ويلاحظ ما فى الجملة من تأكيد بأن واسمية الجملة ، واختيار اسمى « العليم والخبير » من بين اسمائه سبحانه • لما يلقيانه فى النفوس من حرص على مراقبته واستشعار وجوده واطلاعه عليهم • وذلك ما يقتضيه مقام النصح والتحذير •

وبعد ٠٠ فتلك هى البلاغة فى النص الكريم ٠ فلو كان الأصر بيان الأحكام التى تضمنها لأغنى فى ذلك بيان الحكم فى اسلوب مجرد يثبت حق الزوج فى تدبير امر الاسرة وتاديب الزوجة عندما تقصر فى واجبها ، ولكن

حق الدعوة وضرورة ابلاغها في صحورة تتفتح لها القصلوب وتستقر في الوجدان اقتضى كل هذا الحشد من الألوان البلاغية فمن دقة في اختيار الألفاظ وايثار الموحى منها بما يناسب القام الى تعليل للحكم بما يطمئن النفوس اليه ومن ابراز للمعاني بالتصوير بالألفاظ أو ألوان المجاز اللي لمسات وجدانية تثير بواعث الطاعة والانقياد على ما رأيناء في تحليل النص .

\* \* \*

#### ● بعض احكام المطلاق:

قال تعالى: « والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا أصلاحا ، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم • المطلاق مرتان ، فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا الا أن يخافا الا يقيما حدود الله ، فأن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون » •

« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن ظنا أن يقيما حدود ألله ، وتلك حدود ألله يبينها لقوم يعلمون •

« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آيات أش هزوا ، واذكروا نعمة ألله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا ألله واعلموا أن ألله بكل شيء عليم •

« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بألله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر ، وألله يعلم وأنتم لا تعلمون » (١)

الاسلام يشرع للواقع الانسانى ، وكثيرا ما يطرأ فى الحياة الواقعية حالات ، يصبح استمرار الحياة الزوجية مع وجودها متعدرا ، ويصبح الطلاق خرورة لازمة •

(۱) الميقرة : ۲۲۸ – ۲۲۲ •

ولهذا أباح الاسلام الطلاق ، بعد أن تستنفد كل وسائل التقويم ويصبح الطلاق هو الجراحة التي لابد من اجرائها عندما يتعذر الشفاء بدونها وعلى أن الاسلام عندما أباح الطلاق أحاطه بقيود تكفل تحقيق الصالح العام وصالح الأسرة نفسها

والنص الكريم يتضمن بعض هذه الأحكام التى تنظم الطلاق ، ولا تجعل منه سلاحا فى يد الرجل ، بل دواء هو ـ على مرارته وقسوته ـ اخف ايلاما من استمرار علاقة لا خير فيها ، واستنفدت جميع الوسائل فى اصلاحها ،

« والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحسامهن أن كن يؤمن باش واليوم الآخر ، ويعولتهن أحسق بردهن في ذلك أن أرادوا أصلاحا ، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجسال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم » •

الآية الكريمة تتضمن أحكام فترة محددة تلى الطلاق ، وهى فترة العدة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا • وهذه الاحكام خاصة بالمرأة المدخول بها ذات الأقراء ، أما غيرها ممن لم يدخل بها ، أو اللاتي لا يحضن لصغر السن أو كبره ، فقد وردت احكام عدتهن في آيات اخرى •

وقد شرعت العدة بعد الطلاق الرجعى لتحقيق هدفين هامين في وقت واحد والهما: التأكد من براءة رحمها من الحمل من مطلقها، وذلك حتى لا تختلط الأنساب، ويلحق الولد بغير ابيه، والشانى: أن الاسلام حتى لا تختلط الأنساب، ويلحق الولد بغير ابيه، والشانى: أن الاسلام في حرصا منه على الاسرة واستقرارها لم يجعل الطلاق الرجعي حاسما في حلى عقدة النكاح، بل منح الزوجين فرصة اخيرة لمراجعة النفس، فقد تكون المشاعر الثائرة التي سببها الخلاف هي التي عجلت بالطلاق، ودفعت الزوج الى ايقاعه مدفوعا بالغضب الدي يؤدى غالبا الى التسرع في الحكم وقد يشعر الزوجان بعد ان تهدأ المشاعر، ويواجها الواقع الجديد بالندم على هذا التسرع وتصح نية الزوج على استثناف الحياة الزوجية مرة الخسرى، وقد اثبت الواقع ان ذلك كثيرا ما يحدث وعندها للزوج ان يراجع زوجته ويردها الى عصمته و

وتحقيقا لهذين الهدفين فان الآية الكريمة تحيط حكميهما بما يضمن التوثير المحدف ، من أحكام فرعية لازمة لهما ، وبالوان من التأثير النفس التشريع القلوب ، ولتستجيب له النفوس .

« والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء » هذا هو الحكم الأول من الاحكام التي تتضمنها الآية ، فعلى المرأة ان تنتظر دون زواج مدة شلاثة قروء •

ولفظ « المطلقات » عام يشمل كل مطلقة ، واطلق هنا على المدخول بهن ذوات الأقراء ، من باب اطلاق العام على الخاص · « يتربصن بأنفسهن » المعنى : ينظرن دون زواج ، ولكن النظم الكريم يعبر عن ذلك بد « يتربصن بأنفسهن » والتربص هو الامتناع عن الشيء مع التحفز للاقدام عليه عند اول بادرة ، مع مغالبة النفس وكبح جماحها عما تشتهى · فالتعبير الكريم يضيف الى المعنى تصويره لحركة النفس وتحفزها ومغالبتها لهواها ، وذلك لان المرأة بطبيعتها راغبة في الزواج طامحة اليه ، فمنعها عنه يتطلب منها ان تغالب رغبتها اليه ، وان كانت متحفزة له ، تتمنى زوال العوائق التي تحول بينها وبينه وهكذا تتجلى بلاغة القرآن في اختيار هذا اللفظ الذي تصافى المعنى تلك الاعتبارات التي لا يؤديها سواه ·

وقوله تعالى « بأنفسهن » فيه تهييج لهن على التربص وزيادة بعث لان فيه ذكر ما يستنكف منه فيحملهن على أن يتربصن ، وذلك أن أنفس النساء طوامح الى الرجال ، فأمرن أن يقمعن أنفسهن ، ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص » (١) .

ويلاحظ التعبير بالجملة الاسمية وما يفيده من تأكيد يقتضيه مقام العناية والاهتمام بالحكم ، كما أن الجملة خبر في معنى الأمسر ، فأصل المعنى : وليتربص المطلقات ، واخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للامر ، واشعار بانه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة الى المتثالة فكانهن المتثلن الأمر بالتربص ، فهو يخبر عنه موجودا » (٢) .

«ثلاثة قروء» تحديد لمدة التربص، أي يتربصن مدة ثلاثة قروء، ومعنى القرء: الحيض أو المطهر واختلف في المراد منه هنا، ويترتب على الخلاف احكام فصلها الفقهاء في كتبهم، ولا يسمح المقام بها، فليرجع اليها في كتب الفروع والمربع المربع المربع المربع المربع المربع والمربع المربع المربع المربع والمربع المربع والمربع المربع والمربع المربع والمربع والمربع

« ولا يصل لهن أن يكتمن ما خلق أشفى أرحامهن أن كن يؤمن بأشا واليوم الآخر » \*

<sup>(</sup>۱) تفسير الكشاف ج ۱ من ۲۲۰۰

<sup>(</sup>٢) تغسير الكتشاف ج ١ من ١٦٥٠

شريعت المعدة لتحقيق أهداف سبق الاشارة اليها ، وحددت مدتها لذوات الأقراء بثلاثة قروء ، ومعرفة انتهاء المعدة ، واكتمال عدد الأقراء يعود الأمر فيه الى المرأة نفسها ، لان ذلك امر لا يطلع عليه سواها فقبلت شهادتها فيه ويأتى النص الكريم ليضع المرأة أمام مسئوليتها ، ويشعرها بخطورة التلاعب فيها ، ويحثها على الصدق في الاخبار بحقيقة حالها ، فقد تدفعها الرغبية في زواج جديد الى ادعاء انتهاء عدتها ، فحرمت عليها الآية ذلك ، لما يترتب عليه من مفاسد ،

« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق ألله في ارحامهن » المراد بما خلق ألله في ارحامهن ، الولد ، ودم الحيض • فمن أهداف العدة أثبات بسراءة الرحم ، ومنح فرصة للتراجع عن الطلاق ، وقد تكون المراة راغبة في فراق زوجها ، فتنكر حملها حتى لا ينتظر بطلاقها الى أن تضع ، وقد يشعق على الولد فيترك تستريحها • أو تدعى أنها قد طهرت من الحيض استعجالا للطلاق ، وفي هذا وذاك مفاسد كثيرة تهدم الحكمة التي شرعت لها العدة فأذا كتمت حملها فأن ذلك يؤدى أما الى اختلاط الأنسساب أو محاولتها التخلص من الحمل ، وأذا كتمت حيضها وادعت طهارتها أدى ذلك الى اسقاط حق الرجل في الرجعة •

ويلاحظ ما فى التعبير من ذكر اسم « الله » تعالى اشعارا بالمهابة التى تكفها عن الكذب ، فالله هو الذى خلق ما فى رحمها ، ويعلم صدقها وكذبها ، فعليها ان تخشاه فلا تكتم من ذلك شيئا ·

كما نحب أن نشير هنا الى ما تثبته الآية الكريمة للمراة من جعل الشهادة على ذلك اليها دون الرجل ، لأنه أمر خاص بالنساء • وفي هنذا تقدير لها واثبات لاهليتها ، ورد على اولئك الذين يغمزون الاسلام في جعله شهادة الرجل في الأموال تعادل شهادة امراتين ، مدعين ان الاسلام يطعن بذلك في عدالتها باعتبارها امرأة ، ويحط من قدرها ، تملقا منهم لها ، واظهارا لحرصهم الكاذب على رفع الغبن عنها ، مفتعلين بذلك صراعا لا يقوم على أساس •

والآية ترد على هؤلاء ، فالمسالة ترجع قبل كل شيء الى التخصص وصلاحية كل منهما لما يندب له ويسند اليه ، فلا شك في ان الرجال اقدر من النساء واكثر خبرة ، واعظم اهتماما فيما يتصل بالأموال بحكم طبيعة الرجل وبقته وكثرة مباشرته لأمور الماملات المالية ، لهذا جعل الشهادة عليه لرجلين والا فرجل وامراتان • ثم عقب على الحكم بذكر حكمته «أن تقسل احداهما فتثكر احداهما الأخرى » (١) • فالأمر أمر خبرة وطبيعة خاصة •

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۸۲ •

لا أمر معاياة وتفضيل ، فعندما كان المشهود عليه خاصا بالنسباء جعل الشهادة لهن ، واستبعد الرجال عنه تماما ، فهذه بتلك لأن السبب قائم والعلة مطردة ...

« أن كن يؤمن بالله والميوم الآخر » تعظيم لجريمة انكار المرأة لما خلق الله في رحمها ، يتضمن الوعيد الشديد عليها ، فقد عرض المعنى في صيغة الشرط ليفيد أن من آمن بالله وبعقابه لا يجترىء على فعمل ذلك ، وفي التعبير أيجاز بحذف جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه دلالة وأضحة ، ونكر « اليوم الآخر » له أيحاء خاص هو أشد وقعا في النفس ترغيبا وترهيبا ، فهو يوم الجزاء ، وهناك العوض عما قد يفوت بالتربص ، وهناك العقاب لو كتمن ما خلق الله في ارحامهن ، وبهذه الخصائص والايحاءات التي تضمنها النص كانت بلاغته وتأثيره ،

# « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا » • "

هذا هو الحكم المحقق للهدف الثانى من اهداف تشريع العدة وهو تهيئة الفرصة لفترة معقولة للزوج ، فقد يراجع نفسه بعد ان سكنت مشاعره فينحو عليها بالملائمة لأنها عظمت حقيرا ، واندفعت حيث تجب الأناة والتريث ، بل قد يكتشف في زوجته أمورا ترغبه فيها ، وتحمله على التسامح فيما يكرهه منها ، فله عند ذلك أن يراجع زوجته خلال فترة التربص ويستأنف حياته ، على ان تكون نيته في ذلك اصلاح ما بينه وبينها ، ولم يرد مضارتها بالرجعة ولنتأمل النظم الكريم:

« وبعولتهن احق بردهن في ذلك » انه تعبير عجيب بل تعبير معجز حقا ، لا يصلح للمقام غيره ، ففترة التربص تكون العلاقة الزوجية خلالها بين بين ، وتتزاحم فيها الاعتبارات التي تميل كل منها الى جانب ، فالزوج من ناحية قد طلق زوجته ، والطلاق اعلان للفرقة وبداية لتحلل الزوجيين من تبعات الزواج · ومن ناحية اخرى فان هذا الطلاق رجعى لم يحسم العلاقة بينهما ولم يدع كلا منهما يتصرف في امره كما يحلو له · فما زالت هناك علائق لم تقطع وحقوق لم تؤد ، فالمرأة مشدودة الى علاقتها بالزواج حتى يثبت براءة رحمها من الحمل ، والرجل مكلف بالنفقة عليها حتى تحسم الامور وياتى التعبير المعجز ليفي بكل هذه الاعتبارات ، ويضعها في مكانها من التقدير ·

من فهو يسلمي المطلقين « بعولتهن » والبعل هو الزوج • اذن غان المطلق لم يزل زوجا ، ثم يعبر عن حق هذا الزوج في استئناف الحياة الزوجية بقوله

«بردهن» والمرد لا يكون الالشيء قد انفصام ، وهذا يوحى بانهن غير زوجات وهذا التناسق العجيب بين الواقع والتعبير عنه هو الاعجاز الذي لا يستظيعه المخلوق ، ثم نلاحظ ايثار صبيغة التفضيل في « أحق » لبيان أن الرجل اذا رغب في رد امرأته ورغبت المرأة عن ذلك وجب ايثار قوله على قولها ، وليس المقصود اثبات ان لها حقا في الرجعة .

والاشارة في قوله « في ذلك » الى مدة التربص ، فهي الفرصة الاخيرة لمراجعة النفس ، فان فاتت حسم الامر وانتهت الزوجية •

« أن أرادوا اصلاحا » الضمير يعبود على « بعولتهن » والمعنى : ان الواجب عبلى الزوج اذا اراد مراجعة زوجته ان يكون غرضه اصلاح ما بينهما ، واحسان معاملتها لا الاضرار بها باسباءة معاملتها او منعها عن الزواج • فليس المراد ان ارادة الاصلاح شرط فى صحة الرجعة ، ببل المقصود الحث عليه ، والزجر عن قصد الاضرار ، لأن نية الزوج لا اطلاع لأحد عليه اوانها تبنى الاحكام على الامور التى يمكن معرفتها وضبطها • والكن عرض المعنى فى صيغة الشرط يقتضيه مقام الاهتمام الذى يستدعى التأكيد كأن ارادة الاصلاح لأهميتها شرط فى حقهم فى مراجعة مطلقاتهم •

# « ولهن مثل اندى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة « والله عسزيز حسكيم » •

هذا من جوامع الكلم ، فالتعبير الكريم على ايجازه الشديد يتضمن كل ما يترتب على عقد الزواج من حقوق وواجبات ، ويبين نظرة الاسلام الى عقد الزواج ، فللمراة من الحقوق مثل الذى عليها من الواجبات في كل ما لا يأباه الشرع والعرف الكريم · والزواج ليس عقد استرقاق وتملك للمرأة بل هو عقد مبنى على التكافؤ بين طرفيه ، بحيث يحصل كل طرف على حقوقه ويؤدى واجباته ، وتلك منزلة لم ترتفع اليها المرأة في ظل اى حضارة او تشريع غير الاسلام ·

هذا ويمكن أن يحمل النص الكريم على أنه خاص بحالة العدة التي نحن بصددها ، فهن مكلفات أن يتربصن ويمتنعن عن الزواج ، ولا يكتمن ما خلق أشد في أرحامهن ، والرجال مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة أرادة الاصلاح ومكلفون بالانفاق والاسكان في مقابل الاحتباس في العدة أنها المناسلات المناس

« وللرجال عليهن درجة » اذا حملنا النص على حالة ألعدة فالمراد بالدرجة ـ هو حق الرجال في الرجعة دون النساء ، وذلك وضع طبعي ، فالرجل هو الذي طلق ، فله حق الرجعة ، فهو حق تقتضيه طبيعة الموقف ، واذا حملنا النص على انه عام في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية ، فالمراد ـ بالدرجة ـ ما اختص به الرجل من القوامة على المرأة للاسباب التي سبق بيانها ، ويلاحظ الطباق بين « لهن » و « عليهن » قصدا الى ابراز التقابل بين الطرفين ، وكذلك تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى «وللرجال عليهن درجة» لتقوية الحكم وتأكيده والاشارة الى ان هذا الحيق ثابت للرجال عليهن ، لا ينازع فيه ، والتعقيب بهذا على ما سبق من اشتراط نية الاصلاح في الرجعة لبيان ما يكون به الاصلاح وما تستقيم به الحياة الزوجية .

« والله عزيز حكيم » وتأتى الفاصلة ايضا مناسبة للمقام محذرة من التفريط فى حقوق الزواج ، فالله « عنزيز » قادر على الانتقام ممن خالف احكامه « حكيم » لا يشرع الا ما فيه الخير . فالصفتان الكريمتان تجمعات بين الترهيب والترغيب حرصا على الاستمالة وتحذيرا من المخالفة ٠

# « الطلاق مرتان ، فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » •

نى الآية السابقة ثبت حق الزوج فى رد زوجته المطلقة طلاقا رجعيا ، مادامت فى العدة . وفى هذه الآية بيان للطلاق الذى فيه الرجعة .

والمعنى: الطلاق الذى يجوز فيه الرجعة مرتان ، ثم الواجب بعد ذلك المساك بمعروف ان رأى المصلحة فى بقاء الزوجية ، والما تسريح باحسان بأن يتركها حتى تنتهى عدتها وتبين منه .

وقد كان العرب في الجاهلية ، وكذلك كان المسلمون · قبل نـزول هذه الآية ، يطلقون ويراجعون الى غير ما حـد ، وكان بعضهم يتخــذ من ذلك وسيلة للاضرار بالمراة فيطلقها ويتركها حتى اذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها ثم طلقها ، وهكذا لتبقى معلقة لا هي بذات زوج ولا تملك الزواج من رحـل آخر ·

فجاءت الآية الكريمة لتضع حدا لهذا التلاعب وتمنع الاضرار بالمراة على هذا النحو · واذا كان الاسلام حريصا على استدامة الاصرة وفي سبيل ذلك

اعطى النوج فرصة لمراجعة نفسه - فانه حريص ايضا على منع استعمال هذا الحق فيما يضر بالمراة ، فحدد عدد الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة بمرتين وهما كافيتان في تبين ما اذا كان من الخير استدامة الزوجية او انهاؤها · انه العدل الذي يضع كل شيء في موضعه ، بلا تملق او محاباة ·

والتعبير الكريم غاية لا تدرك في مطابقته لمعناه ، ولو حاولنا التعبير عن هذا المعنى بغيره لاعجزنا ذلك • ويلاحظ تعريف « الطلاق » • • ب « ال » العهدية للاشارة الى ارتباط الآية بما قبلها ، اذ المقصود الطلاق الرجعى الذي تقدم ذكره ، وكذلك التعبير ب « مرتان » ليفيد تكرار الطلاق وعدم جمعه في لفظ واحد ، اذ المعنى مرة بعد مرة • وهذا ما يتفق وحكمة المراجعة في العدة ويقتضيه المقام ، اذ لو جمع الزوج طلاقه في لفظ واحد لفاتت حكمة المراجعة اللهني شرعها الاسلام لتكون فرصة قد يتحقق بها استدامة الزوجية ، وبقاء الاسرة •

كما يلاحظ ما في لفظ « بمعروف » و « باحسان » من أيجاز جامع فالمعروف يتضمن كل ما نص عليه الشرع وارتضاه العرف من حقوق للزوجية والاحسان أيضا جامع لكل ما يرفع الضرر عن الزوجة بالتطليق مين أداء الحقوق المترتبة عليه وعدم ذكر عيوبها ، أو أفشاء اسرارها ، ألى آخر ما فيه اساءة اليها .

ولفظ « امساك » و « تسريح » فيهما تصوير لمعنيهما ، فالمراد بالامساك مراجعة الزوجة ، والامساك يصور ذلك كانه المسك بها ، ومنعها أن تذهب عنه ، والمراد بالتسريح عدم مراجعتها وتركها حتى تنقضى عدتها وتبين منه . والتسريح يصور ذلك كانه اطلقها لتذهب حيث شاءت • وتصوير المعانى أقوى وابلغ في ابرازها وتثبيتها • كما يلاحظ التقابل بين « امساك بمعسروف » و « تسريح باحسان » لابراز ما بين الحالتين من تفاوت والتمييز بين الصورتين تمييزا يزيد المعنى وضوحا وجلاء •

« ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا الا أن يخافا الا يقيما حدود ألله ، قان خفتم الا يقيما حدود ألله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود ألله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود ألله فاولنك هم الظالمون » •

ينهى الله تعالى الزوج عن أن يسترد شيئا عند الطلاق مما أعطاه لزوجته من مهر أو غيره · واستثنى من ذلك حالة وأحدة ، وهي عندما يخاف الزوجان

الا يقيما حدود الله ، بألا يقوم كل منهما بواجبات الزوجية ، وما تقتضيه من حسن المعاشرة ، فعند ذلك اباح للزوجة ان تفتدى نفسها ، والياح للزوج ان يأخذ ويطلقها • وهذه الصورة يطلق عليها الفقهاء — الخلع — •

ثم يعقب على ما سبق من احكام بالتحذير الشديد من مخالفتها ، ببيان انها حدود الله شرعها لتحقيق مصلحتكم ، فلا يجوز تجاوزها واهمالها ، ومن يتعدها فقد ظلم نفسه بتعريضها لانتقام الله وعذابه ، ولنتاهل النظم الكريم :

« ولا يحل لكم أن تأخصدوا مما آتيتموهن شيئا » المعنى « لا يحل لكم أن تأخذوا من النساء شيئا في مقابل طلاقهن • والمراد بسس هما آتيتموهن » المهور ، وليس المراد حرمة الاخذ من المهور وجواز الاخذ من غيرها «وانما خصها بالذكر للتنبيه على انه اذا لم يحل لهم أن يأخصنوا مما آتوهن بمقابلة البضع عند خصروجه عن ملكهم ، فلأن لا يحل أن يأخصدوا مما لا تعلق له بالبضع أولى وأحرى » (١) •

ويلاحظ التنكير في « شيئا » ودلالته على التقليل · اى لا يجبوز اخذ شيء يسير فضلا عن الكثرة ، وذلك مبالغة في حرمة الاخذ مطلقا · وتقديم الجار والمجرور « لكم » لافادة قصر الحرمة على الآخذ ، فقد تجبر المراة على الدفع فلا اثم عليها ·

هذا والخطاب هنا اما للحكام ، واسناد الأخذ والايتاء اليهم باعتبارهم الأمرين بهما ، وقيل للأزواج ، ويضعفه ان ما سيأتى من الضمائر لا يجهوز استناده الا الى الحكام ٠

« الا أن يضافا الا يقيما حدود الله » تلك هي الخالة المستثناة من حرمة الاخذ ، والتعبير بالخوف اما على حقيقته أو بمعنى الظن ، فأن الخوف مسبب عنه : فعبر بالمسبب عن السبب وسر ذلك هو الايماء بأن الظن المبيح للأخذ هو الظن القوى المؤدى الى الخوف لا مجسرد الظن : والمسراد بقوله « الا أن يخافا الا يقيما حسود ألله » أن يخشى الزوجان — أذا استمرا في الزواج — أن يقصرا في خقوق الزوجية وألا يقوم كل منهما بواجبه نحو الآخر ، ويلاحظ ما فيه من تصدوي المعنى حيث جعل الالتزام بأحكام ألله حسدودا مادية لا يتجاوزها الزوجان وذلك ببرر المعنى ويثبته ،

organism state of the contract of the contract

<sup>(</sup>۱) تفسير ابي السعود ج ١ من ١٧٣٠ .

والاصل في الخلع ان المراة تفتدي نفسها من زوجها ، اذا كرهت الحياة معه لسبب يرجع الى مشاعرها هي ، دون اضرار منه ، يجب عليه الطلاق بسببه وقد جعل الله الخلع سبيلا لها للتخلص مما تكره وانما است الخرف اليهما لأنها اذا نشرت بسبب كراهيتها له خيف ان يعاملها الرجل بقسوة ، فلا يقيم حدود الله معها وعلى هذا فنشوز المراة كاف في جواز اخذ القداء (١) .

« فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » نص على رفع الحرج عن الزوجين في الحالة المستثناة · فلا حرج على الزوج في الاخذ ولا حرج على الزوجة في الدفع ·

والخطاب في «خفتم » للحكام وفي « يقيما » و « عليهما » للزوجين ويلاحظ عدم تحديد ما تفتدي به المرأة نفسها ، وان كان سياق الآية يدل على ان الاخذ يكون مما اعطى الرجال النساء ، فكأن المراد « فلا جناح عليهما فيما اقتدت به » اى مما اتيتموهن • ومن هنا اجاز بعض المفقهاء ان تفتدي بما شاءت سواء أكان بعض المهر أو كله أو أكثر منه • لأنه عقد معاوضة لا يجوز أن يتقيد بمقدار معين ، ورأى آخرون أنه يكون في حدود ما أعطى المرجل من المهر ، المتزاما بسياق الآية ولأن في الزيادة على المهدر غبنا المرأة واجحافا بها •

والتعبير بـ « افتدت » يوحى بما يحمل المرأة على الدفع ، كانها تخلص نفسها وتفتديها مما هى فيه من حياة لا تطبقها · وهو تصوير للواقع ومن هنا كانت البلاغة فى التعبير به دون سواه ·

« تلك حسود الله فلا تعتدوها » الاسسارة فى « تلك » لاحكام الطلاق السابقة ، ويلاحظ ما فى الجملة من خصائص مؤثرة ، فلام البعيد تسوحى بتعظيم تلك الاحكام وعلى شانها ، وذلك يناسب النهى عن تجاوزها تعظيما لها ، ثم اضافة الحدود الى لفظ الجلالة ، وذلك لتربية المهابة ، واثسارة المروعة والخوف ثم ما فى التعبير من تصوير يجعل تلك الاحكام حدودا قائمة محسة يجب الوقوف عندها ، وعدم تجاوزها • والنفس انس بما يأتيها عن طريق الحواس •

<sup>(</sup>١) انظر تفسير آيات الأحكام من ١٤٦ - ١٤٧٠

« ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون » وعيد شديد ، وتهديد لن يجترىء على حدود الله واتباع النهى بالوعيد للمبالغة فى التهديد والتعبير باسم الموصول « من » للنص فى صلته على سبب استحقاقه للحكم عليه بما يليه وذكر لفظ الجلالة لتربية المهابة زيادة فى الحمل على الطاعة ، وتأكيد الجملة باسميتها ، وبضمير الفصل ، وتعريف الخبر بلام الجنس المفيدة لقصر الصفة ، وما فى التعبير من تصوير ، كل ذلك مبالغة فى الزجر والترهيب حملا على الطاعة وتعظيما للمخالفة ،

« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن ظنا أن يقيما حدود أش ، وتلك حدود أش ببينها لقوم يعلمون » •

لقد أعطى الزوجان الفرصة تلو الفرصة لاصلاح حياتهما ، وتدارك ما قد يكونان قد تورطا فيه من تسرع في الطلاق • فاذا طلق الزوج للمرة الثالثة كان ذلك دليلا على فساد أصيل في تلك العلاقة لا سبيل الى اصلاحه ، ومن الخير لكل منهما أن يبحث عن سعادته بعيدا عن الآخر ، فلا تحل الزوجة للزوج بعد الطلاق الثالث الا أذا تزوجت رجلا آخر زواجا صحيحا باشرها فيه، ثم بدا له أن يطلقها هو الآخر ، فأذا طلقها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين أن ظنا أن يقيما حدود أش •

والآية بعد بيان هذا تعقب عليه بما يدعو الى احترام الحكم والالتزام به وعدم تعديه ·

« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجا غيره » العنى: ان طلقها النوج للمرة الثالثة فلا تحل له بعد ذلك الى أن تتزوج رجلا آخل ويلاحظ التعبير بله « ان » الخاصة بالدخلول على الأمر النادر الوقوع ، ايماء الى أن ذلك ما يجب أن يكون ، خاصة وقد سبق للزوج أن راجعها مرتين والمفروض أن مراجعتها كانت بعد تفكير ، انتهى به الى ترجيح امكان استمرار الحياة معما .

ولفظ « تنكح » يطلق على الزواج أو الوطء ، ولهذا اختلف في النكاح المحلل هل هو مجرد العقد أو أنه لابد من الوطء والراجح انه لابد من الوطء لأن اللفظ يحتمله ، وجاءت السنة واشترطت الوطء فيكون ذلك تعيينا للمراد •

« فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن طنا أن يقيما حدود أش » المعنى : أن طلقها الزوج الجديد فلا مانع أن يتزوجها الزوج الأول بشرط أن يظنا أنهما سيقيمان حدود أش ويؤديان ما يوجبه الزواج من حقوق ، ويلاحظ التعبير بـ « أن » لما سبق بيانه ، والتعبير بـ « ظنا » دون « علما » لان الظن هو الممكن ، فعلم المستقبل لا أطلاع لأحد عليه ألا أش ، ولهـ ذا كان الظن كافيا • ومما تجب ملاحظته أن النظم الكريم قد تضمن ما يمنع تفسير الظن بالعلم فقد استعمل « أن » وادخلها على الظن ، و « أن » الناصـ بة للتوقع المنافى للعلم (١) •

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » مرة أخرى يؤكد أن هذه الأحكام حدود الله ، وذلك تنبيها على ضرورة الالتزام بها ، ويلاحظ التعبير باسسم الجلالة بدل المضمير ، كما سبق لاثارة الخشية والخوف من تجاوزها ، أما تخصيص الذين يعلمون بالذكر مع عموم الدعوة والتبليغ للجميع فلأنهم هم المستفيدون بالبيان ، المؤهلون للالتزام بها ، والتقيد بما فيها .

« واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتختوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » •

الآية الكريمة تؤكد الأحكام السابقة بتكرير بعض التوجيهات للمطلقين بأن يكون شائهم مع مطلقاتهم اما الامساك بالمعروف أو التسريح بالاحسان ثم تحشد ألوانا من المؤثرات ، تتوجه بها الى النفوس ، تستثير فيها موجبات الامتثال والطاعة والالتزام بحدود الله ، ليكون تنفيذها صادرا عن شسعور صادق وضمير حى ، يراقب الله فى السر والعلن ، وذلك خير ضعان لنجاح أى تشريع .

« واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامس كوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » الخطاب للأزواج والمراد بقوله « فبلغن أجلهن » شارفن نهاية العدة فقد استعمل بلوغ الأجل في مقاربة نهايته توسعا فيه • والداعي الى حمله

<sup>(</sup>١) تضيير ابي السعود جـ ١ ص ١٧٢٠

على هذا المعنى المجازى هو قوله تعالى « فأمسكوهن بمعروف » لأنه اذا انتهت عدتها تماما فلا سبيل للزوج عليها •

ونلاحظ هنا استعمال « اذا » لأن الخطاب للزوج الذى طلق فعلا فالطلاق محقق فناسب به التعبير بد « اذا » وتلك دقة فى اختيار اللفظ ليقع فى حاق المعنى ·

هذا وقد سبق الحديث عن الامساك بمعروف ، والتسريح بمعروف ، ونزيد هنا أن التكرار لهذا التوجيه يدل على مزيد العناية بشائه ، والمبالغة فى تاكيد وجوبه وضرورة المحافظة عليه ، وأسلوب التكرار من أهم وسائل تقرير المعانى وتثبيتها فى النفس .

« ولا تمسكوهن ضرارا لتعتبوا » مرة أخسرى يؤكد الأمر بالامساك بمعروف ، وذلك بالنهى عن ضده ، فقد كان بعضهم يطلق ويترك روجته حتى اذا شارفت انقضاء الأجل يراجعها لا لرغبة فيها بل ليطيل عدتها اضرارا بها فنهوا عن ذلك .

« ومن يفعل ذلك فقد ظم نفسه » الاشارة في « ذلك » لا ذكره في الامساك المؤدى الى الظلم ، والتعبير الكارم يستجيش في النفس معانى الخوف من عاقبة التجرؤ على هذا المنكر ، فالمعنى : من يمسك روجته ضرارا فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله ، على أننا يمكن أن نلمح في التعبير معنى آخر ، ذلك أن من يرتكب هذا الفعل يظلم زوجته ، والقرآن يقول عته « فقد ظلم نفسه » أليس في هذا ايحاء بأن هذه الزوجة أختك في الاسلام وبينكما من الوشائج والصلات ما يجعل ظلمك لها ظلما لنفسك ، وعلى هذا فالتعبير يستثير في النفس المشاعر النبيلة التي تكفها عن الاذي .

ويلاحظ ما فى التعبير من تاكيد باسمية الجملة للاشعار بالاهتمام بالأمر وما فى اسم الاشارة من معنى البعد المدلول عليه باللام ، للاشارة الى بعد ذلك المعمل فى الشر والفساد • مبالغة فى التنفير منه ، وتلك كلها لمسات يضيفها النص الى المعنى وفاء بحق المقام •

« ولا تتخذوا آيات الله هزوا » تأكيد آخر لضرورة التنفية العملى لهذه الاحكام ، والتعبير الكريم يستثير في نفس المؤمن شعور الحياء من الله اذ كيف يتفق الايمان مع الاستهزاء بآيات الله وأحكامه ؟ ومعلى المنابعة المناب

ويمكن أن يصور الاستهزاء بأيات الله بصورة أولئك الذين يستغلون الرخص التى شرعها الاسلام لحكم خاصة ، بأن يجردوها عند التنفيذ من حكمتها كالذى يستغل جواز الرجعة - خلال العدة التى شرعت لتكون مخرجا لمن يندم على الطلاق ويحس بخطئه في الاقدام عليه ، ويعقد العزم على مواصلة الحياة مع زوجته بالمعروف يستغل ذلك في الاضرار بالمرأة ومراجعتها لتطول عدتها ، فذلك استهزاء بأيات الله ، لأنه لم يأخذ أحكامها مأخذ الجد وعمد الى التلاعب .

والآية شاملة لكل آيات الله تحذر من عدم الجدية في تنفيذها وتدخل فيها أحكام الطلاق دخولا أوليا ·

« وانكروا نعمة الله عليكم » لمسة وجدانية أخرى يستنير بها دوافع الطاعة في النفس الانسانية ، فهو يأمرهم بتذكر نعمة الله عليهم ، ونعم الله عامرة متتابعة لاتحصى ، والذي تفضل عليهم بها هو مشرع تلك الأحكام ، ولا يليق بالمنعم عليه أن يخالف المتفضل بها ، فواجب شكر النعمة ـ وهو عميق في كل نفس بشرية ولا ينكره سـوى المنحرف الحقود ـ يقتضى طاعة المنعم والالتزام بأوامره .

ويلاحظ التعبير بـ « اذكروا » فان مجرد التذكر لنعم الله موجب المطاعة ثم اضافة النعمة الى لفظ الجلالة لاستشعار المهابة لجنابه الجليل ، ثم قوله « عليكم » وما فيه من ايحاء يوجب الطاعة ، فكأن التعبير الكريم يقول لهم : انكم أنتم الذين تفضل الله عليهم بالنعمة ، وحين تؤدون الشكر عليها ، فانما تؤدون شكر نعمة خصكم الله بها دون غيركم ، فلا عجب أن تسارعوا الى أداء شكرها بطاعة أحكام الله والالتزام بتشريعه ، وهذا أسلوب حكيم في استمالة القلوب وتوطئتها للقبول .

« وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » المراد ب « ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » القرآن الكريم الجامع للوصفين فهو كتاب وهو حكمة • وافراد القرآن الكريم بالذكر مع أنه أعظم النعم التي يأمر بتذكرها أشارة الى سمو منزلته بين النعم ، ومبالغة في الحث على الالتزام بما تضمنه من الأحكام • كما يلاحظ ما في التعبير الكريم من البيان بعد الابهام حيث قال « وما أنزل عليكم » ثم بينه بقوله « من الكتاب والحكمة » وفي الابهام ثم التبيين زيادة تأكيد للمعنى حيث يستشرف السامع لبيان المبهم فاذا بين ثبت وتمكن من النفس •

وقوله تعالى « يعظكم به » بيان لما في القرآن من نعمة ، فهو لهدايتهم وارشادهم الى أسلم طريق ، فلا يصبح مخالفته والناى عن احكامه .

« واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم » انه هنا يستثير شيعور الخوف ويحذر ، بعد أن أثار شعور الحياء من الله وشيكر نعمته • فيأمر بالتقوى ، ويذكر من يجتزىء على مخالفة أحكامه بأن الله مطلع عليه وسيلقى حزاء تمرده •

ويلاحظ ما فى التعبير الكريم من ترابط بين الجملتين ، فالثانية ترجب الأولى ، فالذى يعلم أن اش مطلع على عمله يحمله ذلك على تقواه وخوف عقابه ثم تكرار لفظ الجلالة والتعبير به بدل الضمير وما يوقعه فى المنفس من خشية ثم التأكيد فى الجملة الثانية بأن واسمية الجملة ، ثم تقديم الجار والمجرور على متعلقه واختيار صيغة تفيد العموم المطلق لكل شيء ظهر أو بطن ، وكل هذه الخصيائص تعطى الجملة مزيدا من التأكيد ، وألوانا من الإيجاءات المؤثرة فى النفوس .

وهكذا يحشد القرآن الكريم كل هذه المؤثرات ليصل الى النفس من جميع منافذ التأثير فيها ، ويمهد لتشريعه بما يصل به الى شدخاف القلوب وحنايا الأفئدة •

فاذا تذكرنا أن كل هذا الجهد موجه لقضية معاملة المرأة بالمعروف والاحسان في حالتي المعاشرة أو الترك ، أدركنا حرص القرآن الكريم على كرامة المرأة واعلاء قدرها ، وصيانتها من كل ما يسىء اليها ، فليقرأ هذا النص الكريم أولئك المتملقون ، الذين يخدعونها ، ويوقعون في وهمها اهدار الاسلام لحقوقها . وهم ذئاب يريدونها فريسة ينهشون لحمها ويعودون بها الى عصور الفوضى والانطلاق من كل قيد .

« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بأش واليوم الآخر ، ذلكم أزكى لكم وأطهر ، وأش يعلم وأنتم لا تعلمون » \*

بينت الآية السابقة ما يتعلق بالمرأة في فترة العدة ، قبل انقضائها وهذه الآية تعالج ما كانت تتعرض له المرأة بعد انتهاء العدة من أضرار فقد كان أولياؤها يمنعونها من الزواج بمن ترغب منه ، وكان مطلقها أيضا يمنعها الزواج بعده عنجهية وتجبرا ، فنهت الآية الكريمة عن ذلك ، ثم أتبعت النهى بالمؤثرات التي تحمل على الاستجابة .

« وأذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أذا تراضوا بينهم بالمعروف » •

المراد بالعضل: المنع من الزواج ، وأصله الحبس والتضييق ، والمراد بسر فيلغن أجلهن » انتهاء العدة ، فالبلوغ هنا مستعمل في حقيقته ، والمراد بالأزواج الذين يتقدمون لطلب الزواج منهن ، وعبر عنهم عنهم بالأزواج اما باعتبار ما كان اذا كان الخاطب هو الزوج السابق الذي طلق طلاقا رجعيا ، ولم يرد زوجته حتى انتهت العدة ، ثم بدا له أن يتزوجها بعقد جديد وسر التعبير عنهم بالأزواج هو الاشارة الى الرابطة السابقة وفي ذلك ما يحبب الأولياء في الموافقة على الزواج وعدم العضل ، واما باعتبار ما سيكون اذا كان الخاطب غير الزوج الأول وسر التعبير عنهم بالأزواج هو الترغيب أيضا في الموافقة على الزواج وعدم العضل فهم يطلبون الزواج وهو حق المرأة فلا يصح حرمانها ،

والمعنى : أن الله تعالى ينهى عن منع المرأة عن الزواج اذا انتهت عدتها · وتقدم لها الكفء وتراضعت المرأة والخاطب به ·

والخطاب فى الآية اما للأولياء ، لأنهم هم الذين كانوا يعضلون المرأة ويضيقون عليها ، « وأسند الطلاق اليهم لتسببهم فيه ، كما ينبىء عنه تصديهم للعضل » (١) • واما للأزواج حيث كانوا يعضلون مطلقاتهم ولا يدعونهن يتزوجن ظلما وتجبرا وحمية ، ولعل هذه العادة المرذولة مازالت لها بقية فيما نسمعه عن ملوك العصر من تحريم الزواج على مطلقاتهم وتلك أثارة من جاهلية ياباها الاسلام •

واما للناس جميعا ، والمعنى : اذا وقع فيكم طلاق فلا يقع فيكم عضل « وفيه تهويل لأمر العضل وتحذير منه ، وايذان بأن وقوع ذلك بين ظهرانيهم ـ وهم ساكتون عنه ـ بمنزلة صحدوره عن الكل في استتباع الملائمة وسراية الفائلة » (٢) ·

وفى اتساع النص الكريم لكل هذه التأويلات ما يجعله صالحا لواجهة كل حالات العضل من أي جهة كانت ·

« ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باش واليوم الآخر » •

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود جـ ١ ص ١٧٤ ٠

<sup>(</sup>۴) تقصیر ثبی السعود ج ۱ ص ۱۷۵۰

الاشارة في « ذلك » لما سبق تفصيله من النهى عن عضل المطلقات •

والمعنى: ما ذكرته من النهى عن عضل النساء عظة لمن كان يؤمن باشواليوم الآخر -

وهـذا التعقيب على الحكم يثير في النفس بواعث الطاعة ، بايقاظه لضمير المؤمن كي يكون سلوكه موافقا لما يقتضيه الايمان باش وبالجزاء ، فالذي يؤمن باش يسارع الى طاعته ليقينه بأن اش سبحانه لا يأمره الا بما فيه الخير ، وأن أمره واجب التنفيذ ، ليس له أن يعرض عنه ، أو يتردد في قبوله ، والذي يؤمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ويستشعر دائما أن أعماله محصاة عليه ، وأن عاقبته في الآخرة تكون من جنس عمله تنبعث في نفسه عوامل الاستجابة خوفا من العذاب وطمعا في الرحمة .

هذا وكان مقتضى الظاهر أن يقول « ذلكم » لأنه يخاطب جماعة وانما قال « ذلك يوعظ به » لكثرة جرى ذلك على السنة العرب في كلامها · حتى صارت الكاف كأنها حرف من حروف الكلمة « ويبقى الخطاب لجميع المكلفين اما باعتبار كل واحد منهم ، أو بتأويل الفريق والقبيل ، ويجوز أن يكون الخطاب للرسول في ، للدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يعرفه كل واحد » (١) ·

ويلاحظ ما في الاشارة من معنى البعد المدلول عليه باللام للايماء الى تعظيم المشار اليه ، اهتماما به وبعثا على تنفيذه ·

« نلكم أزكى لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » والاسسارة فى « نلكم » لما سبق من الاتعاظ بأحكام الله وتنفيذها • والتعبير الكريم يضيف اللى ما سبق من بواعث الاستجابة بواعث أخرى ، وذلك ببيان قدر ما يدعون اليه وما فيه من خير لهم ، فهو أزكى وأطهر لكم من أدناس الآثام وأرجاس الننوب ، أو هو أفضل وأطيب • ومن الذى لا يختار ما هو خير له وأطهر ؟ ثم يضيف باعثا جديدا بقوله « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فان لمس القلب بأن الذى يختار له هذا الطريق هو الله الذى يعلم مالا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به الى الاستجابة كذلك فى رضا واطمئنان » (٢)

the say as the s

<sup>(</sup>۱) تفسير أبى السعود جـ ١ من ١٧٥٠

<sup>(</sup>Y) في ظلال القرآن ج ١ من ٢٥٣٠

ويلاحظ ما في النظم من معنى البعد في اسم الاشسارة ، للدلالة على على شأنه ، وهو ما يناسب مقام الدعوة الى الطاعة ، وقوله « لكم » للنص على أن ما في استجابتهم من خير هو لهم لا لغيرهم ، قالواجب الاقدام عليه لتحقيق منفعة أنفسهم ، وكذلك اختيار صيغة التفضيل في « أزكى » و «أطهر» المبالغة في اثبات الصسفة الباعثة على الطاعة ، وتأكيد جملة « الله يعلم » باختيار التعبير بالاسمية ، ثم بنفى العلم عنهم «واتتم لا تعلمون» قطعا للتردد والزاما بالانقياد .

وهكذا تبدو البلاغة في الدعوة الى هذه الأحكام بما أحيطت به من هذه اللمسات الوجدانية التى تهيىء القلوب لطاعتها ثم بما تضممنه النظم من خصائص وألوان بلاغية جاءت غاية في رعاية حق الدعوة وعرضها في صورة هي المثل الأعلى في المتأثير واستهواء النفوس وامتلاك ازمة القلوب •

\* \* \*

The state of the second • \*

# الباب الثالِث

# خصائص الأسلوب القرآني

- وسـائل التاثير في اسـلوب الدعوة القراني •
- توافق الاسسلوب القرائي مع موضوع
   الدعوة •

4 • •

# القصل الأول

# وسائل التأثير في أسلوب الدعوة القرآني

هدف الداعية الذي ينبغي أن يجعله نصب عينيه دائما : هو تغيير واقع لا يرضاه و وميدانه الذي يلقى فيه بكل اسلحته : هو النفس الانسسانية باعتبارها نقطة البدء في كل تغيير ولن يصل بالنفس الانسانية الى الايمان بما يدعوها اليه الا اذا تعامل مع ملكاتها المتعددة وجوانبها المختلفة اللوجدانية والعقلية والارادية ، فأرضاها كلها وجعل منها وحدة متكاملة في تقبل الدعوة والايمان بها

ومن هنا كان الداعية في حاجة الى ألوان متعددة من وسائل التأثير لليواجه النفس بما يرضى جوانبها تلك ، والبسلاغة هي المورد العنب الذي يغترف منه الداعية ، فينتقى من الوانها وفنونها ما يبلغ به ما يريد من نفس السسامع ، فيصيب منه موضع الاقناع من العقل والوجدان من النفس ، بيستولى على كل جارحة فيه ويحرك همته ويشحذ عزيمته ليمضى نحو الهدف الذي يرجوه .

والقرآن الكريم وهو المثل الأعلى في التأثير ـ باعتباره السلوب عرض للدعوة ـ تضمن فيضا من هذه الوسائل المستمدة من الألوان البلاغية بلغت في نجاحها حدا جعل اعداء الدعوة لاهم لهم سحوى ان يجولوا بين هدذا القرآن والناس فيتواصوا بعدم سماعه ويحولوا بين المسلمين وتبليغه للناس المسلمين وتبليغه للناس و

ولا يمكن لباحث أن يدعى احاطته بكل ما تضمنه القرآن من خصائص بلاغية منحته هذه القدرة الفائقة في التأثير والاستحواد على النفوس ، فالقدران معجز من أية ناحية أتيته ، ولكنها محاولة مهما كانت قيمتها وما ستسفر عنه من نتائج فانها ستترك الموضوع وبه من الجوانب الكثيرة ما يحتاج الى معاودة الدرس وبذل الجهد لاستلهام هذه المعجزة أسرارها . ومحاولة الكشف عن عجائبها ، وباش التوفيق ومنه العون .

### • اولا - المتصوير في الأسلوب القرآئي:

## ... قيمة الأسلوب التصويري في مجال التاثير:

سبق أن تحدثنا عن أثر الصورة الموحية التى تترك في النفس انطباعا وجدانيا يمثل فيها دور الشرارة الأولى التي لا بد منها في احداث الحسركة والانفعال و ونزيد هنا أن قيمة الأسلوب التصويري تبدو جلية حينما نعبر عن معنى من المعاني بأسلوب تجريدي ثم نعرضه مرة أخرى في أسسلوب تصويري « فاننا نجد أن المعنى في الطريقة الأولى يخاطب الذهن والوعي ، ويصل اليهما مجردا من ظلاله الجميلة ، وفي الطريقة الثانية يخاطب الحس والرجدان ويصل الى النفس من منافذ شتى ، من الحواس بالتخيل ، ومن الوجدان المنقعل بالأصداء والأضواء ويكون الذهن منفذا واحدا من منافذه الكثيرة الى النفس لا منفذها الوحيد » (١)

هـذا والتصـوير القرآنى ألوان وفنون لكل منها أسراره البلاغية التى تستدعى التعبير فلنشر الى أهمها فيما يلى :

### التصوير بالكلمة المفردة:

الفاظ القرآن الكريم كلها مختارة ومقدرة لتحتال مكانها في الجملة بحيث لا يغنى فيه سواها ، ولتنهض بدورها في تادية المعنى على أكمل وجه واتم بيان • كاللبنة في البناء ينتقيها المهندس من بين الخواتها لأنها انسب لموضعها واشد امتزاجا بجاراتها ، واقدر على ابراز جمال البناء واقرى على تماسكه وصلابته •

والقرآن الكريم لم يبتكر الفاظا كانت مجهولة قبله « بل الجديد فى لفة القرآن انه فى كل شأن يتناوله من شائرن القول يتغير له اشرف المواد ، واحسها رحما بالمعنى المراد ، واجمعها للشوارد ، واقبلها للامتزاج ، ويضلح كل مثقال نرة فى موضعها الذى هو احق بها ، وهى احق به ، بحيث لا يجد المعنى فى لفظة الا مراته الناصعة ، وصورته الكاملة ، ولا يجد اللفظ فى معناه الا وطنه الأمين ، وقراره المكين (٢) .

<sup>(</sup>١) التَّصوير النَّني في ألقرآن من ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) المنبأ العظيم من ٩٢٠

وقد تشترك كلمتان او اكثر في الدلالة على اصل المعنى اللغوى ، ولكن تكون احداها اقدر على ابراز المعنى وتوضيحه بما تمتاز به عن اخواتها من قدرة على التصوير واثارة الخيال ، ليشارك الذهن في الاحساس به ويما تلقيه في النفس من ايحاءات بمعناها او صورتها في الخيال او جرسها الموسيقى - وتلك الايحاءات تثير في النفس مشاعر يعمد البليغ الى اثارتها مستعينا باختياره للكلمات الموحية بها ، ليصل الى غرضه من تمكين المعنى ، والوصول الى النفس من جميع منافذ التأثير فيها ، ودفعها الى الاستجابة للا يدعوها اليه ، والرضا به والتحمس له ٠

ومن هنا تأتى قيمة الالفاظ المصبورة ، وتتفاوت الاساليب بما فى الفاظها من قدرة عليه ·

ويمكننا ان نقسم الالفاظ المصورة في القرآن الى قسمين :

اولهما: الفاظ مصورة بذاتها ، قادرة على ابراز المعنى في صلورة ماثلة يتملاها الخيال ويلدرك ابعادها ، وملن ثم تلقى في النفس بايجاءاتها الخاصة .

وثانيهما: الفاظ تستعار من معناها الاصلى الحسى لتستعمل في معنى ذهنى فتبرزه في صورة حسية ليكون ذلك ابلغ في ابراز المعنى ، وتثبيته في النفس ·

وسنقتصر هنا على النوع الأول مرجئين الحديث عن النوع الثاني حتى ناتى للحديث عن التصوير بالاستعارة ·

قال تعالى : « فتنادوا مصبحين • أن اغدوا على حرثكم أن كنتم صارمين • فانط اقوا وهم يتخسافتون • أن لا يدخلنها اليسوم عليسكم مسكين » (١) •

الآیات الکریمة جزء من قصة اصحاب الجنة التی ذکرها القرآن الکریم بیانا لعاقبة البخل ، ترهیبا منه وحثا علی البذل • ونقف عند الکلمات «تثانوا » و « مصبحین » و « انطلقوا » و « یتفاقتون » فنجدها تصور حرکة اصحاب الجنة وهم یتنادون مبکرین قبل ان یستیقظ الفقراء ، ثم وهم ینطلقون

<sup>(</sup>١) القلم : ٢١ \_ ٢٢ ٠

الى جنتهم لا يصرفهم شيء عما اعتزموه ، ثم وهم يبالغون من التكتم زيادة في الحيطة ويتخافتون ويسرون بالكلام ، وهذا التصوير الذي قامت به الكلمات يثير الخيال ويجعله يتابع حركتهم ، ويستثير في النفس حبها للاستطلاع ، ويستولى على مشاعر السامع فلا يستطيع التحول عن متابعتهم فيرى نهاية امرهم ، ومن ثم يستقر في وجدانه الدرس القيم الذي سيقت القصية من احيله .

# وقال تعالى : « عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ، (١) ·

والنص الكريم وارد في سياق الترغيب بذكر ما اعد للابرار المنفقين في سبيل الله من نعيم الآخرة و ونقف عند الالفاظ « عينا » و « يقجرونها » و « تقجيرا » فهى الفاظ توحى بالوفرة والسعة وسهولة التناول • فهم يشربون من « عين » لا يفيض ماؤها ، ويفجرونها تفجيرا حسبما يرغبون ووقتما يشاءون • وقد اجتمع التصوير والجرس واختيار الصيغة في هذه الكلمات كي توحى بما أوحت به ، زيادة في الترغيب بالمبالغة في المعنى ، اذ أن عيون المياه المتجرة لها في خيال العربي وسط هجير الصحراء القاحلة وقع خاص ، فهي اروع ما يبهره ويثير في نفسه اعمق مشاعر الرضا والانشراح •

وقال تعالى : « يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا • ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا • انما نطعمكم لوجه الله لا نريد متكم جزاء ولا شكورا • انا نضاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » (٢)

والآيات الكريمة تبين سمات الابرار التي اهلتهم لما اعد لهم من نعيم ، وتصور عمق الشعور بخشية الله في قلوبهم وفزعهم من هول عقابه .

ونقف عند الكلمات « مستطيرا » و « عبوسا » و « قمطريرا » فقدله تعالى : « مستطيرا » يصور المعنى ، اذ يخيل الشر شيئا ماديا ينتشر ويمتد ليصيب كل من يقع فى دائرته • وتدل صيغته ايضا على المبالغة فى الانتشار والفشو وبهذا كان الملفظ البلغ فى التعبير عن عمق احساسهم بالرهبة من عذاب الله • ويتضع هذا عندما نستبدله بغيره مما يؤدى معناه • •

أما قوله تعالى « عبوسا » فان بلاغته تأتى مما فيه من قدرة على التصوير ان ابرز المعنى الذهنى وهو ما يكون فيه من شدة فى صورة تبعث الخبوف وتنذر بالشر بالاضافة الى ما فيه من مبالغة حيث استند العبوس الى اليوم

(۲) الانسان : ۷ ـ ۱<sup>۰</sup> ·

(١) الانسان: ٦ •

على سبيل المجاز العقلى والمراد ان الوجوه تعبس فيه لشدته وهوله ، فكان. المعبوس قد جاوز الوجوه واصبح سمة لليوم نفسه ·

وقوله تعالى « قمطريوا » يصنور بصنيغته وجرسه مقدار خشية الابرار ورهبتهم من ذلك اليوم · وان خشيتهم تلك المتناهية هي الداعية لهم إلى البذل. والمطاء ·

وقال تعالى : « وما يغنى عنه ماله اذا تردى » (١)

الآیة الکریمة تأتی فی سیاق بیان مصیر من بخل واستغنی و کذب بالحسنی ونقف عند قوله تعالی « تودی » فهو یصور مصیر هذا البخیل ویجسمه ویبرزه شاخصا نکاد نراه فی سقوطه و تردیه بالاضافة الی ما یوحی به من الهوی والسقوط الی اسفل درکات العذاب و هذا اقدر علی التأثیر والترهیب فی مقام یستدعی المبالغة فی النهی عن البخل والتحذیر منه والترهیب فی مقام یستدعی المبالغة فی النهی عن البخل والتحذیر منه

وقال تعالى : « فاندرتكم نارا تلظى · لا يصلاها الا الأشسقى · السدى كنب وتولى · وسيجنبها الأتقى · الذي يؤتى ماله يتزكى » (٢) ·

والآية الكريمة ترهب من البخل · ونقف عند الكلمات « قارا » و « تلظى » و « الأشقى » و « تولى » و « سيجنيها » ففيها من القدرة على التصرير ما يجعلها ابلغ في الترهيب ، فالمنذر به « قارا » ومن ذا الذي لا يفزع من النار ويعمل ما يقى نفسه شرها · ثم هي نار « تلظي » اي تتسعر ويشتد لهيبها ثم اختيار صبيغة المضارع للمبالغة في تأثير التصوير باستحضار المشهد كأنه واقع وقت التكلم ، وما يلقيه المشهد في الحس من الفزع والخوف ولو عبر بالفاظ اخرى لا تستطيع هذا التصوير مثل « عذابا شديدا » لما كان له مثل هذا الاثر المناسب للمقام ·

وقوله « الأشقى » الذى يجعل المستحق لهذا العذاب فى قمة الشقاء وتلك اضافة جديدة تزيد التعبير قدرة على الترهيب · ثم لنتامل قوله « تسولى » الذى يصور المكذب فى عدم استجابته للدعوة وعناده كانه يذهب بعيدا عسن الدعوة مبالغة فى وصفه بالكفر الذى استحق به العذاب ·

(۱) الليل : ۱۱ · • • ۱۸ ـ ۱۲ · الليل اللي

\_ YA4 \_

( ١٩ ــ اسلوب الدعوة ).

اما قوله تعالى « وعديدنها الأنقى » فانه يصور الأنقى قد أبعد عن مصدر الخطر ، فلم يكتف بالوعد بعدم تعذيبه بل أخبر بأنه سلمكون بعيدا عن النار زيادة في الاطمئنان وحثا على البعد عن أسباب الشقاء ٠

وهكذا يبدو اثر التصوير بالكلمات في تقوية المعاني وزيادة تأثيرها في النفوس تحقيقا لما يرمى اليه الداعية ترهيبا أو ترغيبا .

هذه نماذج للتصوير بالكلمات نكتفى بها والبحث زاخر بأمثالها فليرجع المده ·

## التصوير بالتشبيه :

لا شك فى ان اسلوب التشبيه له قدر كبير فى فن البلاغة ، فان تعقيب المحانى به حكما يقول الخطيب القزوينى و ولا سيما قسم التمثيل منه صيضاعف قواها فى تحريك المنفوس الى المقصود بها مدحا كان او ذما او افتخارا او غير ذلك (١) •

ويرجع جانب كبير من سر تأثير التشبيه الى ابرازه للمعانى في صور قوية تقررها في النفوس ، وتبرزها وتودعها التأثير المخصوص ، فاذا كان التشبيه قد سيق لتشبيه معنى عقلى بحسى فانه ينقل النفس مما تعلمه الى ماهى به اعلم ، اذ تشترك الحواس عندئذ في ادراكه ، والنفس أنس لما يأتيها من طريق الحواس لانه ينقلها من الخفى الى الجلى ، وما اجمل تعبير عبد القاهر في تعليقه على مثل هذا التشبيه بقوله « انه قد فتح الى مكان المحقول من قلبك بابا من العين » (٢) .

واذا كان التشبيه قد سيق لتشبيه حسى بحسى فانه قد قرن صورة قوية تبعث الحياة والقوة في صورة اخرى بجوارها ·

ولنستعرض بعض النماذج لتشبيهات القرآن المصورة :

قال تعالى : « فما لهم عن التذكرة معرضين • كانهم حمر مستنفرة • فرت من قسورة » (٣) •

<sup>(</sup>۱) الايضاح ص ۱۰۱ \_ ۱۰۲ • (۲) أسرار البلاغة ص ۱۰۸ •

<sup>(</sup>٣) المدثر : ٤٩ ـ ٥١ •

النص الكريم جاء تعقيبا على ما سبقه من آيات تصور مصير المؤمنين والكافرين وقد استقر بكل منهما المقام فالمؤمنون في جنات يطلون من عايائها على الكافرين في سلقر ، يسألونهم عمل جر عليهم كل هذا الهوان وسوء المصير .

ثم يعقب القرآن على ذلك بهذا الاستفهام الانكارى عن سبب اعراضهم الشديد عن الدعوة مع وجود كل دواعى الاستجابة ليقوا انفسهم هذا المصير الذى ينتظرهم • ولكن القرآن الكريم لا يعبر عن اعراضهم بهذا الاسلوب التجريدى الذى لا يثير خيالا ولا يحرك فى النفس ما يربأ بها عن ان تضع نفسها فى هذا الموضع المثير للسخرية والخجل • فيرسم لهم هذه الصورة الموحية بشتى المعانى علهم يرتدعون فيعودوا الى الحق قبل فوات الأوان •

فهو يصورهم في نفورهم من الدعوة والاسراع في ابعاد انفسسهم عنها اسراعا يمضون فيه على غير هدى ، بالحمر المستنفرة التى تبالغ في الهرب وتحث نفسها عليه فرارا من أسد هصور يبغى اللحاق بها لافتراسها ٠ فكم توحى هذه الصورة بالعجب من امرهم والسخرية منهم ، ثم ما اعظم ما ابرزته هذه الصورة من احوالهم فهم في فرارهم هذا من الدعوة لا يلجأون الي مأمن من الخطر بل يفرون على غير هدى ولا بصيرة ، ثم ابراز ما في نفوسسهم من كراهيتهم العميقة للدعوة في تلك الصورة البالغة التي تحملهم على المبالغة في البعد عنها وعدم الاستماع اليها فضلا عن تدبرها واذا كنا نركز هنا على اثر التصوير في ابراز المعاني فان ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى عوامل اخرى تضمنتها الصورة ضاعفت ما بها من تأثير فاختيار لفظ « الحمر » وما يوحى به من دناءة وخسة مبالغة في السخرية بهم ثم اختيار لفظ «قسورة» من بين أسماء الأسد لما يوحى به من القسر والعنف مبالغة في سبب فرارهم وذلك اشارة الى قوة ما فى نفوسهم من مشاعر عدائية تحثهم على الفرار من الدعوة وهكذا يبرز التشبيه المعانى ويثبتها في النفوس ويوحى بما يحقق الهدف منه ويتضح هذا بجلاء اذا حاولنا أن نعبر عن هذا المعنى بأسسلوب غير اسلوب التشبيه كأن نقول مثلا: فمالهم يعرضون عن الدعوة كل هدذا الاعراض او هذا الاعراض الشديد ؟ •

وقال تعالى : « ان الذين كفروا ان تغنى عنهم اموالهم ولا أولادهم مسن الله شيئا ، وأولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون • مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته ، وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون » (١) •

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۱۲ ـ ۱۱۷ ٠

المعنى ان الكافرين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ، ولن تنفعهم نفقة ينفقونها فى الدنيا ، ولن يصل اليهم شيء منها فى الآخرة ، حتى ولو انفقوها فيما يظنونه خيرا ، لأنها ليست صادرة عن ايمان باش ، والايمان هو أساس قبول الأعمال .

ولكن القرآن لا يعبر عن هذا المعنى تعبيرا ذهنيا بل يعرضه فى مشهد حافل بالحركة والحياة ، فهو يشبه « ما انفقوا فى ضياعه وذهابه بالكلية من غير أن يعود اليهم نفع ما ، بحرث كفار ضربته ريح باردة فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما بوجه من الوجوه » (١) .

والمصورة كما نرى قد احالت المعنى الى مشهد ترى العين فيه الزرع قد تهيأ للاثمار ثم اذا العاصفة تهب ، وتكاد تسمع الاذن صرير الرياح وشدته . ثم اذا الزرع اثرا بعد عين بعد ان اهلكته تلك العاصفة العاتية ·

فأى انطباع بالضياع وساوء العاقبة تلقيه هاذه الصورة في النفس فيهزها هزا ويدملها على مراجعة نفسها قبل فوات الاوان ·

وقال تعالى : « وان الله ربى وريكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم » (٢) ·

المراد ان ما ادعوكم اليه من الوحدانية هو الدين الحق • ولكن القرآن يعرض هذا المعنى الذهنى فى اسلوب تصبويرى اذ يشبه عقيدة التوحيد بالصراط المستقيم الذى لا يضل سالكه بل يقوده راشسدا الى غايت التى يرجوها فقد صور المعنى كما نرى فى صورة حسية ملموسة لزيادة تقريره وتمكينه فى النفس بالاضافة الى ما يلقيه التصبوير فى النفس من الثقة والاطمئنان كى يقبل راضيا على الايمان •

#### 👁 المتصوير بالاستعارة:

الاستعارة وسيلة فنية يلجأ اليها الاديب ليجعل القارىء يحس بالمعنى اكمل احساس واوفاه « فهى تصور المنظر للعين ، وتنقل الصوت الى الاذن ، وتجعل الأمر المعنوى ملموسا محسا » (٣) •

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابي السعود جـ ۱ ص ٢٦٤٠

<sup>(</sup>٢) مريم : ٣٦ ٠ (٣) من بلاغة القرآن من ٢١٧ ٠

ومن هذا كانت قيمتها في التأثير ، فلا تحسن الاستعارة اذا لم يكن اللفظ المستعار أتوى من اللفظ الحقيقي بايحاثه الملامس للوجدان وتصويره للمعنى المثير للخيال • وسواء اكانت الاستعارة لكلمة مفردة ام لهيئة مركبة غانها قادرة على القيام بهذا الدور في التأثير • وان كان للاستعارة التعثيلية فضل في ذلك نظرا لطبيعتها التي تهبها هذه القدرة ٠

وسنورد نماذج لكلا النوعين مشيرين الى اثر كل في تمكين المعنى في نفس السامع وتأثيرها فيه ٠

#### • الاستعارة للمفرد:

قال تعالى : « والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ، كتاب الله عليكم ، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة،ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يه من بعد القريضة ، ان الله كان عليما حكيما • ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات » (١):

قوله تعالى « والمحصنات من النساء » معطوف على المحرمات في النكاح في قوله « حرمت عليكم أمهاتكم » في صدر الآية السابقة ·

والمراد بالمحصنات ذوات الأزواج ، وعبر عنهن بالمحصنات لانهن احصن بالتزوج او بالازواج عن الوقوع في الحرام · واستعارة المحصنات ابلغ في تأدية المعنى لانه يصورهن وقد احطن بحصن يحتمين به • وهذا اقوى في ابراز المعنى وتثبيته في النفس ، ولانه يوحى ايضا بالحماية والامن ٠ كأن الزواج حصن يحميهن من ارتكاب المحرم .

وقوله تعالى « محصنين غير مسافحين » فالمراد بـ « محصنين » اعفاء وبقوله « مسافحين » زناة ، والتعبير بالاحصان عن العفة ابلغ لانه يصور المعنى بالاضافة الى ما يوحى به من ترغيب في الزواج اذ به تتحقق العفة فتكون كالحصن للمتزوج

(١) النساء : ٢٤ ـ ٢٥ ٠

كما أن التعبير عن الزنا بالسفاح ابلغ أيضًا لما فيه من تصوير للمعنى لانه مأخوذ من سفح الماء أذا صبه كما يوحى أيضًا بالضياع والعبث وفي ذلك تنفير منه •

أما قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصفات » فان المراد بالمحصنات هنا الحرائر بدليل مقابلتهن بالاماء واستعير لفظ المحصنات للحرائر لان الحرية تحصنهن وتحميهن من الامتهان والانحدار ألى مالا يليق فان الحرة لها من حريتها ومن الاعتبارات الادبية التي تتمتع بها ما يحميها من الانزلاق والتردى في الرذيلة ، والاستعارة ابلغ حيث صور ألمعني الذهني في صورة محسة وفي ذلك ابراز له وتثبيت في النفس ثم لما يوحى به هذا التصوير من ترغيب في التزوج بالحرائر وعدم اللجوء الى التزوج من الاماء الا تحت وطأة الضرورة الملحة وهماذا همو ما ترمى اليه الآية الكريدة والتعبير باسلوب الاستعارة هنا هو ما يقتضيه المقام .

وقال تعسالى : « وقولهم قلوبنا غلف ، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا » (١) ·

الآية الكريمة تعدد جرائم اليهود التى استوجبت طردهم من رحمة السوالد بقوله تعالى « قلوبنا غلف » انهم يدعون ان قلوبهم محجوبة عن قبول ما جاء به الرسول عليه السلام بموانع جبلية كأنها غلف أغلف مستعار من الاغلف الذى لم يختتن والاستعارة ابلغ لتصويرها للمعنى الذهنى وابرازد في صورة حسية تأكيدا لزعمهم وكأن عدم قبولهم للحق هو نتيجة لكونها في تلك الأكنة التى يحول بينها وبين وصول الدعوة اليها و

وقوله تعالى « بل طبع الله عليها بكفرهم » رد عليهم والمراد أن عدم وصول الحق الى قلوبهم ليس لكونها غلفا بحسب الجبلة بل الامر بالعكس « حيث خذلها الله ومنعها الالطاف بسبب كفرهم فصارت كالمطبوع عليها » (٢) . مأخوذ من طبع الكتاب فالاستعارة هنا تصور المعنى الذهنى فى صدورة حسية ملموسة ، ابرازا له وتأكيدا .

<sup>(</sup>۱) النساء : ١٥٥

الاستعارة على سبيل التمثيل:

قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » (١) •

فى الآية الكريمة استعارتان تمثيليتان ، ففى قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة المي عنقك » نهى عن البخل بأسلوب الاستعارة « ان شبه حالة البخيل المتنع عن الانفاق بحالة المغلول الذي جمعت يده وعنقه فى غل فلا يستطيع ان يمد يده المي شيء » (٢) وواضح ما فى الاستعارة من تصوير للمعنى فى صورة منفودة هى ابلغ فى النهى عن الشح من النهى عنه بالاسلوب التقريرى الماشر «

وفى تونه تعالى « ولا تبسطها كل البسط » نهى ايضا عن الاسراف والتبذير ققد شبه حالة المسرف الذى ينفق كل ما فى يده بحالة من يبسط يده كل البسط فلا تمسك شيئا ، والاستعارة اباغ لتصويرها للمعنى وابرازه ولما ترجى به من عدم الحكمة وتقدير الامور ، فان الذى يبعثر ماله يمينا وشمالا دون مراعاة ما فيه مصلحته مآله الى الندم والحسرة. ، وفى هذا بجانب النهى عن الاسراف تنفير منه ،

وقال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وانكروا نعمة الله عليكم ال كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته الخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها » (٣) •

فنى الآية الكريمة استعارتان ، الاولى فى قوله تعالى « واعتصموا بحبل الش » وذلك بتشبيه الحالة الحاصلة من استظهارهم بكتاب الله ووثوقهم بحمايته بالحالة المحاصلة من تمسك المتدلى من مكان عال بحبل وثيق مأمون الانقطاع ، وذلك من غير اعتبار مجاز فى المفردات (٤) والاستعارة أبلغ لابرازها المعنى فى هذه المصورة التى توحى بالامن والثقة ،

أما الاستعارة الثانية ففى قوله تعالى « وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها » فالمعنى : لقد كنتم مشرفين على الوقوع فى النار لسوء اعمالكم

(١) الاسماء : ٢٩ ٠ (٢) نظرات في البيان ص ٢١٤ ٠

(۲) آل عمران: ۱۰۳۰ و (۱) تفسیر ابی السعود ج ۱ ص ۲۰۸۰

\_ 790 \_

اذ لم الرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم فيها • فقد شبه المشفى على للخول النار لسوء عمله ، بالمشفى على الوقوع فيها لزلة قدمه • وانها لصورة تملأ النفوس هلعا عندما تتصور انسانا يقف على حافة هاوية من نار تكاد قدمه ان تزل فيسقط فيها وتكون نهايته الرهيبة • وتلك وظيفة الاستعارة التى تبوئها مكانتها السامية في البلاغة •

## ● التصوير بالكناية:

لاسلوب الكناية ايضا دوره في التصوير ، وقدرته على ابراز المعاني وادائها خير أداء بالاضافة الى مافيه من تأكيد لها ، اذ كل كناية تتضمن الحكم مصحوبا بدليله ، وذلك ابلغ في تأدية المعنى وتثبيته في النفس ، وهذه بعض الامثلة التي تؤكد ذلك ·

قال تعالى : « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (١) .

فالمراد بقوله تعالى « كن فيكون » تصوير نفاذ ارادة الله تعالى ومضى حكمه ، فلم يكن هناك قول وانما هو تصوير للمعنى كناية عن بسر نفاذ الارادة ونفى ان يكون هناك ما يعوق تحققها ، وهذا ابلغ من التعبير بالاسلوب الحقيقى لما فيه من تصوير ولما تتضمنه الكناية من الحكم ودليله ·

وقال تعالى : « قالت انى يكون لى غالام ولم يمسسنى بشى ولم الك بغيا (٢) •

ففى قوله تعالى « ولم يمسسنى بشر » كناية عن النكاح الحالل • فان مريم عليها السلام تتعجب معا اخبرها به الملك من انه سيهبها غلاما • فتنفى وسائل وجود الولد ، فهى ليست بذات زوج فينكحها ، وليست فاجرة تبتغى الرجال • وواضح ما فى الكناية من تصوير للمعنى بالاضافة الى ساموها اللائق بادب القرآن الكريم فقد كنى عما لا يجب التصريح به •

رقال تعالى: هنيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، (٣)

(٣) الرحمن : ٥٦ -

\_ 797 \_

و فقى قصر الطرف تصوير للمظهر المحسن لخلة العفة ، ولو انه استخدم لفظ عفيفات ما كان في الآية هذا التصوير المؤثر ، ولا رسم اولئك السيدات في تلك الهيئة الراضية القانعة ، التي لا يطمحن فيها الى غير ازواجهن ولا يفكرن في غيرهم » (١) •

وقال تعالى : « فكلى واشربي وقرى عينا » (٢) ·

فقد كنى عن طيب النفس ورضاها وكثنف ما يحزنها بقوله «قرى عينا» فاشتقاقه فى الاصل اما من القرار فان العين اذا رأت ما يسر النفس سكنت اليه من النظــر الى غيره • أو من القر ، وهـو البرد ، فان دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة فاستعمل كناية عن طيب النفس من اطلاق الملزوم وارادة الملازم وواضح ما فيها من تصوير مؤثر فى النفس لانه ابرز المعنى الذهنى فى صورة محسة ملموسة •

#### ● التصوير بالمجاز العقلى:

لاسلوب المجاز العقلى قدرة على التصوير بالتخييل الذي يشخص المواد الجامدة والظواهر الطبعية والمعانى فيخلع عليها الحياة الانسانية فاذا بها تحس وتعقل وتتألم وتنفعل • ومن هنا يأخذ هذا الاسلوب اهميته في التأثير شأن غيره من الاساليب المصورة التي نتحدث عنها •

والنقرا قوله تعالى : « ويخافون يوما كان شره مستطيرا » (٣)

فيعدى الخوف الى اليوم ويخيل لنا اليوم نفسه كانه شخص مخوف ٠

ولنقرأ قوله تعالى « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن الا أن ياتين بقاهشة مبيئة » (٤)

فيختار صيغة اسم الفاعل في قوله « مبينة ، ليشخص الفاحشة كانها انسان يفصح ويبين مبالغة في وضوح قبحها فهي تبين عنه وتنادي به ·

<sup>(</sup>١) من بالاغة القرآن ص ٢٢٧٠ (٢) مريم : ٣٦٠

<sup>(</sup>۲) الانسان : ۲۰ •

وقال تعالى : « وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك أألتى أخرجتك الملكناهم فلا ناصر لهم » (١) \*

فقد اسند الاخراج الى القرية على سبيل المجاز العقلى ، لان القرية لا يتاتى منها اخراج ، وانما يتأتى من اهلها ولكن اسند الاخراج الى القرية لتصويرها بصورة الفاعل وذلك مبالغة فى تصوير شاعة الجرم الذى ارتكبه المشركون فى اخراج الرسول عليه السلام من مكة كأن القرية ذاتها اخرجته ، فهى بكل ما فيها ومن فيها مسئولة عن هذه الجريمة مستحقة للعقاب عليها ، وذلك أكد للمعنى ، وأنسب للمقام ،

وامثلة هذا الاسلوب كثيرة في القرآن الكريم وهي اوضح عن أن يشار اليها .

### € التصوير بضرب المثل:

يطلق المثل ويراد به: « القول السائر الذي يمثل مضربه بمورده ، وحيث لم يكن ذلك الا قولا بديعا فيه غرابة صيرته جديرا بالتسبير في البلاد وخليقا بالقبول استعير لكل حال او صفة او قصة لها شأن عجبب ، وخطر غريب من غير أن يلاحظ بينها وبين شيء آخر تشبيه » (٢) .

ويطلق بالمعنى الاول على الاستعارة التمثيلية التى أشتهرت وصارت مثلا وهى كثيرة فى القرآن الكريم · ومن المعنى الثانى قوله تعالى « ولله المثل الأعلى » (٣) أى الوصف الذى له شان عظيم وخطر جليل ، وقوله : « مثل المجنة التى وعد المتقون » (٤) أى قصتها العجيبة الشان ·

هذا واسلوب المثل له خطره بين فنون القول وقدرته على التاثير التى يستمدها من خصائصه المميزة :

<sup>(</sup>۱) محمد : ۱۳ . (۲) تفسیر ثبی السعید این مد د : ۱۳

وأولها: ما يعبر عنه السيوطى فى الاتقان بقوله: « ضرب الامثال يستفاد منه امسور كثيرة ، ومنها تقريب المسراد للعقال وتصويره بصورة المحسوس ، قان الامثال تصور المعانى بصورة الاشخاص لانها اثبت فى الانهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفى بالجلى والغائب بالمشاهد » (١) .

ويقول عنه صاحب الكشاف: « ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفى فى ابراز خبيئات المعانى ، ورفع الأستار عن المحقائق ، حتى يريك المتخيل فى صحورة المحقق والمتوهم فى معرض المتيقن ، والغائب كأنه مشاهد ، وفيه تبكيت للخصصم الألد ، وقمع لسورة الجامع الآبى » (٢) .

وثانيها: ان للامثال قدرة على الاستحواذ على المشاعر ، وايقاظ النفوس ، وتجديد نشاطها ، فالانسان يميل بطبيعته الى الاستشهاد بالامثال لما يرى فيها من جمال حكمتها ورشاقة لفظها ، واصابتها المعنى ، وطرافتها التى تتجدد ولا تبلى ، مما نرى اثره فى وجوه السامعين لها واقبالهم عليها وتسليمهم بحكمها .

وثائثها: أن الامثال وسيلة من وسائل الاقناع فان المورد للمثل انما هو في الحقبقة يقيس الامر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه ومسلم لديه · ومن ثم لزم التسوية بينهما في الحكم وتحقق الالزام به ·

تلك اهم عوامل التأثير في اسلوب ضرب المثل ، ولنورد بعض النماذج لها ·

يريد القرآن الكريم أن يبين للمشركين تفاهة ما يعبدونه من دون الله وعجزهم المزرى فلا يعبر عن ذلك بوصفهم بالعجز والتفاهة بل يصوره في هذا المثل المؤثر:

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف المطلب والمطلوب » (٣) .

<sup>(</sup>١) الاتقان نمي علوم القرآن جـ ٢ ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>۲) تنسیر انکشاف ج ۱ ص ۱۹۰ ۰ (۲) الحج : ۷۲

وأى عجسز أبلغ من عجسز من يرغمونهم آلهة عن خلق أتفه المخلوقات واحقرها وهو النباب ولمو اجتمعوا وتعاونوا في ذلك ، بسل من عجسزهم عما هو أيسر من الخلق وهو استنقاذ ما يسلبه منهم ذلك المخلوق الضعيف ابعد هذا دليل على الجهسل والضلال ؟ وهسكذا يتركهم القرآن الكريم هم والمهتهم سخرية الساخرين وحديث المتندرين .

ويريد القرآن الكريم أن يبين عاقبة المؤمنين والكافرين ومصير القرين بنعم الله المؤدين لحقها وأولئك الجاحدين الأفضاله المتعالين بما في أيديهم من أموال فلا يذكر ذلك بأسلوب تجريدي ذهني بل يصوره في هذا النل الرائع:

« واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحقفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا · كلتا الجنتين آتت اكلها ولم تظلم منه شهيئا ، وفجرنا خلالهما نهرا · وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره آنا أكثر منك مالا وأعز نفرا · ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن آن تبيد هذه أبدا · وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى لاجدن خيرا منها منقلبا · قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطقة ثم سواك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطقة ثم سواك رجلا · لكنا هو أش ربى ولا أشرك بربى أحدا · ولولا أذ دخلت جنتك قلت ما شاء أنه لا قوة ألا بأش ، أن ترن أنا أقل منك مالا وولدا · فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا · أو يصبح ماؤها غورا قلن تستطيع له طلبا · وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا · ولم تكن له فئة ينصرونه من دون أنه وما كان منتصرا · هنالك الولاية ش الحق ، هو خير ثوابا وخير عقبا » (١) ·

وهكذا يعرض علينا المعانى فى هذا التصوير المعجز المؤثر الذى يؤديه المثل ، فيصل به الى أعماق النفوس ويمزجه بحنايا القلوب ، ويستهوى به الوجدان فيستسلم الانسان لما يتضمنه من ايحاء وما يسوقه من عبر ودروس •

والقرآن الكريم زاخر بأسلوب ضرب المثل لما سبق من قدرته على التأثير وهو عدة الداعية في الوصول الى القلوب وتغيير النفوس ·

<sup>(</sup>١) الكهف : ٢٢ \_ 33 ٠

#### اکتصویر پرسم الشاهد :

أفردنا هذا اللون بعنوان خاص وان كان كل ما سبق من الأساليب المصورة داخلا في اطاره ، لأننا نقصد لمونا معينا من الوان التصلوير ، وبعني به ذلك الذي يعرض المعاني في مشاهد توحي بها ، بل تعبر عنها ، دون أن يستخدم أسلوبا ما من الأساليب المصورة المعروفة في البلغة من تشبيه واستعارة وغيرهما ، بل يعمد الى المعنى المراد الذي يمكن أن يعبر عنه بأسلوب تجريدي ، فيعرضه في مشهد حي ماثل للخيال ، ويضمنه كل ألوان التأثير من تجسيم تكاد تراه المعيون حركات وأصوات وحوار تشلك كل الحواس في متابعتها ، ولنعرض لذلك بعض الأمثلة :

يريد القرآن الكريم أن يحدثنا عن قدرة الله البالغة ويلقى فى قلوبنا مهابة هذا الآله القادر المستحق للعبادة دون غيره ، فلا يعبر عن ذلك بأوصاف تجريدية ذهنية بل يصوره فى مشاهد تتابعها كل وسائل الادراك فى الانسان فيقول جل شائه :

« هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ، أن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون • وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، أن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون • وما نرا لكم فى الأرض مختلفا الوانه ، أن فى ذلك لآية لقوم يذكرون • وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون • والقى فى الأرض رواسى أن تميد يكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون • وعلامات ، ويالنجم هم يهتدون • أفمن يخلق كمن لا يخلق ، أفلا تثكرون » (١) •

ويريد القرآن الكريم أن يتحدث عن علم الله المحيط بكل شيء فلا يعبر عن ذلك بأسلوب عقلي بل يعرضه في هذا المشهد المبدع ·

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ، ويعلم ما في البر والبحسر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » (٢) •

 نيصور لنا علمه سبحانه المحيط بكل هذه الدقائق ويترك للخيبال أن يتبع هذه المجزئيات التى لا يستقصيها خيال فتمتلىء نفوسنا اكبارا لصفاته سبحانه وتتملكها هيبته وجلاله ·

وهكذا تبدى قدرة الله البالغة وعلمه المحيط بكل شيء في هذه المساهد المتابعة ، ويظل الخيال يتابعها ، يحلق بين مظاهر الطبيعة ويجوب اقطار الأرض و السموات ، والحواس تتأملها كأنها حاضرة مشاهدة ، فيستقر في القلب معنى قدرته سبحانه وتمتلىء النفوس مهابة وتستشعر عظمة هـذا الخالق العظيم .

ولنستمتع بنص آخر يصور نعيم الأبرار في الآخرة • قال تعالى :

« ان الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا · عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا · يوفون بالنثر ويخافون بوما كان شره مستطيرا · ويطعمون المطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا · انما نطعمكم لوجه الله لا نريد متكم جزاء ولا شكورا · انا نخاف من رينا يوما عبوسا قمطريرا · فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا · وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا · متكئين فيها على الأرائك ، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا · ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ، قواريرا من فضة قدروها تقديرا · ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا · عينا فيها تسمى سلسبيلا · ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا · واذا رأيت ثم رأيت تعيما وملكا كبيرا · عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وساقاهم ربهم شرابا طهورا · ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » (۱)

فنشم رائحة الجنة ونستروح نسماتها ونرى مباهجها •

وهذا كثير في القرآن الكريم ، وبالبحث تحليل لنماذج أخصري يمكن الرجوع اليها ·

\* \* \*

(١) الانسان : ٥ \_ ٢٢ •

\_ ٣٠٢ \_

## الأسلوب القصصي

أثرنا أن يكون حهيثنا عن الأسلوب القصصى في نهاية الحديث عن الاساليب المصورة في القرآن الكريم ، لا لأنه يأتى في نهايتها من حيث التأثير ولكنه لأنه يستمد تأثيره المميز من روافد عدة تتجمع في هذا الأسلوب فتمنحه قدرة على المتأثير القادر على استهواء القلوب والامساك بمقاليد النفس البشرية يقودها فتنقاد ويوحى اليها فتستجيب ويلقنها فتتقبل في رضا وابتهاج .

فهو مؤثر بتصويره للحوادث والمشاهد، ورسمه للشخصيات وملامحها وأعمق خلجاتها النفسية ، ومؤثر باتكائه على غريزة حب الاسستطلاع في النفس البشرية ، حين يستحوذ على مشاعر القارىء ، فلا يدعه يلتقط أنفاسه أو يفتر اهتمامه قبل أن يصل به الى نهاية القصة ، ويستوعب الدرس الذي ترحى به ، وهو مؤثر بقدرته على الاثارة والتشويق بما يتخلله من مفاجأت تكون كالهزات العنيفة التى تثير الانتباه ، وتذكى الشوق الى متابعة القصة ، وهو مؤثر باستعانته بالخيال حين يترك فجوات في سياق الأحداث ، تاركا للخيال أن يستكملها بتصوره ، ليجعل من الأحداث بنية متلاحمة متصلة . ثم هو مؤثر بما يبثه في تضاعيف عرضه المصور من عظات وتوجيهات دينية بطريقة لا تشعر القارىء بأنها دخيلة على السياق القصصي للقرآن « اذ انها بعطريقة لا تشعر القارىء بأنها دخيلة على السياق القصصي للقرآن « اذ انها تحمل الروح التركيبية الرائعة التي تشمل ما قبلها وما بعدها من الأيات» (١)

ولنمض في تفصيل ذلك مع ذكر شواهد له:

#### ● التصوير في الاسلوب القصيصي:

اذا كان التصوير هو الأداة المفضلة في عرض القرآن الكريم لقضاياه في مختلف الأساليب فان التصوير في الأسلوب القصصى يأتى في صورة هي اتم وأرفى ، ذلك لأن التناسب بين التصلوير وطبيعة القصة أقوى وأكمل . فالقصة بطبيعتها أحداث تروى مواقف شارك في صنعها أدميون عاشلوا حياتهم الانسلانية كاملة بما فيها من خير وشر ، وصراع وتوافق ، فأحبوا وكرهلوا ، وبنلوا وهلدموا وتقللوا وتصللوا ، وحلاوا

<sup>(</sup>۱) ألبيان القرآني من ۲۰۲ ٠

وفرحوا وبغوا وعدلوا ، وقسلوا ورحملوا ، واستعلوا على شللها وانقادوا لها ، كل ذلك يجد في التصوير اداته القادرة على ابرازه في مشاهد ولوحات ، فاذا القصة حادث يقع ، ومشهد يجرى ، وصراع يتملاه الخيال ، وتراه العيلون ، وتسلمه الآذان ، والنفس تتلقى كل ذلك فيترسلب في اعماقها فيض من الانطباعات التي تؤثر في سلوكها وتحدد اختيارها •

والقرآن في قصصه لا يعمد الى كل ذلك الحشد من الحوادث والمواقف فيصوره في تتابع ليأتي عليه كله ، بل ان القصص القرآني مرتبط بالغرض الديني فهو يسوق القصة في مقام يقتضيها ، ولهدف محدد يرمي اليه ، ومن ثم يختار من الحوادث والمواقف ما يحتاجه المقام ويصيب به الهدف المقصود ولهذا نرى القصة الواحدة تكرر مرات عديدة في مقامات مختلفة ، ويختار منها في كل مقام ما يناسب الغرض المذكورة من أجله • وربما كان الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو قصة يوسف عليه السلام • اذ ذكرت تامة كاملة مرة واحدة •

ولنائخذ ـ للتصوير القرآنى للمشاهد والمواقف ، وما يلابسها من نزعات وعواطف ـ مثالا من قصة مريم عليها السلام في السورة المسهماة باسمها ٠

والغرض الذي سيقت له القصة هو بيان الحق في شـــان عيسى عليه السلام وولادته من غير أب ، ونفى ما نسجه النصــارى حوله من دعاوى زائفة ، رتبوا عليها ادعاء الوهيته ، أو انه ابن الاله الى آخر ما قالود وقد اختار القرآن الكريم في هذا المقام من المسـاهد ما يفى بهذا للغرض ، معقبا عليه بتقرير الهدف من القصة في قوله تعالى :

«ذلك عيسى ابن مريم، قول المحق الذى فيه يمترون · ما كان شه ان يتخذ من ولد ، سسبحانه ، اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون · وان أش ربى وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم » (١) ·

أما المشاهد التى اختارها القرآن الكريم فهى مرتبة على النحو التالى : تبدأ بمشهد يمثل مريم بعد أن بلغت مبلغ النساء ، وقد انتحت مكانا بعيدا واتخذت حجابا يسترها عن أعين الناس لشأن من شئونها ، يقتضى ألا يراها أحد ، ويفاجئها الملك وهي في خلوتها فينتابها الفزع ويدور بينهما حدوار ينتهى باستسلامها لأمر الله ويحدث الحمل .

<sup>(</sup>۱) مريم : ۲۶ ـ ۲۳ ۰

« وانكر فى الكتاب مريم اذ انتبنت من اهلها مكانا شرقيا • فاتخنت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا • قالت انى اعدود بالرحمن منك ان كنت تقيا • قال انما انا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا • قالت انى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم اك بغيا • قال كذلك قال ربك هو على هين ، ولنجعله آية للناس ورحمة منا ، وكان امرا مقضيا » (١) •

المشهد الثانى: يصورها وقد حملت بابنها ، وخافت أن يطلع أهلها على ما بها ، فاثرت البعد عنهم ورحلت الى مكان بعيد ، وهناك تعانى آلاما لا قبل لها بها . فهى تعلم أنها تؤدى دورا اصطفاها الله له ولكنها تدرك كذلك أن أحدا لمن يصدقها فيما ستذكره من تفسير لحملها بهذا الوليد بلا أب ، ثم تجتمع عليها الآلام الجسدية والنفسية عند الوضع فتكاد مقاومتها تنهار ، وتتمنى لو ماتت قبل أن تتعرض لكل ذلك ، ولكن الرحمن يفرج عنها ذلك كله في لحظة ويبرىء جراحها وترى من الآيات ما يملؤها ثقة به تستهين معها كل شيء .

« فحملته فانتبنت به مكانا قصيا · فاجاءها المخاض الى جدع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا · فناداها من تحقها الا تحزنى قد جعل ربك تحتت سريا · وهزى اليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا · فكلى واشريى وقسرى عينا ، فاما ترين من البشر احدا فقولى الى ندرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا » (٢) ·

المشبهد الثالث: يمثلها وقد عادت تحمل ابنها الى قومها ، فيواجهونها بما هو متوقع منهم ، بالتأنيب والسخرية ، ويقفونها موقف المسئول عن جريمة ارتكبتها ، ولكن المعجزة الالهية تنهى الموقف كله ، وينطق اش الوليد ليخبر القوم بالحقيقة •

« قاتت به قومها تحمله ، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا • يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بقيا • فاشارت اليه ، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيبا • قال اتي عبد الله اتاتي الكتاب وجعلتي نبيا • وجعلتي مباركا أين ما كنت وأوصائي بالصلاة والزكاة مادمت حيا • ويرا بوالدتي ولم يجعلتي جبارا شقيا • والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » (٣) •

\_ 4.0 \_

( ۲۰ ــ اسلوب الدعوة ) -

<sup>(</sup>۲) مريم : ۲۷ ـ ۲۴ •

وتنتهى المشاهد عند هذا الحد ، فقد استوفى الغرض المسوقة له القصة ما يحتاجه من بيان ، ولم يبق الا أن يعقب القرآن عليها بما يبلور مغزاها ويقرر ما دلت عليه .

والمشاهد كما نرى تنقلنا الى مسرح الأحداث وتعرضها علينا بعد أن منحتها الحياة ، وجعلتها تجرى تحت أبصارنا وبصائرنا

ولنلق نظرة على قدرة النص على تصوير المشاعر التى صاحبت هذه الأحداث ، وجعلتنا نشارك أصحابها انفعالهم ونتجاوب معهم

فها هى ذى مريم - تلك الفتاة العذراء الطاهرة - تريد المضنوة فتحطاط الا يراها انسان ، وتتخذ الحجاب ، ولكنها تفاجأ بشاب وسيم امامها ولنا ان نتخيل ما أصابها من ذعر وفزع ، وماذا تملك وهى فتاة لا حول لها ولا طول وماذا تفعل لا فلنستمع الى القرآن يعبر عن فزعها فى قوله « قالت انى اعون بالرحمن منك ان كنت تقيا » •

وعندما يجيبها الملك الكريم موضحا مهمته لا يجدى ذلك عى طمانتها ونزع الشك من نفسها ، فقد تكون خدعة دبرها ذلك الذى اقتحم عليها خلوتها فنراها لا تستسلم له بل تعمد الى الاستيثاق من الأمر فتساله : « التى يكون لى علام ولم يمسسنى بشر ولم اك بغيا » ؟

وعندما يقضى أمر الله وتحمل استجابة لقضائه وترحل بعيدا عن قومها تنتابها الهواجس، وتتداعى عليها الهموم • كيف ستواجه قومها ، وهم أهل عبادة وطهر وغيرة على الشرف والعرض ؛ وكيف ستفسر لهم ما حدث ؟ ثم يضاف الى الامها النفسية آلام جسدية مما يصاحب الوضع فتخور مقاومتها، وتهن عزيمتها ، ولنستمع الى القرآن يعبر عن ذلك بقوله على لسانها : « يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » •

ولكن تطورا مفاجئا يبدل كل شيء ، وينهى أزمتها ، ويبرىء جراحها المدية والمعنوية ، فترى من آيات الله ما يرد اليها يقينها ، ويملؤها ثقة تواجه بها العالم ، وتتحدى الدنيا ، فاذا بها تعود غير مكترثة لشيء تحمل ابنها في اعتزاز وفخر ، مؤمنة بأن الله الذي رأت فضله وقدرته لن يتخلى عنها مصدقة بوعده ملتزمة بأمره ، وعندما تبدأ محاكمتها أمام قومها بالسخرية اللاذعة ، والتوبيخ المهين ، لا يحرك ذلك ساكنا فيها ، ولا تهتز ثقتها في الله ولا تزيد عن أن تشير الى ابنها « فأشارت الميه » انه الاطمئنان القلبي لنصر الله ورعايته ،

and the second

ولكن قومها معذورون ، فهى تحدثهم بما لم يعهدوه ، فلا تقنعهم اجابتها بل يرون فيها تهكما بهم ، واحتقارا لهم ، فيردون عليها وهم فى ذروة انفعالهم منكرين ذلك عليها « كيف نكلم من كان فى المهد صبيا » .

تلك قدرة التصوير على ابراز المشاعر والتعبير عن أعمق الانفعالات تجعلنا نشارك ابطال القصة مشاعرهم فنحس نحو مريم بالاشفاق عليها ، والتعاطف معها في محنتها ، والاعظام لشائها والاعجاب بقوة يقينها ، ونتمنى لو كنا هناك لندفع عنها الأذى ونرد على لائميها .

#### • التشويق في الأسلوب القصصي :

التشويق عنصر أساسى من عناصر القصة الناجحة . بل هو العنصر المميز للأسلوب القصصى من غيره من الأساليب الأدبية ، وهو الذى يمنح القصعة تلك القدرة الخارقة على اغراء القارىء والاستحواذ على مشاعره وشده الى موضعوع القصعة حتى يفرغ منها تماما • ولهذه الميزة اتخذ المصلحون والدعاة والفلاسيفة القصعة قالبا لعرض أفكارهم والاقتاع بنظرياتهم ، مما جعلها أكثر الفنون الأدبية شيوعا في هذا العصر •

ويتحدث النقاد عن شروط التشويق الناجح في القصية ، وضرورة أن يكون هناك عقدة تتولد عن الاحداث ثم تتجه الأحداث الى حلها الى آخر ما قيل في الموضوع ، ولكن القرآن الكريم وهو القمة في البيان « لا يخضع لمقاييس فنية ، تروج حينا ، وتكسد حينا آخر ، بل يسمو عليها بسمو مصدره فاذا وافقها من ناحية فذلك كسب قوى لها ، يزيدها أصالة وقوة ، واذا خالفها في ناحية فلأنه أعلى من أن يحد بمقياس يخطىء ويصيب » (١)

وعلى هذا نقول: ان عنصر التشويق في القصص القرآني هو حقيقة لا سببيل التي انكارها ، وانه يؤدى دوره كاملا ، وانه ينبع من مصادر متعددة .

فأحيانا يبتدىء القصص القرآنى بالتشويق ولنقرأ سورة الفيل فيجدها تبدأ بهذه الآية الكريمة : « ألم تر كيف فعل وبك بأصحاب الفيل » ؟ (٢) وهو تساؤل يثير الاهتمام ، ويبعث على التنبه لمعرفة حقيقة الأمر ، ويثير في النفس ما جبلت عليه من التطلع لمعرفة ما تجهل .

(۱) المبيان للقرآني ص ۲۰۰ ٠ . . . (۲) الغيل : ۱ ٠ . . . . . . . . .

كما نجد هذا اللون من التشويق أيضا فى قصة يوسف ان تبتدأ بقوله . تعالى : « نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين » (١) •

وأحيانا يأتى المتشويق من أن يعمد القرآن الى ذكر موجز القصة فى أولها ، ثم يمضى بعد ذلك فى ذكر تفاصيل هذا الملخص ، والقارىء متطلع الى استكمال الصورة التى سبق أن علم بمجملها • ومثال ذلك قصة أصحاب الكهف فقد بدأت بهذا الملخص :

«أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا • اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا • فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا • ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين آحصى لما لبثوا أمدا » (٢) •

وهكذا تلخص القصة ، ثم تأتى التفصيلات بعد ذلك · وهذا من البلاغة في الصعيم فهو ما سماه البلاغيون البيان بعد الابهام ، أو التفصييل بعد الاجمال ، وعدوه من وسائل تثبيت المعانى في النفس لتطلعها الى ما يثيره الاجمال من تشوق الى التفصيل والبيان ·

يقول صاحب القرآن والقصة الحديثة « ان هذا اللون من التشويق لم ولن يجد أى مؤلف قصصى في العالم القدرة أو الجرأة على محاكاته لأن كل مؤلف قصصى يحرص كل الحرص على أن يشهد انتباه القارىء ، ويجعله ملهوفا على متابعة وقائع قصه ولا شك في أن المؤلف اذا ذكر في مقدمة القصة ملخصا لوقائعها أفسد التشويق وجعل القارىء عازفا عن متابعة حوادثها .

ولكن الله - جلت قدرته - ابتدا قصة اصحاب الكهف بملخص لحوادثها فهل أطفأ هذا الملخص الرغبة في معرفة التفاصيل ؟ كلا · لقد اثارت الآية الكريمة التالية اللهفة العارمة لمعرفة هذه التفاصيل « تحن نقص عليك تباهم بالحق ، انهم فتية أمنوا بريهم وزدناهم هدى ••• » (٣) •

<sup>(</sup>٣) المقرآن والقصة الحديثة ص ٢٤ ـ ٣٥ ـ والآية من سورة الكهف : ١٣ ٠

وأحيانا يكون التشويق بسبب الترابط القوى بين المناظر الصورة للأحداث كما رأينا في قصة مريم ، حيث جاءت المناظر متتابعة كانها استجابة لما يثيره المنظر السابق من تساؤلات ، فيأتى المنظر التالى ليرضى تلك الرغبة ، وليثير طائفة أخرى من التطلع الى المعرفة يلبيها ما بعده ، وهكذا حتى تنتهى المشاهد دون أن يقحم منظرا لا يتطلبه الموقف ، ولا يضيف جديدا للغرض المقصود تاركا للخيال سد الفجوات ، وتخيل ما بين المناظر ، وهذا يحقق للقصة المرين مهمين : أولهما مواصلة التشويق بتنقيتها من كل ما لا يحتاج اليه مما يعبر عنه بالأجزاء الميتة • وثانيا استنفار الخيال كي يشارك في تماسك بنائها واثراء تأثيرها

وأحيانا يكون هناك سر ما فيظهره النص للقارىء ، ويخفيه عن أبطال القصة ، فيثير الشوق في نفس القارىء ليتابع الأحداث ، ويرى كيف سيكون موقف الأبطال عندما يفاجأون بالسر ، وذلك كما في قصة أصحاب الجنة : « اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين · ولا يستثنون · فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون · فأصبحت كالصريم » (١) فالقارىء علم مصير الجنة ، ولكن أصحابها غافلون عنه فتراهم في التصوير القرآني يتنادون مبكرين لينفذوا ما اعتزموه ، ويتابعهم القارىء ساخرا شامتا عندما يصدمهم هول الكارثة ٠

وأحيانا يأتى التشويق من المفاجآت التي تتخلل السرد ، فتجدد النشاط وتزيد حدة الانفعال •

كل هذه وغيرها جوانب للتشويق في القصص القرآني تعده بمصدر من مصادر تاثيره ، وتجعله سلاحا مرهفا في يد الداعية يصل به الى قلوب المدعوين

## مزج التوجيهات الدينية بسياق القصة :

اذا كانت القصة وسيلة لابلاغ الدعوة فان تضمينها الأفكار والتوجيهات الدينية يصبح هدفا اساسيا من اهدافها ، ولهذا نرى ذلك في كل القصيص القرآنى ، وقد سبق أن أشرنا الى تعقيب القرآن على قصة مريم بقوله « ذلك عيسى ابن مريم ، قول المحق الذي فيه يمترون ٠٠٠ » (٢) الآيات ·

> (٢) مريم : ٢٤٠ رد القلم : ۱۷ ـ ۲۰

وكذلك نقرأ في غمار قصة يوسف دعوته لصاحبيه في السحن الى التوحيد « يا صاحبي السحن الرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار • ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله يها من سلطان ، أن الحكم الا لله ، أمر ألا تعبدوا الا أياه ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (١) •

وفى قصة أصحاب الجنة نقرأ قوله تعالى : « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون • قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين » الى قوله تعالى : « عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أنا الى ربنا راغبون » • • (٢) ثم يقرر مغزى القصة بقوله تعالى « كذلك العذاب ، ولعذاب الآخرة أكبر ، لموكانوا يعلمون » (٣) •

اذن فهى ظاهرة يقتضيها ارتباط القصص القرآنى بالغرض الدينى و القرآن الكريم يسوق توجيهاته تلك متلطفا فى ذلك بما يجعلها جزءا ملتحما بالسياق مرتبطا به أوثق ارتباط، فتأتى فى غمرة التأثر بالتصوير المبدع والتشويق المثير . فيسوقها وقد تهيأت لها القلوب ، وأصبحت النفوس كأنها أوعية مفتوحة يصب فيها ما يريد ، فتقبله راضية مطمئنة ، فتصيب توجيهاته موطن الداء ، وتتمكن هناك فى قرارها المكين .

هذه أهم جوانب التأثير في الأسلوب القصصي في القرآن الكريم التي جعلت منه خير وسيلة لابلاغ الدعوة والاقناع بها وكلها ترتكز على ما في التعبير من فنون بلاغية ، تجعل الكلام مطابقا لما يقتضيه المقام ٠

وبعد ٠٠ فهذا هو التصوير القرآنى بالوانه وفنونه جعل منه القرآن وسيلته الأولى في التعبير عن كل أهدافه لما رأينا من قدرته على التأثير والافادة التي لا تتأتى لغيره من الوسائل ٠

### ● وسائل ننية تضاعف قدرة التصوير على التأثير:

بقيت كلمة لابد من اضافتها فى نهاية الحديث عن التصبوير القرآنى خاصة بالوسائل الفنية التى يستخدمها القرآن لتضاعف من قدرة التصوير على التأثير، ونوجز هنا أهم هذه الوسائل:

<sup>(</sup>١) يوسف : ٢٩ . ٤٠ . ٢٩

<sup>(</sup>٣) القلم : ٣٣ ٠

#### ● استحضار المعورة:

ويعمد القرآن في تحقيق هذا الهدف الى ايثار صديغة المضارع التي تجعل المشهد كأنه حاضر مشاهد تراه العين وتسمعه الأذن ·

ولنأخذ مثالا لذلك قوله تعالى : « ويوم يحشى اعداء الله المي المنار فهم يوزعون » (١) فيستخدم صيغة المضارع في قوله « يحشر » و « يوزعون » فنرى أعداء الله أمامنا ، وكأن ما سيقع لهم حاضر مشاهد •

ولنتأمل قوله تعسالى : « وكذلك نرى ابراهيم ملكسوت السسموات والأرض » (٢) فيستخدم الفعل « نرى ، للغرض نفسه ٠

وقوله تعالى فى وصف نعيم الجنة « متكئين فيها على الأرائك ، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا » (٣) فيعبر بقوله « لا يرون ، ليستحضر المسلمه وبرزه .

ونسمع وصفه للذين يريدون الحياة الدنيا من قوم قارون وقد خرج عليهم في زينته فأخذوا بما رأوا ، ثم بعد أن خسف الله به وبداره الأرض فعادوا الى رشدهم « واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ، ويكأنه لا يفلح الكافرون » (٤) فيأتى بصيغة المضارع في قوله « يقولون » ·

وأمثلة هذا كثيرة في القرآن الكريم ، وقد تضمن البحث عددا كبيرا منها فليرجع اليه تجنبا للتكرار · وهذا لون بلاغي يقوم على اسلوب الاستعارة في الفعل باعتبار زمنه فيستعار الفعل المضارع للماضي لابراز الصورة ·

#### • اطالة المشهد:

المشاهد التى يصورها القرآن الكريم تلقى فى النفس بانطباعات مناسبة لما يريد القرآن أن يعمق هـذه الانطباعات فى النفوس لتكون أقوى فى التأثير ، فيعمد الى اطالة المشهد ، لتتعرض له النفس

(۱) فصلت : ۱۹ ۰ فصلت : ۲۱

(۲) الانسان : ۱۲

--- T11 ---

زمنا أطول ، وتعيش في جود مدة أكبر ، فيكون لذلك أثره في استقرار هذه الانطباعات وتمكنها في النفوس ، ومن ثم تأخذ النفس من أقطارها ، وتملأ كل جوانبها ، وتقودها الى الاستجابة لما توحى به •

ولنقرا قوله تعالى فى مقام تصوير حال المؤمنين وما تفيض به جوانحهم من الخشوع شوالضراعة اليه والأمل فى فضله وما اعد لهم من الجلزاء استجابة لدعائهم ورضلاعة اليه والأمل فى فلك ما يدعو الى الاقتداء بهم « ان فى خلق المسموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب النين يذكرون اشقياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق المسموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار و ربنا اتك من تعخل النار فقد آخريته ، وما للظالمين من انصار و ربنا اننا سمعنا مناسيا ينادى للايمان آن آمنوا بريكم فآمنا ، ربنا فاغفر لنا ننوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار و ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ، اتك لا تخلف المعنكم من بعض ، فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأونوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند اش ، والله عنده حسن الثواب » (۱) •

« نمن ذا الذى لا تحدثه نفسه فى اثناء هـذا المشـــهد الطويل للفائض بالخشوع والخضوع ، الحافل بالتأثر العميق ، وفى اثناء هذا السرد العظيم المفصل لتضحيات المؤمنين ، وللجزاء الذى ينتظرهم يوم الدين ٠٠ من ذا الذى لا تحدثه نفسه أن يسلك مع « أولى الألباب » هؤلاء ، يدعو دعاءهم ، ويخشع خشوعهم ويستجيب له ربه معهم ، فينال مثل ما نالهم ؟ » (٢)

وهذا من البلاغة وفنونها اذ هو اطناب يقتضيه المقام ليحقق غاية يرمى اللها النص الكريم ·

<sup>(</sup>۱) آل عمران : من ۱۹۰ ـ ۱۹۰ ۰

<sup>(</sup>Y) المتصوير الفني في القرآن من ١١٧٠.

#### • المسوار:

يستخدم القرآن الكريم عنصر الحوار في رسم المشاهد ، ليزيده تأثيرا  $\cdot$  بما يمنحـه من حركة ، ويضفى عليه من حيـوية تزيد فى تمثله ووضوحه وامثلة ذلك كثيرة فيما سبق أن درسناه من نصوص ولكننا نعرض هنا نموذجا لهذا الحوار الذي يضاعف قدرة التصوير على التأثير ، ويجعل المستمع يحس أنه حاضر بين القوم يرى حالهم ويتابع حركتهم ويسمع حوارهم • قال تعالى :

« وما تجزون الا ما كنتم تعملون · الا عباد الله المخلصين · اولئك لهم رزق معلوم • فواكه ، وهم مكرمون • في جنات النعيم • على سرر متقابلين • يطاف عليهم بكأس من معين • بيضاء لذة للشاربين • لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون • وعندهم قاصرات الطرف عين • كانهن بيض مكنون • فأقيسل بعضهم على بعض يتساءلون • قال قائل منهم انى كان لى قرين • يقول أئنك لن المصدقين • أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون • قال هل أنتم مطلعون • فاطلع فرآه في سواء الجحيم • قال تاش ان كدت لتردين • ولولا تعمة ربي لكنت من المحضرين • أفما نحن بميتين • الا موتتنا الأولى وما نحن بمعنبین » (۱)

وهكذا تتم للتصوير كل عوامل التخييل فالعين ترى والأذن تسممع والخيال يتابع والنفس تنفعل وتستجيب لما يوحى به المشهد الحي الماثل ٠

هذا وهناك وسائل فنية أخرى كاختيار الألفاظ ذات الايحاء الخاص أو الجرس الخاص ، والاستعانة بالتناسق بين اجزاء المنظر ، وبالنغم الصوتى المناسب وغيرها ، ولكننا سنرجىء الحديث عن هذه الوسائل لأننا سنعالجها في مواطن أخرى نراها الصبق بها ، والله المستعان •

\* \* \*

#### ● ثانيا - التوكيد والتكرير:

تحدثنا في فصىل الدعوة والداعية عن التوكيد والتكرير وأثرهما في تثبيت المعنى حتى يصبح عقيدة راسخة في نفوس المخاطبين ، واشرنا الى انه من أهم وسائل التأثير في المخاطبين أفرادا كانوا أم جماعات .

(١) المساغات : ٢٩ ــ ٥٩ •

Lai

والقرآن الكريم باعتباره كتاب دعوة في المقام الأول بركن على استخدام هذا الأسلوب المؤثر لتثبيت معانيه في نفوس قارئيه وتقرير قضاياه في أفئدتهم لينبثق عنها السلوك الفاضل الصادر عن ايمان مكين واقتناع راسخ السلول المنابع السلول المنابع السلول المنابع السلول المنابع ا

ويتوسع القرآن الكريم في استخدام هذا الأسسلوب توسعا يتجاوز به أساليبه الصطلح عليها ، فيؤكد معانيه بطرق متعددة ، مما يجعلنا نحن أيضا نتوسع في مفهوم التوكيد ، فنجعل منه كل أسسلوب نلحظ فيه تقوية للمعنى وتاكيد! للغرض الذي سيق التعبير لتأكيده ودعمه .

ولا يقتصر استخدام هذا الأسلوب في القرآن الكريم على غرض دون غرض ، بل ان القرآن الكريم يكاد يستخدمه في التعبير عن قضاياه كلها ، فهو يؤكد صفاته تعالى ، ويؤكد حين يعد أو يوعد ، ويؤكد حين يدعو للعقائد ، وحين يدعو للعبادات ، وحين يدعو للمعاملات ، ويؤكد كلما كان الخبر محل انكار أو شك . وكلما توغل الخبر في الشك زادت آلوان التأكيد لانتزاع الشك من جذورد ، وهذا كله تأكيد يلاحظ فيه حال المخاطب .

وهناك لون من التأكيد القرآنى يلاحظ فيه حال المتكلم وهو اللون الذى قال عنه عبد القاهر فى - ان : انها قد تدخل للدلالة على أن الظن قد كان منك، أيها المتكلم فى الذى كان أنه لا يكون ، فتجعلك كأنك ترد على نفسك ظنك الذى ظننت ، وتبين الخطأ الذى توهمت ، وعلى ذلك - والله أعلم - قوله تعالى حكاية عن أم مريم : «قالت رب اتى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت » (١)

وقريب من هذا النوع قوله تعالى على لسان أصحاب الجنة ، وقد فوجئوا بها محترقة كالصريم فذهلوا عن انفسهم ، ولم يصدقوا انها جنتهم ، فعبروا عن ذلك بقولهم : « انا لمضالون » (٢) معبرين عن ضلالهم تعبير الواثق مما يقول ، وهذا يشير الى شدة ذهولهم ومبلغ وقع المفاجاة على نفوسهم .

كما يراد به تصوير ثقة المتكلم فيما يقول مثل قوله تعالى « النما اوتيته على علم عندى » (٣) فقارون يعبر بهذا عن ثقته فيما يقول وانه لا يرى سببا لحصوله على تلك الأموال سوى جدارته وعلمه ، فليس لأحد فضل عليه .

<sup>(</sup>١) دلائل الاعجاز من ٣٥٢ \_ والآية من سورة أل عمران : ٣٦٠

<sup>·</sup> ۲۸ القلم : ۲۸ · (۲) القصص : ۸۸ ·

كما يستخدم التوكيد فيما لا شك فيه ولا انكار، مما يطلق عليه في البلاغة اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، كما في تأكيده سبحانه لوقوع الموت في قوله : « ثم انكم بعد ثلك لميتون » (١) مع أن الموت مما لا ينكر ، ولكنه نزل المخاطبين منزلة من يبالغ في انكاره ، فأكد لهم الخبر بمؤكدين ، لتماديهم في المخالة والاعراض عن العمل لما بعده ، حتى لكأنهم ينكرون وقوعه .

#### ألوان التوكيد ووسائله:

يستخدم القرآن الكريم كل وسائل التوكيد الاصطلاحية . وجميع الوانه وصوره • ولنقرأ قوله تعالى مؤكدا وعده للمؤمنين :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدئنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون » (٢) •

المقام هنا مقام تأكيد ، فالآية ترغب في الايمان والعمل الصالح وتعد من يستجيب لداعي الايمان بهذا الوعد الكريم ، فكان لزاما أن يؤكد هذا الوعد لتتمكن الثقة به في النفوس ، وتتجه الى ما يحقق لها كل هذا الخير .

ونلاحظ أن وسائل التأكيد في النص متعددة تضم ما يأتى :

- القسم المحذوف الذي دخلت اللام على جوابه
  - \_\_ الملام الداخلة على جواب القسم •

ـــ نون التوكيد الثقيلة في « ايستخلفتهم » و « واليمكنن » و « اليدانهم » •

.

(۱) المؤمنون : ۱۰ ۰ (۲) النسور : ۵۰ ۰

- اسمية الجملة في قوله « فاولئك هم الفاسقون » ·
  - ضمير الفصل « هم » ·

وتلك من وسائل التأكيد الاصطلاحية ولكننا نلحظ فى الآية مصادر أخرى للتأكيد تضمنها النظم واقتضاها المقام وكلها من ألوان البلاغة التى عبر بها لغرض التأكيد ، نشير الى بعضها :

- ــ اسناد الوعد الى الله « وعد الله » للاشارة الى تحقق وقوعه ·
- التعبير عمن يتعلق بهم الوعد باسم الموصول « وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا المصالحات » ليفيد أنه شامل لكل من تتحقق فيه الصفات التي تنص عليها الصلة ، وهذا يجعل هذا الوعد سينة مطردة في كل زمان ومكان وذلك يعطى الوعد تأكيدا وامتدادا يوحي للنفوس بالثقة والاطمئنان اليه والعمل بما يوجبه .
- التنظير الذي تبرزه الآية : « ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف المذين من قبلهم » هذا التنظير يؤكد الوعد لأنه تحقق لمن قبلهم من المؤمنين .
- ما فى التعبير من استعارة التمكين لمعنى التثبيت فالمراد: ليجعلن دينهم ثابتا ، والتعبير بالتمكين آكد وأقوى فى الدلالة على ثبات الدين وسلامته من التغيير لأنه يخيل أنه شيء مستقر على الأرض ، وأن ثباته مستمد من ثباتها واستقرارها .
- ــ التشويق الذى يحدثه تقديم «لهم » على المفعول الصريح « دينهم » ففى المسارعة الى بيان أن الموعود به من منافعهم يحدث تشويقا اليه وترغيبا لهم فى قبوله عند وروده ، وذلك يمهد للمعنى فى النفس ويثبته .
- ــ اضافة الدين لهم في قوله « دينهم » وهو دين الاســلام فيه اثارة للاعتزاز به ، وتأليف لقلوبهم •
- \_\_ وصف الدين بارتضائه لهم ، فيه أيضا مزيد ترغيب فيه وفضل لله . تثبيت عليه •

هـذا نعوذج من اسـتخدام القرآن الكريم لمختلف اسـاليب التأكيد الاصطلاحية ، واضافته اليها وسائل اخرى تمنح المعنى قوة وثباتا ، وهي

وسائل لا يمكن حصرها · ولكننا سنخص بعضها بالذكر لأهميتها في مجال التأثير . وشيوع استخدامها ، كأنها أصبحت سمة من سمات التعبير القرآني ·

#### ● أسلوب القسم:

لأسلوب القسم خصائص تمنحه القدرة على التأثير وتجعل المتكلم يختاره ليستعين بهذه الخصائص اذا كان المقام يقتضيها •

وأول خصائص أسلوب القسم أنه يقوم بدور التهيئة النفسية للمخاطب باثارة انتباهه لما سيخبر به • فيستقبله مستجمعا حواسه مركزا فكره وانتباهه اليه • وذلك لأن الانسان اذا حلف على شيء كان ذلك دالا على أهميته وأنه مما تجب العناية به والاقبال عليه • ولعل مما يكشاف عن التأثير النفسي للقسم ما روى عن بعض الأعراب أنه : لما سمع قوله تعالى « وفي الساماء رزقكم وما توعدون • فورب الساماء والأرض انه لما تصف مثال ما انكم تنطقون » (۱) صرخ وقال : من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف ؟ » (۲) •

ثانيا : لن القصد من الحلف هو توكيد الاخبار به ، وللتوكيد تأثيره في تمكين المعانى في النفس •

ثالثاً - أن القسم يكون بشىء عظيم ، وذكر المقسم به يلقى فى النفس مهابة ، ويوحى اليها بمعان تجعلها أكثر استعدادا للتصديق والقبول .

ونذكر هنا بعض ما أقسم القرآن به لقيمته في مجال التأثير الذي هنو هدفنا في هذا الفصل •

يقسم سبحانه بذاته ، فيقسم بالرب ، ويضيفه أحيانا الى بعض مخلوقاته مثل قوله تعالى « فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما انكم تنطقون » • • لا فيه من الاشارة الى خضوع السماء والأرض لأمره ، وفي هذا تعظيم لشأنه،

<sup>(</sup>۱) المذاريات : ۲۲ ، ۲۲ •

<sup>(</sup>۲) الاتقان في علوم القرآن جـ ۲ ص ۱۳۳ ٠

وايحاء بأن من كان هذا امره لا يزج باسمه الا فيما لا مرية فيه (١) .

وقد يضيفه الى الرسول مثل: « فوريك لندشرنهم والشياطين » (٢) ٠ كأنه يوحى بذلك بأن أرباب المشركين ليست جديرة بالحلف بها (٣) ٠

كما يقسم بمخلوقات الله لما فيه من روعة تدفع الى التفكير فى خالقها مثل قوله تعالى : « والشمس وضحاها • والقمر اذا تلاها • والنهار اذا جلاها • والليل اذا يغشاها • والسماء وما بناها • والأرض وما طحاها • ونفس وما سسواها • فألهمها فجورها وتقواها • قد أفلح من زكاها • وقد خاب من دساها » (٤)

وواضع ما فى كل واحد من المقسم به من عظمة تثير أقوى أحاســـيس الاعجاب بخالقه ، وما فى تتابعها من تأكيد يوحى بالثقة واليقين ·

هذا ونشير الى ما لاحظه صاحب الكثناف من أن أحسن القسم ما لوحظت فيه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه ، في مثل قوله تعسالى : «حم • والكتاب البين • انا جعلناه قرآنا عربيا » (٥) ، « فقد أقسم بالكتاب البين وهو القرآن وجعل قوله : « أنا جعلناه قرآنا عربيا » جوابا له ، وهو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه وكونها من واد واحد » (١) •

### ۞ اسلوب التكرير:

لقد احتفى القرآن الكريم بأسلوب التكرير احتفاء عظيما ، وأكثر من استخدامه حتى صار سمة من سماته ، وقد سبق أن تحدثنا عن الأثر النفسى للتكرير في تثبيت المعنى وتقريره حتى يصبح عقيدة راسخة ، وأن ذلك شيء هدبت اليه الفطرة الانسانية ، فلجأ الى تأكيد كلامه للسامع بتكرار ما يريد نقله اليه لما رأى من أثر ذلك في تثبيت المعانى وتأكيد الأفكار لديه .

<sup>(</sup>۱) من بلاغة القرآن ص ۱۷۰ ۰ (۲) مريم : ۱۸ ۰

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفس الصفحة ٠ (٤) المشمس : ١ \_ ١٠ (٣)

<sup>(</sup>٥) الزخرف : ١ ـ ٣ ٠

<sup>(</sup>٦) انظر الكشاف ج ٢ ص ٣٦٠ ، وكتياب البيلاغة القرانية في تفسير الزمخشري ص ٣١٠ ٠

وتستأنس هنا بما ذكره صاحب الكشاف في تعليقه على هذا الأسلوب وبيان اثره في النفس ، فقد قال عند شرحه لقوله تعالى : « الله نسزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود النين يخشون ربهم » (١)

« قوید تعالی « مثانی » بیان لکونه متشابها ، لأن القصص المکررة لا تکون الا متشبابهة ، والمثنانی جمیع مثنی ، بمعینی مردد ومیکرر لما ثنی من قصصه وانبائه واحکامه واوامره ونواهیه ووعده ووعیده ومواعظه ثم قال : قان تلت : ما فائدة التثنیة والتکریر ؟ قلت : النفوس انفر شیء عین حدیث الوحت والنصیحة فما لم یکرر علیها عودا علی بدء لم یرسخ فیها ولم یعمل عمله ومن ثم کانت عادة رسول الله صلی الله علیه وسلم أن یکرر علیهم ما کان یعظ به وینصح ثلاث مرات وسبعا ایرکزه فی قلوبهم ویغرسته فی صدورهم ، (۲) .

وللتكرار صور كثيرة في القرآن الكريم نذكر منها :

— قد يكون المكرر كلمة مثل قوله تعالى « ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لمفور رحيم » (٣) • فقد كررت « ان » لطول الفصل بين « ان » الأولى وخبرها فاقتضت البلاغة تكريرها ومثل ذلك تكرير لفظ « ربك » •

— تد تكرر آية بجملتها وأوضيح ما يكون ذلك في كل من سورة الرحمن والقمر ، والمرسلات ، ففي الأولى تكرر قوله تعالى : « فياى آلاء ريكما تكنبان » (٤) وفي الثانية تكرر قوله تعالى : « فكيف كان عذابي ونذر » (٥) ، وفي الثائثة تكرر قوله تعالى : « ويل يومئذ للمكذبين » (٦) -

ــ وقد یکرر ذکر القصــة فی مواضع متعـددة ، وتلك سمة عامة فی
 القصـص القرآنی كما سبق أن اشرنا ، ولم يستثن منها سوی قصة يوسف •

هذا واذا كان التأكيد اللفظى يعنى تكرار اللفظ بعينه او تقويته بموافقة في المعنى (V) قان لنا أن نستأنس بهذا ، ونعد من التكرير الأساليب الآتية :

<sup>(</sup>۱) المزمر : ۲۳ ۰ ص ۲۹۰

<sup>(</sup>۳) المنحال : ۱۱۰ ۰

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ١٣ وتكررت في ٢٩ آية منها ٠

<sup>(</sup>٥) القمر : ١٦ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٢) المرسلات : ١٥ ، ١٩ ، ٢٤ ، ٨٢ ، ٣٤ ، ٢٠ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٢٩ ، ٩٤

<sup>(</sup>V) انظر حاشية الصبان على شرح الأشعوني ج ٣ ص ٨٠ طبعة عيسى البابي الحلبي ٠

\_\_ تكرير المعنى بالأمر به أولا ثم النهي عن ضده :

مثل قسوله تعالى : « واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، (١) فقد امر بالامساك بمعروف ، ثم اكد المعنى بالنهى عن ضده في قوله : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » فقوى الأول بموافقة في المعنى .

\_ عرض المعنى في صورتين تؤديان الى نفس النتيجة :

كالذى فى قوله تعالى : « قل من يرزقكم مسن المسماء والأرض أمسن يملك السمع والأبصار ومن يضرح الحى من الميت ويضرح الميت من الحى ومن يدبر الأمر » ؟ (٢) فالاستفهام هنا للتقرير بأن الله هو القادر على ذلك ومن ثم فهو المستحق للعبادة • ثم يأتى بعد ذلك قوله تعالى :

« قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » ؟ (٣) ٠٠ « قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق » ؟ (٤) ٠ فالراد هنا الاقرار بنفى صاغات الالوهية عن الشركاء ومن ثم تكون النتيجة هى الاقرار باستحقاق الله للعبادة وانفراده بالالوهية فهذا اقرب شيء الى التأكيد بالتكرير ، ولكنه ليس تكرير الالفاظ بل تقوية المعنى الأول بموافقه في المعنى ٠

على أننا نلاحظ أن في الآيات لونا آخر من التكرير ، وذلك أن كل استفهام من هذه الاستفهامات كاف في البات ما يراد الباته ، فتكرار الاستفهام وتواليه لون من التأكيد بالتكرار اللفظى .

ـــ الالحاح على المعنى بالتعبير عنه فى صور مختلفة متتالية ، كل منها تؤكد الاخرى ، وتعتبر كالتكرير لها :

كالذى فى قوله تعالى: « فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر ، فلما اقلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون ، انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين » (٥) .

(۱) البقرة : ۲۲۱ ۰ (۲) يونس : ۲۱ ۰

(۲) يونس : ۳۶ ۰

(٤) يونس : ۳۵

۲۹ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ •

والنص الكريم يصور ما كان بين ابراهيم عليه السلام وقومه عندما اتبع في هدايتهم اسلوب الاستدراج والمجاراة حتى يروا بأنفسهم دليل بطلان عقيدتهم فبعد أن استعرض عددا من الكراكب وأرى قومه أنها لا تستحق العبادة لأنها تأفل وتغيب والاله الحق منزه عن ذلك بعد هذان أن له أن يجهر بالحق ويعلن عقيدته التي يؤمن بها وأن يعلن براءته مما يشركون ونظرا لما يقتضيه المقام من تأكيد قوى نراه يعبر عن مراده مكررا له أربع مرات في صور مختلفة كلها يؤدى المعنى فيعلن براءته أولا مما يشركون « ياقوم التي برىء مما تشركون » ثم يبين عقيدته التي ارتضاها « أتى وجهت وجهي للذي بوىء مما السموات والأرض » ثم يكرر المعنى بقوله « حنيفا » أي مائلا عن الأديان الباطلة مخلصا الدين ش ثم يكرر براءته من الشرك ونفيه « وما أثا من المشركين » •

### ● التوكيد بالتعبير بالماضي بدل المستقبل:

التعبير عن المستقبل بصيغة الماضى من صور مجىء الكلام على خسلاف مقتضى الظاهر ، بقصد الاشارة الى تيقن حدوثه ، وتأكيد وقوعه ، ومثاله ما في قوله تعالى : « ونسادى اصبحاب النبشة أصحاب المثار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » وقوله : « ونادى اصبحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » وقوله : « ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء » (١) فنرى أن تعده المشاهد لم يأت زمانها بعد ، ولكن عبر عنها بصيفة الماضى ليدل على تحقق الوقوع من نشات عدد

ومنه قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: «قال التي عبد الله المائي الكتاب وجعلني نبيا » (٢) فهو لم يؤت الكتاب بعد ، ولم يكلف بالرسالة ولكنه عبر بالماضي للتنبيه على أن هذا أمر مقضى ، وأنسه واقع لا محالة ، وهذا هو معنى التأكيد ، وأمثلة هذا كثيرة لا تحتاج الى تنبيه • وواضح أن ذلك من الاستعارة في الفعل باعتبار زمنه •

#### ﴿ التوكيد بصيغة القصر:

ليس المغرض هنا دراسة أسلوب القصر ، ودوره في البلاغة دراسة وافية ولكننا نلمس الموضوع من ناحية دلالة هذا الأسلوب على المتوكيد الذي ندرسه كواحد من وسائل التأثير في الأسلوب القرآني :

\_ 471 \_

( ۲۱ \_ اسلوب الدعوة )

<sup>(</sup>١) انظر الآيات: ٤٤ ، ٨٨ ، ٥٠ من سورة الأعراف •

<sup>(</sup>٢) مريم : ۳۰ ٠

وطرق القصر سواء تلك المتفق عليها وهي العطف بـ « لا » النافية ، و « الا » ، و « انما » و التقديم ، أو المختلف فيها ، وهي تعريف المسند والمسند الله ، وضمير الفصل ، تفيد التأكيد في بعض صورها بلا جدال ، وقد أكد القرآن الكريم بها معانيه في مواضع لا تحصى كثرة  $\cdot$ 

وأوضع ما تكون دلالتها على التوكيد في المواطن الآتية :

ـــ فى قصر المرصوف على الصفة ، وبخاصة عندما تكون هناك حالات تتجسم فيها صفة من صفات الشيء حتى تطغى على ماعداها ، وحتى يكون الموصوف كأنه قد خلص لها ، فلم يعلم متصفا بغيرها ، كما فى التعبير الكريم : « وما الحياة الدنيا الا لعب ولهق ، وللدار التضرة خير للذين يتقون ، افلا تعقلون » (١) •

جاء فى تفسير أبى السعود تفسيرا لمعناها « والمعنى اما على حـــذف المضاف أو على جعل الحياة الدنيا نفس اللعب واللهو مبالغة • كما فى قـول الخنساء فانما هى اقبال وادبار » (٢) •

ومثل هذا قوله تعالى : « انما اموالكم واولادكم فتقة » (٣) فايس المراد قصر الأموال والأولاد على صفة الفتنة بمعنى أنهما لا يوصفان بغيرها • ولكن المراد أن هذه الصفة قد غلبت فيهما على غيرها من الصفات حتى لكأنهما غير متصفين الابها •

وكذلك قوله تعالى على لسان قارون: « اذها اوتيته على علم عندى » (٤) فهو لا يريد قصر اسباب تحصيله لما اديه من الكنوز على علمه فقط بمعنى نفى أن يكون هناك سبب غيره • ولكنه يريد تأكيد أن هذه الصفة هي الأساس في حصوله عليها •

ـــ وكذلك أن يراد فى قصر الصفة على الموصوف المبالغة فى كمــال الصفة، وهو ما يعبر عنه بأنه قصر ادعائى، وذلك كقوله تعالى: « وغـدوا

(۲) تفسیر ابی السعود ص ۹۳ ج ۲ ۰

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٣٢ ٠

<sup>(</sup>٤) القصيص : ٧٨

<sup>(</sup>٣) التغابن : ١٥٠

على حرد قادرين » (١) فالمراد بالتقديم هنا قصر قدرتهم على الحرد وهو المنع ، وهم قادرون على غيره كالاعطاء والتسامح ، ولكن آثر أسلوب القصر هنا ليؤكد اصرارهم على المحرد ، واستحكام الشر في نفوسهم ، وامتلائها به لدرجة لا تجعلها قادرة الا على المنع وحرمان الفقراء •

### ● التوكيد بالتقديم:

يفيد التقديم التوكيد في حالات ويفيد القصر في حالات أخرى ، ومعا يكون التقديم فيه للتوكيد ودفع الشك :

— اذا تقدم المسند اليه المعرفة على الخبر الفعلى ولم يكن في الكلام نفى ، وفي هذه الحالة اما أن يفيد القصر أو التوكيد حسب المقام ومراعاة حال المخاطب ، ففي مثل قوله تعالى : « ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق لا تعلمهم ، نحن تعلمهم » (٢) مفيد للقصر ، اذ المدراد لا يعلمهم الا نحن • لا للطانهم الكفر في قلوبهم فلا يطلع عليه الا اش •

وفى مثل قوله تعالى : « واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » (٣) يراد به التوكيد ، اذ المراد تأكيد أنهم خلق الله فايسوا أهلا للعبادة ، لا قصر الفعل « يخلقون » عليهم لأنه محال فهم بعض خلق الله -

— اذا كان فى الكلام نفى ولكن المسند اليه تقدم على المسند وعلى النفى اليضا وفى هذه الحالة يفيد التقديم التاكيد فقط ، وذلك مثل قوله تعالى : « والدين هم بريهم لا يشركون » (٤) • فانه يفيد من التأكيد فى نفى الاشراك مالا يفيده لى قلنا والذين لا يشركون بريهم أو بريهم لا يشركون • ومنه قوله تعالى : « ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » (د) ،

(٢) المتوبة : ١٠١ -

\_ ٣٢٣ \_

<sup>(</sup>۱) ال<u>قا</u>م : ۲۰ ·

۲) الفرقان : ۳ · (٤) المؤمنون : ٥٩ · (٢)

<sup>(</sup>٥) الأنفال : ٥٥ ٠

## التوكيد بأحسرف الزيادة:

أطلقنا على هـنه الحروف التى تذكر للتأكيد أنها زائدة تمشـيا مع ما أطلقه النحويون عليها ، والا فما دامت تقوم بدور فى المعنى وهو التوكيد فالأرفق أن يقال عنها انها قد جىء بها للتأكيد ، وهى كثيرة منها :

\_\_\_ زيادة « لا » النافية في القسم مثل قوله تعالى : « لا أقسم بهذا المبلد » (١) وقوله : « فلا أقسم بمواقع النجوم » (٢) فقد قال العلماء انها مزيدة للتأكيد (٣) ·

\_\_ ومنها « لا » فى قــوله تعـالى : « قال ما منعك الا تسـجد الا أمرتك » (٤) فهى أيضا لتأكيد معنى الفعل الذى دخلت عليه كما فى قوله : « لئلا يعلم أهل الكتاب » (٥) • منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود (٦) •

\_\_ ومنها « من » في قوله تعالى : « ومن رزقناه منا رزقا حسنا » (٧) ، فقد زيدت للتأكيد وضاعف من جمالها اضافتها الى نون العظمة ·

\_\_ ومنها « زيادة حرف في كلمة كما في قوله تعــالى : « عينا فيها تسمى سلسبيلا » (٨) يقول صاحب الكثـاف : يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل » • وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية ودلت على غاية السلاسة (٩) •

وأمثال هذه الحروف المفيدة للتأكيد كثيرة متناثرة في البحث ٠

# ● التوكيد بالتعبير بالخبر والمراد الأمر:

وهـذا أيضا من الاسـاليب المفيدة للتوكيد ومثاله قوله تعالى : «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » (١٠) • فقد قيل ان المراد بها الأمر اذ المعنى : فلتطع المرأة زوجها ولتحفظه ، ويكون سر العـدول عن

<sup>(</sup>۱) البلد : ۱ ۰ (۲) الواقعة : ۷۰ ۰

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير أبى المسعود ج ٥ ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ (۷) النحل: ۷۰ ۰

۱۸ . ۱۸ . (۹) تفسیر الکشاف ج ٤ ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>۱۰) النساء : ۳۶ ۰

أسلوب الأمر آلى الخبر هو المبالغة في التأكيد ، فكأنه يقول : ان هذا الحفظ هو طبيعة الصالحات ومن مقتضي صلاحهن •

وكذلك قوله تعالى: « والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء » (١) فان الجملة خبر في معنى الأمر ، فأصل المعنى: وليتربص المطلقات « واخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للخبر ، واشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة الى امتثاله فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا » (٢) •

هذا ويمكننا أن نلمح معنى التوكيد فى أساليب أخرى كالتنبيه والتشويق والتعبير بالظاهر بدل الضمير ، والتفصيل بعد الاجمال ، والايضاح بعد الابهام ، والتأكيد باختيار الصيغة الدالة على المبالغة ، والتأكيد بالوصف والنداء وغيرها · ولكن نرجو أن يكون فيما قدمناه من أساليب ما يفى بما قصدنا بيانه من أن القرآن الكريم فى دعوته يتوسع فى استخدام أسلوب التأكيد لقيمته الكبرى فى التأثير كما سبق أن بينا ·

#### \* \* \*

#### ● ثالثا ـ ايثار الأساليب القادرة على احتواء المساعر الوجدانية والتعبير عنها:

القرآن الكريم كتاب دعوة ، والدعوة تشق طريقها الى القلوب بالاقتاع والتأثير في النفوس ، ولكى يبلغ القرآن هـذه الغاية نراه يضرب في النفس على أوتار متعددة ليصل الى قرارها وموضع التأثير والاقناع فيها •

والأساليب متفاوته في قدرتها على احتواء المشاعر الوجدانية ، تعبيرا عنها واثارة لها • فكان طبيعيا أن يؤثر القرآن منها الأقدر على هذه المهمة ويكثر من استخدامها ، لأنها المناسبة للغرض الموافقة لمقتضى الحال •

ومن أهم هذه الأساليب التى لاحظناها من خلال دراستنا التطبيقية في الباب الثاني لاحتفاء القرآن بها وكثرة ورودها فيه :

۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸ • ۲۲۸

#### ● أسلوب الطلب:

يقرر نقاد الأدب أن الجملة الطلبية أدنى الى روح الشعر الذى يراد به التأثير من الجملة الخبرية (١) • ذلك أن اسلوب الطلب من أمر ونهى واستفهام ورجاء وتمن ، ونداء وعرض وتحضيض تستخدم بجانب معانيها المحقيقية في فيض من المعانى البلاغية التى يقتضيها المقالم ، ويستدعيها المتعبير عما تجيش به نفس المتكلم من مشاعر ، وما يريد أن يثيره في المخاطب من انفعالات •

فنجد الأمر مثللا يستعمل بجانب معناه الحقيقى وهو : طلب الفعل على وجه الاستعلاء فى معان أخرى كالاباحة ، والتهديد ، والتعجيز ، والاهانة والتمنى ، والدعاء ، والالتماس ، الى آخر ما ذكره البلاغيون ، وكذلك نرى أسلوب الاستفهام ومعناه طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل يخرج الى معان بلاغية أخرى منها : « الاختبار والانكار بسعنى النفى ، والأنكار للتوبيخ والتقرير ، والتكثير ، والأمر ، والتمنى ، والتشويق ، والتلطف ، والتعظيم ، والتحقير • وقد يصاحب هذه المعانى معان أخرى فرعية كالتعجب والتهكم والوعيد ، والعتاب والاشفاق والايناس ، والافتخار والامتنان ، والشماتة ، والتزلف ، والمتاب ، والتحسر ، والتحريض ، والتثبيت وغير ذلك (٢) •

وهكذا غيره من أساليب الطلب تستعمل في معان وجدانية بجانب معناها الحقيقي ، مما يجعلها أقدر على أداء ما تجيش به النفس من انفعال ٠

ونظرا لفصائص أسلوب الطلب هذه نراه أكثر ما يكون استخداما في الأغراض الرثيقة الصلة بالمشاعر النفسية ، كما في الدعوة الى العقائد من ايمان بالله وبرسوله واليوم الآخر ، والتنفير من عبادة الأصنام ، وهي الأغراض الأساسية في القرآن المكي ، حيث المخاطبون به من المشركين الذين تمتليء قلوبهم بمشاعر العداء له ، ويواجهونه بالسخرية والتعجب والعناد ، فيصور القرآن مشاعرهم تلك ، ويواجهها بما يطابقها ، فينكر عليهم ، ويتعجب منهم ، ويوجه اليهم القول متهكما ومقررا وموبخا ومتوعدا ومحقرا .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب أساليب الاستفهام في القرآن عن ٤٨٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب أساليب الاستفهام في القرآن ص ٢٤٧٠

ومن هنا نرى أساليب الطلب شائعة فيه بالمقارنة بما نزل بالمدينة ، حيث جدت أغراض أخرى من تشريع وعبادات تقل حاجتها الى مثل هذه الأساليب فتتجه بصورة أكبر الى العقل منها الى العاطفة ·

وقد قام صاحب كتاب «أساليب الإستفهام في القرآن » باحصاء أساوب الاستفهام في القرآن كله ، نستأذن في أثباته هنا ، لدلالته القرية على ما نحن بصدده ، فالاستفهام أحد أساليب الطلب • يقول : ان نسبة حجم القرآن المدنى كنسبة ٣ – ٢ وقد أحصيت جملة أساليب الاستفهام في المكي فوجدتها ٩٩٦ أسلوبا ، وجملة أسساليب الاستفهام في المكي فوجدتها ٩٩٦ أسلوبا ، وجملة أسساليب الاستفهام في المدنى فوجدتها ٣٦٤ أسلوبا ، فتكون نسبة الاستفهام المكي الى الاستفهام المدنى كنسبة ٩٩٦ : ١٠ تقريبا • ثم يقول : ولبيان ذلك أقول : المدنى كنسبة ٩٩١ : ٣٤٤ سطور المدنى ١٠٥٠ سطرا ووجدت سطور المدنى ١٠٥٠ سطرا أي أن في ١٢٥٠ سطرا وهو القرآن المكي ١٩٩ أسلوبا من الاستفهام أي بنسبة ٢٦٠ في الألف • وفي ١٩٩١ سيطرا وهو القرآن المدنى ٢٦٤ أسلوبا من الاستفهام أي بنسبة ١٩٥ في الألف » (١) •

ودلالة هذا الاحصاء على اثبات ما قلناه لا تحتاج الى تعليق ٠

هذا وفى دراستنا التطبيقية - بالباب الثانى - تعرضنا لعشرات بل مئات من نماذج هذا الأسلوب الطلبى ، وبخاصة أسلوب الاستفهام ، ولمسنا قدرته فى اثارة المشاعر والتعبير عنها فى كل موضع وردت فيه ، ولكننا هنا نشير فقط الى أن ايثار أسلوب الطلب ظاهرة واضحة ومطردة فى الأسلوب القرآنى حيث كان المقام يستدعيها .

والواقع أن أسلوب الاستفهام فى القرآن الكريم لا يستعمل فى معناه الحقيقى الا اذا كان حكاية لأقوال الآخرين مثل قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: « كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصارى الى الله » (٢) أما فى غير ذلك فهو مستعمل فى معان مجازية تصور المشاعر، وتثير الانفعالات النفسية، مما جعل لهذا الأسلوب قيمة عظيمة فى مجال التأثير •

<sup>(</sup>۱) ص ٤٨٧ من المرجع المذكور · وقد نقلنا النص كما ورد في الأصل حيث كتب مابه من أعداد بالأرقام لا بالحروف ·

<sup>·</sup> ١٤ : الصف : ١٤ •

ولنقرأ قوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعامون • سيقولون ش ، قل أفلا تذكرون • قل من رب المسموات المسبع ورب المعرش العظيم • سيقولون ش ، قل أفلا تتقون • قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون • سيقولون ش ، قل فأنى تسحرون » (١) •

فنجد الآية الكريمة تتوجه اليهم باستفهامات تقريرية كى تجبرهم على الاعتراف وهم لا يملكون الا أن يعترفوا ، وعند ما يعترفون تعقب على كل اعتراف باستفهام آخر يحمل معنى المتعجب من مسلكهم والتسفيه لآرائهم ويكشف عما فى عقيدتهم من تناقض · فبينما يقرون أن ذلك كله شلا يعملون بما يوجبه هذا الاقرار من توحيد لله ونفى الشرك عنه · حتى يقوا انفسهم عذاب هذا القادر الذى اقروا بأن لمه كل شىء وهو قادر على كل شىء « افلا تتقون » « افلا تتقون » « فانى تسحرون » ·

ولنقيرا قوله تعالى: «قل أرايتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى المسموات ، ائتونى بكتاب من قبل هذا أو الثارة من علم أن كنتم صيادقين » (٢) ولنتأمل ما يتضمنه الاستفهام من تعجيز وافحام يترك المجادلين وقد أسقط فى أيديهم وانقطعت حجتهم وعقدت السنتهم .

\* \* \*

#### • رابعا - وسائل التشويق والاثارة والتنبيه:

من السمات التى يتميز بها الاسطوب القصرآنى ، وتمنحه قدرة على التأثير فى النفس وتهيئتها لقبول المعنى ، تضمنه لكثير من وسائل التشويق والاثارة والتنبيه التى تقوم بدورها فى تمكين المعانى فى النفوس ، باثارة تطلعها الى معرفة الخبر أو جلاء ما به من ابهام ، أو تفصيل ما به من اجمال فاذا ورد المعنى بعد هذه الاثارة أنست اليه النفس ، وتمكن فيها بعد أن سبقه اليها رسول مهد له موطنا مكينا .

من أهم هذه الوسائل ما يأتى :

(١) المؤمنون : ٨٤ ـ ٨٩ ٠ (٢) الاحقاف : ٤٠

\_ ٣٢٨ \_

#### التفصيل بعد الاجمال والبيان بعد الابهام :

اذا القى الكلام الى النفس مجملا استشرفت لمعسرفة تفاصيله وتظل متطلعة بكل حواسها الى ما سيلقى اليها فاذا سيق الكلام بعد ذلك مفصلا وصل الى اعماقها •

مثل قوله تعالى: « وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا » (١) هـكذا عبر عن جزائهم في اجمال بأن مصيرهم الجنة ، ثم فصل ما في الجنة من ألوان النعيم فيقول ذاكرا أحوالهم فيها: « متكثين فيها على الأرائك ، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا • ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا » • • • الى آخر الآيات (٢) •

ومثل قوله تعالى « واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا » (٣) مكذا يعبر في اجمال ثم يفصل بعض هذا الملك الكبير والنعيم فيقول سبحانه : « عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحاوا أساور من فضة وساقاهم ربهم شرابا طهورا • ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » (٤) •

ومثل قوله تعالى : « ان سعيكم الشتى » (٥) فقد بين أن مساعى الناس في الدنيا متنوعة ثم فصل ذلك بقوله : « فأما من اعطى واتقى • وصدق بالحسنى • فسنيسره الميسرى • وأما من بخل واستغنى • وكذب بالحسنى • فسنيسره العسرى » (١-) •

ومثال الابهام ثم التوضيح قوله تعالى : « ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » (٧) فقد ذكر لفظ « مثلا » مبهما ثم فسره بما جاء بعده ليثير تطلع النفس الى معرفة المراد ويشوقها اليه .

<sup>(</sup>۱) الانسان : ۱۳ · ۱۲ · (۲) الانسان : ۱۳۰ ، ۱۵۰ · ۱۲

<sup>(</sup>٥) الليـل : ٤ ٠ • ١٠ ي الليل : ٥ ـ ١٠ ٠ ي الليل : ٥

<sup>(</sup>۷) التحريم : ۱۰

#### ● اسلوب الالهاب والتهييج:

من الأساليب التى استخدمها القرآن أيضا فى التأثير ما يسميه العلماء: السلوب التهييج والالهاب ، وذلك بألا يكون المقصود بالأمر هو حصول المامور به لأنه متحقق وموجود ، بل الغليرض اثارة الهمة وتقوية العليمة على استدامته والاستمرار عليه .

ومن ذلك قوله تعالى: «يا أيها الذبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، الله كان عليما حكيما » (١) فحاشا لله أن يكون الرسول عليه السلام ممن لا يتقون الله حتى يؤمر بها ، أو أن يكون مطيعا للكافرين فينهى عن طاعتهم ولكنه أسلوب الألهاب والتهييج الذى يراد به الحث على زيادة التمسيك والتصلب والثبات على ما هو عليه « ويكون فضل هذه الطريقة فى التعبير على قولنا : استمر فى التقوى أو ازدد منها وازدد تمسكا بعدم طاعة الكافرين والمنافقين : هى انها تفيد مع ذلك الألهاب والتهييج ، وتثير الشمور والوجدان ، فتكون النفس أحسن تلقيا ، وأكثر تمسكا بما هو كائن ، ولذلك نجد هذا الفن من فنون القول مستعملا فى المعانى الهامة التى هى أصول فى هذا الدين » (٢) .

ومثل هذا قوله تعالى مخاطبا المؤمنين : « آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (٣) فالمخاطبون مؤمنون ولكنه أسلوب الالهاب غرضه البلاغى ما قلناه فى الآية السابقة •

ومثل هذا في القرآن كثير ٠

#### • اسلوب الالتفات:

« الالتفات عند المجمهور هو الانتقال من أسلوب الى أسلوب ، بأن يعبر بأسلوب التكلم مثلا ثم ينتقل الى أسلوب الخطاب ، وهكذا على أن يكون ذلك على خلاف ما يتوقع المخاطب » (٤) •

<sup>(</sup>۱) الأحزاب : ۱ · (۲) من اسرار التعبير القرآني ·

<sup>(</sup>٣) الحديد : ٧ ٠

<sup>(</sup>٤) محاضرات في تاريخ البلاغة العربية ص ١١١٠

ولهذا الأسلوب مكانته في التأثير النفسي ، اذ فيه تجديد لنشاط السامع واثارة لانتباهه لمعنى يوليه المتكلم اهتماما خاصا ، ويريد من المخاطب أن يتلقاء مصغيا اليه ، متفتح الوجدان لاستقباله ، فيلجأ الهذا الأسلوب ليحقق له ما يريد عن تأكيد للمعنى وتثبيته .

وأمثلته كثيرة في كتاب الله عز وجل ومنها :

قوله تصالى : « وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال المناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون » (١) •

ففى قوله تعالى « فأولئك هم المضعفون » التفات من الخطاب الى الغينة يقول عنه صاحب الكشاف « كأنه قال لملائكته وخواص خلقه : فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون ، فهو أمدح لهم مان أن يقول : فأنتم المضعفون » (٢) •

ومنه أيضا قوله تعالى : « وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، ان ربك حكيم عليم » (٤) •

فقد بدأ بأسلوب التكلم ثم انقل منه الى أسلوب الخطاب فى قوله « أن ربك حكيم عليم » على طريق الالتفات ، اظهارا لمزيد اللطف والعناية بابراهيم عليه السلام ، ايناسا له جزاء ثباته وحده أمام الأمة كلها •

#### ● الخصائص الصوتية للتعبير القرآئى:

لا شك أن للكلمات خصيائص صوتية لها قدرة على حكاية المعنى وتصويره ، تجعل بعضها أشد توافقا مع بعض المعانى منها مع بعضها الآخر وتكتسب الكلمات هذه الخصائص المعيزة من طبيعة الحروف المكونة لها ومخارجها في النطق بين جهر وهمس ، وشدة ولين ، الى آخر ما يدرس في علم التجويد ، أو في علم الأصوات الحديث والنقد الحديث يعبر عن هذه الظاهرة بالموسيقى الداخلية وهي ذاتها ما عناه النقد القديم في دعوته الى

<sup>(</sup>٣) الانعام : ٨٣ •

التلاؤم بين اللفظ والمعنى ، وأن يكون للغزل ألفاظ غير ألفاظ الفضر والحماسة والهجاء الى آخر ما ذكروه •

كما أن ليعض التعبيرات لونا آخر من الخصىائص الصوتية ، وهـو الايةاع والنغم الذى يجلبه التجانس الذى يجىء من ملاءمة الحروف لما يقع عليها من حركة أو سكون ، ومن طبيعة الحروف وترتيبها فى الكلمة ، أو ما يتبع هذا من التجانس بين الكلمة وأخواتها ، وبين العبارة والمقطع والمقطع (١) .

هذه الخصائص الصوتية تهز المشاعر هزا عميقا ، وتحدث فى القارىء أو السامع نشوة وطربا ، وتجدد نشاطه ، وتزيد رغبته فى الاقبال عليه ، ولذلك أثره فى تثبيت المعانى والتأثر بها •

والقرآن الكريم يستخدم هذه الخصائص الصوتية كوسيلة من وسائل التأثير على أكمل صورة وأوفاها :

- فهو فى جملته لحن متوافق متآلف يسترعى من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر ، ولنستمع الى الدكتور محمد عبد الله دراز يتحدث عن ذلك :

«أول ما يلاقيك ويسترعى انتباهك من أسسلوب القرآن خاصية تأليفه الصوتى فى صسورته وجوهره • دع القارىء المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلا بنفسه على هوى القرآن ، لا نازلا بالقرآن على هوى نفسه ، ثم انتبذ مكانا قصيا لا تسمع فيه جرس حروفه ، ولكن تسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغناتها ، واتصالها وسكتاتها ، ثم الق بسمعك الى هسنه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريدا وأرسلت ساذجة فى الهواء فستجد نفسك منها بازاء لحن غريب لا تجده فى كلام آخر • سنجد اتساقا وائتلافا يسترعى من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر على أنه ليس بانغام ولا باوزان • •

ثم يقول: وهذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على احد معن يسمع القرآن، حتى الذين لا يعرفون لغة العرب » (٢) •

<sup>(</sup>١) انظر اتجاهات واراء في النقد المديث من ٢٨ ، ٨٥ •

<sup>(</sup>٢) النبأ العظيم ص ١٠١ - ١٠٢٠

- وقد تحدثنا من قبل عن الألفاظ المصورة بجرسها الخاص ، حتى انها لتكاد ترسم صورة للمعنى بنغمها المميز من المثال : الصحاعقة والصرصر وغيرهما

- ثم هو فى بناء جمله يعمد الى لون من التوافق تكاد تكون به ستوافقة فى الوزن ، فلنقرأ قوله تعالى : « والمليل اذا يغثى • وانتهار اذا تجلى • وما خلق المنكر والانثى • ان سعيكم الشتى » (١) فنجد ذلك الايقاع المديز الذى يشيع فى هذه الجمل ، فيجعلها كأنها مضبوطة بتفاعيل وأوزان متحدة •

- وثمة سسمة أخسرى للتعبير القرآنى هى ذلك التشساكل الواقع بين الحروف فى أواخر الآى الذى يطلق عليه العلماء الفراصل ، وهى تمد التعبير بميزة صوتية أخرى تزيد تأثيره ، بجانب وظيفتها المعنوية ، ان تساعد عالى تلاوته مرتلا مجودا ، بأنغام آسرة ، ذات ايقاع يتناسب مع الموقف واتجاه المشاعر التي تصاحبه ولمهذا نرى أن القرآن الكريم ينتقل من فاصللة الى أخرى تبعا للموقف ، وما يتطلبه من ايقاع يتناسب معه •

ولنقرأ قوله تعالى : « يا أيها المدثر • قم فاندَّر • وربك فكبر وثيابك فطهر • والرجن فاهجر • ولا تمنن تستكثر • ولزيك فاصير » (٢) ظنراه يستخدم قافية الراء الساكنة التى يوحى ايقاعها بالحزم والجد الذى يستوجبه سياق هذه الأوامر الى نبيه الكريم بعد انقطاع الوحى عنه •

فاذا انتقل الى غرض آخر تغيرت الفاصلة بأخرى ذات ايقاع مغاير « فاذا نقر في الناقور • فذلك يومئت يوم عسير • على الكافرين غير يسير » (٣) فهو هنا يذكر باليوم الآخر وما فيه من أهوال ، فيختار الألفاظ المتسمة بالشدة والقافية الموحية بالرهبة العميقة •

ومثل هذا نجده فى قصة مريم ، فقد التزم فى القافية الياء المشددة ، « وانكر فى الكتاب مسريم اذ انتبنت من اهلها مكانا شرقيا • فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا » (٤) الى آخر القصة فاذا انتهت وانتقل الى تقرير مغزى القصة وبيان العبرة من ذكرها نقرا قوله تعالى :

<sup>(</sup>٣) المدثر : ٨ ـ ١٠ ٠ (٤) مريم : ٦٦ ، ١٧ ٠

« ذلك عيسى ابن مريم ، قـول الحق الذى فيه يمترون • ما كان نك أن يتخذ من ولك ،سبحانه ، اذا قضى أمرا فانما يقـول له كن فيكون • وان اش ربى وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم » (١) فتتغير القافية كما ترى « وكأنما هذه الآيات الأخيرة تصدر حكما مستمدا منها ، ولهجة الحكم تقتضى أسلوبا موسيقيا غير أسلوب الاستعراض ، وتقتضى ايقاعا رصينا قويا بدل ايقاع القصة الرخى المسترسل وكأنما لهذا السبب كان التغيير » (٢) .

وهكذا يستخدم القرآن الكريم الخصائص الصوتية كوسيلة للتأثير كما سبق أن بينا · فيختار لكل مقام ما تستوجبه البلاغة في التعبير عنه ·

\* \* \*

### ➡ خامسا - اثارة بواعث الطاعة وتزكية دواعى الخير فى النفس :

اشرنا فيما مضى الى أن النفس الانسانية هى مستقر لأشتات من النوازع والأهراء ، وعديد من الأشواق الروحية والحاجات المادية ، وأن هذا الحشد المتعارض المركوز فى فطرتها جعل منها ميدانا لمعركة دائمة محتومة ، وأن السلوك الانسانى هو مظهر لنتائج تلك المعركة النفسية ، حيث ينفرد المنتصر فيها بالقيادة والتوجيه .

وهنا يأتى دور الدعوة القرآنية فى تزكية دواعى الخير ودعمها ، ليعلو صعوتها فى التوجيه الى السعلوك الطيب ·

والقرآن الكريم يحقق ذلك بأساليب متعددة ، كلها تتجه الى النفس الانسانية بالتربية والتهذيب لتستقيم على الجادة ، وهو ينوع فى اساليبه لتجد كل نفس فيه ما يطب داءها ويناسب علتها ، ويمكننا أن نذكر منها ما يلى :

#### الترغيب والترهيب:

من المسلم به أن المعرفة وحدها لا تكفى فى الزام الانسان بالفضائل وكفه عن الرذائل ، بل لابد معها من وسائل أخرى للتهذيب والتربية ، تحفز

<sup>(</sup>۱) مريم : ۳۶ ـ ۳۲ ۰

<sup>(</sup>٢) التصوير الفنى في القرآن ص ٩٠ \_ ٩١ •

الارادة وتبعث المهمة على الالتزام فى السلوك بما توجبه المعرفة من عمل الخير والبعد عن الشر •

وهـذه الوسائل تنحصر في نوعين ، أولهما الثواب والعقاب اللذان يدفعان الانسان الى عمل ما يعود عليه بالخير ، ويمنعانه عما يسبب له الأذى، وثانيهما التربية الخلقية التي تتعهد النفس الانسانية فتنمى فيها حب الخير وكراهية الشرحتى تصل بها الى عمل الخير حبا فيه ، دون نظر الى ما يترتب عليه من جزاء مادى ، بل يدفعها اليه ما تشعر به من الرضا والراحة عندما تفعله ، وتمتنع عن الشر لما تحسه من كراهية ونفور من التلبس به دون نظر الى ما يعقبه من عقاب ومأخذ ،

والانسان في تفاوت افراده في الاستعدادات النفسية والاستجابة الى وسائل التأثير محتاج الى كلا النوعين ، والمنهج السليم هو الذي يأخذ في اعتباره الطبيعة الانسانية وتفاوت استعداداتها ، فيواجه كلا بما يناسبه ، ويقوده بما يصلح له .

ومن هنا نرى أن القول « بأن التربية بالترغيب والترهيب هى أحط أنواع التربية وأبعدها عن القيم الانسلانية لأنها تستغل غريزتين من غرائز الحيدوان وهما غريزتا الخوف من الألم والحرص على اللذة المادية • فاستخدام وسائل التخويف من العقوبات والاغراء بالمكافآت فى التربية نزول بالانسان الى مرتبة الحيوان ، (١) •

نقول: ان هذا القول فيه مثالية تتجاهل الواقع الواضح وهو تفاوت النفوس في الاستعداد للتأثر، فان كلا النوعين من وسائل التربية يصلح لفريق من الناس وقد لا يصلح لغيرهم اقصدور استعدادهم النفسي عن الاستجابة له والتأثر به وسيبقى الانسان هو الانسان متفاوتا في هدذ الشأن، محتاجا لتعدد وسلال التربية مهما بلغ من الحضلام والرقى، وسيبقى المنهج القرآني في جمعه بين مختلف وسائل التأثير هو القمة في مناهج التربية واصلاح النفوس، ومن هنا كان ما في القرآن من ترغيب وترهيب هو ما تقضيه البلاغة ويطابق الحال.

<sup>(</sup>۱) انظر دراسات اسلامیة حص ۷۱ ۰

## قربية الشعور الدينى :

وذلك بأن يعقد صلة دائمة بين النفس الانسانية وخالقها ، ويعمق فيها المعانى التى تجعلها متجهة الى الله في كل لحظة ، وفي كل عمل وفي كل فكرة وشعور ا

فهو يثين فيها دائما الشعور بقدرة الله المطاقة ، ويثير فيها الشعور برقابة الله الدائمة عليها ، ويثير فيها مساعر تقوى الله وخشيته ومراقبته في كل عمل ، وكل خطرة فكر ، ويثير فيها التطلع الدائم الى رضاء الله وجبه ، ويثير فيها الاحساس بربوبيته ورعايته وفضاله ، ويثير فيها الاحسباس بالبعث والجزاء .

كل هـنه المعانى وغيرها يوقع القرآن الكريم على أوتارها في النفس الانسانية يمهد بها للأمر أو النهي ، أو يعقب بها على التشريعات والأحكام ، فتؤتى ثمارها ، ايقاظا للوازع الدينى الذى يجعل المؤمن دائما على ذكر من ربه مستشعرا رقابته مؤملا في فضله ، معتمدا عليه ، مستمدا منه الهدى والرشاد ، مجتهدا في نيل رضاه ومحبته .

ولنقرأ قوله تعالى معقبا على أحكام المحرمات فى النكاح : « يريد الله ليبين اكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم • والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما • يريد الله أن يدَفَق عنكم ، وخلق الانسان ضعيفا » (١) •

فنراه يثير فى نفس المؤمن الثقة فى هدده الأحكام لأنها من عند الله الحكيم العليم ، الذى يريد المخير والهدى لعباده ، فهو يشرع لهم ما فيه الخير ويخفف عنهم ، وييسر عليهم ، مراعاة لطاقتهم لعلمه بما جبلوا عليه من ضعف ، فتشريعه صادر عن رحمة بهم وحب الخير لهم .

وفى استثارة شعور مراقبة اشنقرا قوله تعالى : « واعلموا أن اشيعلم ما في انفسكم فاحتروه ، واعلموا أن اش غفور حليم » (٢) •

(۱) النساء : ۲۱ ـ ۲۸ • (۲) البقرة : ۲۵ •

\_ ٣٣٦"\_

وفي استثارة شيعور التوكل على الله ، والأمل في فضله نقرا قوله السبحانة « ومن يتوكل عملي الله فهو خسبه ، ان الله بالغ امره ، قد جعل الله لكل شيء قدرا » (١) •

والقرآن الكريم زاخر بمثل هذه التوجيهات ، وهي سمة لا تحتاج الى دليل .

#### • تربية الشعور الأخلاقي:

القرآن الكريم هنا يوقظ فى النفس الاحساس بحب الخير لذاته ، دون رغبة أو رهبة ، لما فيه من راحة للضمير ، واطمئنان للقلب ، وبغض الشر لذاته لما فيه من فحش وسوء وأذى للضمائر الطاهرة •

ولنقرأ قوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قب سلف ، أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » (٢) فهو ينهى عن هنذا الفعل القبيح ، لأنه فأحشة يجب أن تعافه النفس ، وتتعالى على الاقدام علية •

وَمَثَلُ ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى فَى الزنا « ولا تَقْرِبُوا الرُنَا ، انه كانَ فَاحَشَهُ وسَاءً سَبِيلًا » (٣) وعندما يحثنا على غض البصر ، وطهارة الذيل ، يقول سبّحانه : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم » (٤) • فهو يعلل أمرنا بهذا السلوك بأنه سلوك فاضل ، يجب أن يلتزمه المؤمن لفضله • وفي هذا ايقاظ للشعور الخلقي ، ليستقيم السلوك بدافع منه •

#### ● أسلوب الاحتكام الى النفس:

يلجأ القرآن الى أسلوب نفسى ناجح فى ضمان الاستجابة والطاعة وهو اسلوب يمكن أن نسميه أسلوب الاحتكام الى النفس ، كما فى قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه ،

(۱) الطلاق: ۲۲ م. د. د. د. د. از النساء : ۲۲ م. د. د. د. د. د.

(۲) الاسراء : ۲۲ • (٤) النور : ۲۰ • (٢٠ ؛ ٢٠ ١)

ے ۲۴۷ <u>۔</u>

( ۲۲ \_ اسلوب الدعوة )

1.,. . .

واعلموا أن الله غنى حميد » (١) فالقرآن هنا يطالب المنفقين بالاحتكام الى النفسهم ، والتفكير فيما يكون عليه الأمر ، اذا كان المنفق في مكان الشخص الآخذ وهذا السلوب من أحكم الأساليب فعن طريقه يكون احترام الانسان لشعور الآخرين ومعاملتهم بما يحب أن يعامل به ٠

ومثله قوله تعالى: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » (٢) • ففى سبيل ايقاظ مشاعر الرحمة والحنان فى قلوب الأوصياء على اليتامى يذكرهم النص بأن أولادهم أنفسهم قد يقعون تحت ولاية غيرهم فليعاملوا ما تحت يدهم بما يحبون أن يعامل به أولادهم من غيرهم وليكن ذلك دافعا لهم الى تقوى الله فيهم والعدل اليهم والبر بهم • ومن هنا كانت بلاغة النص فى تضمنه ما يضمن الاستجابة الى التوجيه الربانى بهذا الأسلوب الحكيم •

#### ● اللمسات الوجدانية المناسبة للموقف:

منها التعقيب على المعانى بذكر صحفات الله المناسبة للموقف ، والتى تلقى بايحاثها القادر على استمالة النفوس واذكاء تطلعها الى ما بها من سدو للتأسى بها كالذى نراه فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا أنفسكم ، ان الله كان بكم رحيما » (٣) فاختيار الرحيم من بين أسمائه سبحانه هو المناسب لمقام النهى عن هذه الجرائم ضمانا للاستجابة أى انه سحبحانه مبالغ فى الرحمة بكم ولذلك نهاكم عما نهاكم عنه فان فى ذلك رحمة عظيمة لكم بالزجر عن المعاصى ، وللذين فى معرض التعرض لهم بحفظ أموالهم وانفسهم » (٤) ، فلتخلقوا باخلاق الله وليكن التراحم هو أساس تعاملكم ،

ومن ذلك قوله تعالى :«قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع تحاوركما ، ان الله سميع بصير » (°) فان التعقيب على ما تضمنته الآية بذكر هاتين الصفتين يذكى في المؤمن شلمعور مراقبة الله والحياة في ظل الاحساس باطلاعه على الموره كلها وذلك اعظم دافع للسلوك القويم •

(۱) البقرة : ۲۲۷ ٠ (۲) النساء : ۹ ٠

۳۳ مر ۳۳۰
 ۱ النساء : ۲۹ مر ۳۳۰

(٥) المجادلة : ١ •

ومن تلك اللمسات الموحية ما نراه في قوله تعالى : « والله جعل لكم من انفسكم أزواجا » (١) ففي قوله تعالى : « من انفسكم » لمسة توثق عصرى الرابطة بين الرجل والمرأة ، فهي من انفسكم وشطر منكم وليست بجنس آخر تحزنون عندما ترزقون بها •

ومنه قوله تعالى : « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الشه فعه خيرا كثيرا » (٢) فهنه اللمسة تصلل النفس بالله وتهدى، من ثورة الغضب وتفثأ من حدة الكره ، حتى يعاود الانسان نفسه فى هدوء ، وحتى لا تكون الحياة الزوجية عرضة للخطر ، كلما طرأ على النفس شعور ، قد لا يلبث أن يزول .

ومن ذلك ايثار صحفات خاصة في النداء مثل قوله تعالى: «يا ايها الكنين آمنوا » وقوله: «يا المكتاب » وذلك النداء بمثل هذه الصفات يكون أكثر استمالة للمخاطبين ، وأعظم ترغيبا في الطاعة •

وأمثال هذا في ثنايا هذا البحث كثير ٠٠

\*\*\*

#### ● ستادسها ـ المنطق الوجداني :

جادل القرآن الكريم خصوم الدعوة على تشعب اتجاهاتهم ، ما بين جامد مقلد ، ومتعصب لا ينقاد ، ومغرور بمنطقه وعقله ، وأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد ، فكذبوا وحرفوا وأحالوا الدين وسيلة لاستدرار الرزق والاستزادة من المغانم ، والاستعلاء بالسلطة والقيادة .

جابل هؤلاء وغيرهم كما سبق أن أوضحنا ، ولكن القرآن في جدله جمع بين نهايات الفضيلة في البيان والاقناع ، وسلك طريقا لا يقدر عليه الا رب الناس العليم بأسرار الخلق وخفايا النفوس •

ان القرآن دعوة عامة خالدة ، فهى للناس جميعا ، وللأجيال كلها ، فجاء جدله ملبيا لحاجة الدعوة الى اقتاع الناس جميعا على اختلاف

\_ ٣٣٩ \_

نزعاتهم وتعاقب اجيالهم ، وكان بذلك ايضا وسليلة من وسلائل التأثير الحاسمة المتجددة في القرآن الكريم ·

وقد سبق أن أشرنا إلى المعرفة التي تصل إلى النفس عن طريق العقل المصرد تكون باردة واهنة مستكينة ، لا تستطيع أن تجد لنفسها مكانا في حنايا القلوب تستقر فيه ، وتباشر منه الترجيه والقيادة في الساوك ، كما أن أساليب البشر في التعبير عن الحقائق العقلية واساليب المنطق ، ومقولات الفلسفة غالبا ما تستعصي على الفهم ادى الغالبية العظمي من الناس ، مما يجعلها مقصورة على الخاصة الذين أوتوا نصيبا ملحوظا من الاقتدار العقلي والطاقة الفكرية ، وهؤلاء بدورهم لا يعجرون عن أثارة الشبهات حولها والتشركيك فيها أو نقضه المقضيا القضايا وأفكار تعارضها ، مما يدمر قيمتها ، ويجعل منها في الواقع جهدا ضائعا لا يؤدى الى شيء ،

ولهذا صاغ القرآن الكريم جدله في السلوب متميز ، لا يجري على ما تعارف عليه الناس في جدلهم والساليب اقناعهم ، لقد استخدم ما يمكن ان نسميه المنطق الوجداني • مستعيرين تلك التسمية ممن سبق له اطلاقهاعليه (١) •

وهذا الأسلوب المتميز هو القادر فعلا على الوفاء بحق الدعوة العالمية الخالدة ، بما تضمنه من خصائص تمكنه من ذلك ·

فالقرآن الكريم في عرضه لهذه الألوان من الأدلة لا يعبر عنها تعبيرا دهنيا مجردا ، ولا يلجأ الى المعميات والأحاجي ، بل يعرضها في أسلوب يمتع العقل والعاطفة ، مستخدما الاثارة الوجدانية وتحريك العاطفة ، وهز مشاعر الخوف والرجاء ، وانتزاع الأدلة من الأمور المحسة الواضحة في أسلوب تصويري أخاذ قادر على مخاطبة جوانب النفس المتنوعة ، ليصلب بقضاياه الى أعماقها بالاضافة الى ما يتضمنه التعبير من اللمسات الموحية ، مما يجعلنا نقول في ثقة انه أسلوب الهي ، لا طاقة لبشر على مجاراته ، فهو تنزيل من العليم الخبير ، ولنورد بعض الشواهد المؤكدة لما قلناه ،

يريد القرآن الكريم أن يسوق الدليل المنطقى اليقينى على وحدانية الله ونفى الولد والشريك عنه متكنا على حقيقة لا تنكر وهى أنه لو كان هناك الهة

<sup>(</sup>١) انظر التصوير الفنى في القرآن ص ١٨٤٠

غير الله كما يزعمون لاستقل كل اله بما خلق ولحاول بعضه أن يكون له الغلب والسلطان على غيره فيحدث المشقاق ويؤدى ذلك الى فساد الكون أولكن الواقع الذى لا ينكر بحال أن الكون كله ينتظمه قانون واحد ولم يتطرق اليه فساد ، اذن فمدبره واحد ولي مناك غير الله • ولكن القرآن يسوق هذا الدليل في هذا التعبير المعجز في بلاغته فيقول سبحانه :

« قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون • سيقولون لله ، قل افسلا تذكرون • قل من رب المسموات السبع ورب العرش العظيم • سيقولون لله ، قل افلا تتقون • قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعامون • سيقولون لله ، قل فأنى تسحرون • بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون • ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله ، اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ، سبحان الله عما يصفون » (١) •

فنراه يمهد للدليل بهذه الاستفهامات التقريرية كى ينتزع اعترافهم بالقدمات اليقينية التى لا يمكن انكارها • ثم يضمن النص لمسات توجه انظارهم الى التناقض الواضمة فيما يعتقدون ، فاذا كانوا يقرون بهذه الحقائق وأن الله ملك السموات والأرض وخالقهما ومدبرهما فكيف يشركون معه آلهة أخرى في العبادة « أفلا تذكرون » ؟ « فاني تسحوون » ؟ • ثم يثير فيهم مشاعرالخوف وحب السلاءة بقوله « أفلا تتقون » ؟ ، « وهو يجير ولا يجار عليه » • ثم يحملهم على الاجابة بقوله « أن كنتم تعلمون » ويكرد ذلك كي يقروا حتى لا يتهموا بالجهالة والحمق •

ثم يختار من الألفاظ ما يوحى بالمهابة والتعظيم لجنابه سبحانه وذلك ليلقى فى نفوسهم ما يحملها على الايمان بهذا القادر القوى فنراه يكرر لفظ « الرب » ويضعيفه الى العرش ويصعف العرش بالعظمة ، والعرش رمز الاستعلاء ، ثم يختار لفظ « الملكوت » وهو بصيغته الدالة على المبالغة يوحى بالتمكن وقوة السلطان ثم يضيف الملكوت الى « كل شيء » للاشارة الى امتداد سلطانه تعالى الى ما ذكر وما لم يذكر ، وكل هذه الخصائص التى لوحظت فى التعبير توحى بالمهابة وتعمق المشعور بالاجلال ش وتعظيمه .

وفى جو هذا التاثير الوجداني يسوق الدليل العقلي « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله ، اذن لذهب كل الله بما خلق ولعلا بعضهم على

<sup>(</sup>١) ألمؤمنون : ١٤ - ٩١ •

بعض » (١) وهو كما نرى مشرق ومضىء لا أثر فيه لغموض يستعصى على الفهم أو القياس يحتاج الى تفسير •

ثم يعقب عليه بما يؤكد المهابة فى القاوب «سبيحان الله عما يصفون»(١) تنزه سبحانه عما يقولون وهكذا ساق القرآن الكريم الدليل العقلى فى غمار هذا الفيض من المؤثرات الوجدانية ، وتلك هى طريقة القرآن فى جدله للمنكرين و

هذا وقد استخدم القرآن كثيرا من أساليب الجدل ولكن عرضه لها كان دائما متسما بهذه السمة الوجدانية لتنشرح الصدور لقبولها ومنها أساوب مطالبة الخصم بتصحيح دعواه واقامة الدليل عليها ، حتى اذا عجز لزمته الحجة ، وكان ذلك تأكيدا للدعوى التى يريد القرآن اثباتها ، كالذى نقرؤه في قوله تعالى :

ž

« قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ، ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ان كنتم صادقين » (٢) •

كما يستخدم أسلوب مجاراة الخصم واستدراجه حتى يستنبط بنفسه الحق بالتجربة كالذى نراه فى قوله تعالى : « واذ قال ابراهيم لأبيه آزر اتتخذ اصناما آلهة ، انى آراك وقومك فى ضلال مبين • وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين • فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فلما أفل قال لا أحب الأفلين • فلما رأى القوم بازغا قال هـــذا ربى ، فلما أفل قال لمن لم يهدنى ربى لأكونن من المقوم الضالين • فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم انى برىء مما الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون • انى وجهت وجهى للذى فطر المسموات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين » (٣) •

هذا ويستخدم القرآن في الاقناع أساوب ضرب المثل ، وأسلوب التقرير وغيرها ويعرضها في أسلوبه المميز الذي يجمع بين الاقناع العقلي والتأثير الوجداني والوضوح الكامل والسلامة من كل تعقيد أو غموض • وبذلك يصل في البلاغة الى مدى لا يتطاول اليه بشر •

\* \* \*

(١) المؤمنون : ٩١ •

۲) الأحقاف : ٤ •

(٣) الانعام : ١٤ \_ ٧٩ •

# ■ سابعا - توجیه النظر الی الظواهر والآثار الکونیة للتعرف علی الاسباب الکامنة وراءها:

من اساليب التأثير في القرآن الكريم اسسلوب الدعوة الى الملاحظة العلمية لما في الكون من ظواهر وآثار ، وتدبر اسرارها ، والتأمل في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من دلائل قاطعة على أن وراءها صانعا حكيما ، وخالقا مبدعا وقادرا عظيما ·

ولهذا الأسلوب تأثير عقلى ووجدانى فى وقت واحد ، ولهذا أقردناه بعنوان خاص ، فعن طريقه تجد العقول الباحثة عن الحق الدليل الذى لا يجحد على أن لهذا الكون الها منفردا بالملك ، متعاليا عن الشركاء ، متصفا بكل كمال ، وعن طريقه أيضا يفاض على الروح تيار متدفق من المشاعر تملؤها هيية واكبارا وتقديسا لهذا المبدع العظيم وتلين وتصفو وترق ، وتتطهر من نوازع العناد والتطاول ، فيعنو وجهها لهذا الخالق العظيم بعد أن عرفت أنها ليست بأكثر من هباءة فى هذا الملكوت الرهيب ، وصدق الله العظيم : لا ن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى الأأباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات. والأرض وبالرف والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » (١) •

ومن سمات هذا الأسلوب أن تأثيره ذاتى متجدد ، لا يختص بعصر دون. عصر ، ولا بجنس دون جنس ، ولا بمستوى ثقافى دون آخر ، فمتى وجه الانسان فكره الى هذا السبيل انثالت عليه تأثيراته العقلية والروحية ، فلا يملك لها دفعا • وكلما ازداد علما ازدادت قدرته على استقبال فيض أعظم. من هذه التأثيرات •

ولعل ما نقرؤه من كتب تتتابع لعلماء لا صلة لهم بامور الدين ـ بل ربما كانوا في موقع يغرى بالتمرد عليه ، فجلهم علماء في العلوم الكونية والطبيعة: \_ دليل سـاطع على ما نقول ، فان هؤلاء العلماء ادركوا بعقلهم المجرد في نظرته لمظاهر الكون وتوصلوا الى كل ما تدعو اليه الأديان في مجال العقيدة من اثبات الالوهية والتوحيد ، وصفات الكمال ١٠ أما ما نسمعه عن علماء من تفسيرات لنشوء الكون بالصدفة وغيرها فانه يمثل انحرافا بالفطرة ، التي

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۹۰ ، ۱۹۱ •

الودعها الله في النفس سببه التعصب الأعمى لنظريات و « أيديولوجيات » خاصة تريد الترويج لنفسها وفرض آرائها على الآخرين واجبارهم على السير في ركابها • وقد تكفل من هم أرسخ منهم قدما في العلم بتسفيههم ونقض آرائهم (١) •

والقرآن الكريم زاخر بمثل هذه الآيات التي تدعو الى النظر في الكون منها قوله تعالى: « أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما آنزل ألله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف المرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (٢) .

وقوله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوائكم ، ان فى ذلك لآيات للعالمين • ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ، ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون • ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ، ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » (٣) •

وقوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون • وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ، ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » (٤) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من الكتب القيمة في هذا ، كتاب و الله يتجلى في عصر العلم ، لمجموعة من العلماء المتضمين في العلوم الطبيعية والكونية - مؤسسة فرانكلين الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٦٨ • وكتابا : ومع الله في الارض » للدكتور أحمد زكى • وغيرهما كثير •

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۱۲۶ • (۲) الروم : ۲۲ – ۲۶ •

<sup>(</sup>٤) الرعد : ٣ ، ٤ ٠

### • ثامنا - الصياغة القرآنية وأسرار التراكيب فيها :

عندما نتحدث عن الصياغة القرآنية ، وما لخصائصها من القدرة على الوفاء بحق المعانى ، وعرضها في صورة تسترعى السمع ، وتثلج الصدر ، وتملك القلب نجد أننا أمام عالم من الأسرار واللطائف والاعتبارات ، يأخذ كل باحث منها بمقدار ما يفتح الله لم من رحمته ، وما يهيه من عطاء وكالما عاود النظر فيها تجلى له من أسرارها الجديد المبهر ، والجميل الآسر فلا تنفد عجائبها ولا يغيض معينها •

ونستعير هنا تعبير عبد القاهر عن النمط العالى من الكلام والباب الأعظم والذي لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء عظمـه فيه ـ وش المثـل الأعلى ... « اعلم أنه مما هو أصل في أن يدق ويغمض المسلك في توخى المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ، ويدخل بعضها في بعض ، ويشتد ارتباط ثان باول ، وأن يحتاج في الجملة الى أن تضعها في النفس وضعا واحدا ، وأن يكون حالك فيه! حال الباني يضع بيمينه ههذا في حال ما يضع بيساره هناك ، نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين ، وليس لما شانه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره ، وقانون يحيط به فانه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة » (١) · والقرآن الكريم هو هذا النمط في صورته المثلى

وقد سبق أن اشرنا الى أن القرآن الكريم لم يبتكر جديدا في الفاظ اللغة ولا في أوضاعها وتراكيبها ، ولكن الأمر أمر حسن الاختيار في تلك الألفاظ والأوضاع أيها أحق بأن يسلك في تأدية الغرض •

ذلك أن الغرض الواحد يؤدى على طرائق شيتى ، يتفاوت حظها في الحسن والقبول « ففى اللغة العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، وفيها العبارة والاشارة والفحوى والايماء ، وفيها الخبر والانشاء وفيها الجمل الاسمية والفعلية ، وفيها النفي والاثبات ، وفيها الحقيقة والمجاز وفيها الاطناب والايجاز ، وفيها الذكر والحذف ، وفيها التعريف والتنكير ، وفيها التقديم والتأخير وهلم جرا ٠٠٠ ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس الى اغراضهم غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة بل هم في شعابها يتفرقون ، وعند حدودها يلتقون ٠

(١) دلائل الاعجاز ص ٦٨ - ٦٩ •

بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمل في كل موطن ، وليس شيء منها بالذي يقبح في كل موطن ، اذن لهان الأمر على طالبه ، ولأصبحت البلاغة في لمسان الناس طعما واحدا • كلا ، فرب كلمة تراها في موطن ما كالمخرزة الضائعة ، ثم تراها بعينها في موضع آخر كالدرة اللامعة فالشأن اذن في اختيار هذه الطرق أيها أحق بأن يسلك في غرض غرض وأيها أقسرب توصيلا الى مقصد مقصد » (١) •

والقرآن الكريم هو القمة في حسن هذا الاختيار ، سواء في ذلك الألفاظ المفسردة ، باعتبارها اللبنات التي تصاغ منها الجملة ، ويتكون الأسلوب ، أو طريقة تركيب الألفاظ وصياغة العبارة ، « فهو يتخير اشرف المواد والمسها رحما بالمعنى المسراد ، ويضع كل مثقل ذرة في موضعها المسنى هو احق به » (٢) • ولنفصل ذلك بعض التفصيل :

#### ● دقة اختيار الألفاظ:

الفاظ القرآن الكريم كلها منتقاة مختارة ، لتردى دورها في المعنى على اكمل وجه ، وفي دقة تامة حسب المراد من التعبير بحيث يشعر الباحث بأن كل لفظ قد وضع حيث لا يسد غيره مسده في موضعه ، ونستطيع أن نمثل لذلك بكل ما جاء في القرآن من الألفاظ ، ولكن سنذكر بعض النماذج التي تبدو حكمة اختيارها دون سواها واضحة جلية :

فمن ذلك قوله تعالى: « ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفاحون » (٣) فالمراد بالآية الكريمة بيان أن الدافع لعدم الانفاق في سبيل الله هو ما في النفس من طبيعة الشح والحرص ، ولكن القرآن الكريم يعبر عن ذلك بقوله « ومن يوق شمح نفسه » ولفظ « يوق » يوحى بأن الشح بلاء يودى بصاحبه ، ومن ثم فهو في حاجة الى من يقيه شره ويكف عنه أذاه ، وهذا الايحاء الذي تضمنه اللفظ الذي اختاره القرآن في التعبير هو المناسب للمقام لأنه ينبه المسلم على الخطر ويدفعه الى ترويض غرائزه ، وكبح جماحها ، ووقاية نفسه من غوائلها بالاستعلاء عليها وعدم الاستجابة لها •

<sup>(</sup>۱) النبأ العظيم ص ٩٠ - ١٩٠ (٢) النبأ العظيم ص ٩٢ ٠

<sup>(</sup>٣) التغابن : ١٦ ٠

ومن ذلك قوله تعالى : « قال انى عبد الله أذاني الكتاب وجعلني نبيا • وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا » (١) •

فعيسى عليه السلام يذبر قومه بحقيقة أمسره ويبرىء أمه مما يوجهه قومها اليها • فيقرر أنه عبد الله آتاه الكتاب والنبوة وأمره بالصلاة والزكاة • ولكن القرآن الكريم يعبر عن الأمر بالصلاة والزكاة بقوله « وأوصائى » وذلك اشارة الى أهمية هاتين العبادتين فلفظ أوصانى يدل على الأمر المسحوب بالتأكيد ، فكأنه قال : أمرنى أمرا مؤكدا ومن هنا كان اختيار لفظ « أوصانى » هو المناسب للمقام وهو الذي تقتضيه البلاغة ٠

ومن ذلك قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله اعلم بايمانكم ، بعضكم من بعض ، فأنكدوهن بانن اهلهن » (٢) • الآية الكريمة ترخص بالزواج من الاماء لمن لا يقدر على تبعات الزواج من الحرائر • والزواج من الاماء تحيط به اعتبارات متعددة ، فمن جهة نرى أن الرق يعرض الاماء لكثير من الأمور تجعل الزواج منهن سببا في كثير من الأضرار • كتعريض الولد للرق ، فالولد تابع لأمه \_ الا اذا كان الأب هو مالك الأمة فيكون الولد حرا وتصبح هي أم ولد تعتق بموت سيدها \_ فهو يضيف الي المجتمع أعدادا جديدة يولدون وقد علقت بهم وصمة يعمل الاسكلم على تخليص المجتمع منها ٠ بالاضافة الى أن الأمة بحكم وضعها ممتهنة مبتذلة ليس لها من الاعتبارات الأدبية ما يوفر لها الصــون والعفة • ومن جهة أخـرى فان هؤلاء الاماء المؤمنات على الرغم من هذه الاعتبارات أخوات في الانسانية والدين لا يجب ان تمتهن كرامتهن او يجحد حقهن كبشر كرمه الله ٠

والنص الكريم يجمع بين كل هذه الاعتبارات ويصوغ المعنى في الألفاظ قادرة على الوفاء بهذا كله ٠

فنراه في مجال الترغيب في زواج الحرائر يختار لهن وصلف « المحصدات » وهو وصف يوحى بالترغيب كانه يقول « ان الحرة أولى أن يتزوج بها لان لها من حريتها ما يحصنها ويحميها من الامتهان والاقدام على ما لا ينبغى • أما اذا ألجأت الضرورة الى الزواج من الاماء فنرى القرآن

(٢) النساء : ٢٥٠ (۱) مريم : ۳۰ ، ۲۱ ۰

المعجن يختار من الألفاظ ما يصون الكرامة ويحافظ على المساعر ويوحى بحسن المعاملة فهو يسميهن « فتياتكم » فلا يعبر عنهن بالاماء أو الجوارى ثم يضيفهن الى ضمير المخاطبين رعاية لشعورهن وايحاء بحسن معاملتهن ثم يعبر عن مالكيهن بقوله « أهلهن » فلا يسميهم سادة أو ملاكا ، وهكذا يختار القرآن الفاظه الموافقة للمعانى السامية التي يحرص على تعميقها في النفوس •

#### ● دقة التراكيب وخواصها:

يتبع نظم الجملة في القرآن الكريم المعنى المراد اداؤه ، فهو يختار من أوضاع اللغة وطرائقها في التعبير أقدرها على تصوير المعنى وابرازه ، مقدرا لكل شيء موقعه وقدره كي يأتي التعبير في النهاية في أكمل صيغة يمكن أن يؤدى المعنى بها • فاذا قدم أو أخر ، واذا حذف أو ذكر ، واذا عرف أو نكر واذا طابق أو جانس الى آخر ما يمكن أن تكون عليه الصياغة من أوضاع نكر واذا طابق أو جانس الى آخر ما يمكن أن تكون عليه الصياغة من أوضاع التعبير على هذه الصورة أو تلك ضرورة لا معدى عنه • فكل شيء عنده التعبير على هذه الصورة أو تلك ضرورة لا معدى عنه • فكل شيء عنده بمقدار ، ولكل شيء سره البلاغي الذي يتطلبه المعنى ويقتضيه المقام «حتى صار من العسير بل من المستحيل أن تغير في الجملة كلمة بكلمة ، أو أن تستغنى فيها عن لفظ ، أو أن تزيد فيها شيئا ، وصار قصارى أمرك أذا أردت معارضة جملة في القرآن أن ترجع بعد طول التطواف اليها ، كانما لم يخلق الشاداء تلك المعانى غير هذه الألفاظ ، وكانما ضاقت اللغة ، فلم تجد فيها ، وهي بحر خضم ، ما تؤدى به تلك المعانى غير ما اختاره القرآن الكريم لهذا الأداء » (١) •

ولنستعرض الوانا من اختيار القرآن الكريم لبناء تعبيره في صيغة دون اخرى لنرى صدق ما قدمنا •

يستخدم القرآن في تعبيره كلا من الجملة الاسمية والفعلية ولكنه يتوخى في كل موضع اختيار المناسب للمقام ، فيؤثر الفعلية اذا أضاف التعبير بها اعتبارا يحتاجه المعنى كالاشارة الى التجدد والحدوث ، كالذى نراه في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) من بلاغة القرآن ص ١٠٥٠

« قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء ، بيدك المذير ، اللك على كل شيء قدير ، تولج المليل في المنهار وتولج المنهار في المليل ، وتخرج المحى من الميت وتخرج الميت من الحى ، وترزق من تشاء بغير حساب » (١) فهذه الأفعال الصادرة عن مالك الملك تتجدد في كل حين وتقع في كل وقت ومن هنا كانت الجملة الفعلية وصيغة المضارع الدالة على الحال والاستقبال هي المتعينة في التعبير عنها ،

كما يؤثر الجملة الاسمية اذا كان المقام يتطلبها ، كان يريد الاشسارة الى الاستمرار والثبوت ، وأن الأمر دائم لا يتغير كالذى فى قوله تعسالى فى شأن المؤمنين : « أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المقلمون » (٢) فالمشار اليه وهم المؤمنون بالغيب والمنفقون مما رزقهم الله والمؤمنون بما أنثل على الرسول وما أنزل من قبله هؤلاء هدايتهم ثابتة وفلاحهم دائم • ومن هنا جاء ما تتضمنه الجملة الاسمية من تأكيد •

وقد يؤثر القرآن الكريم تقديم ما تقتضى الصناعة اللفظية تأخيره كتقديم معمول الفعل في قوله تعالى : « قل اغير الله اتخذ وليا » (٢) « وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك : أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا ؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ واليكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك ؟ ولا يكون شيء من ذلك اذا قيل : التخذ غير الله وليا • وذلك لأن الانكار حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك » (٤) •

وقد يفضل القران الحديف اذا كان المعنى يتطلبه ، كالذى نراه فى قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصدلاة ، وانها لكبيرة الا على المخاشعين » (°) فان المستعان عليه فى الآية غير مذكور وسر هذا الحذف الايحاء بأن كل ما يواجه الانسان فى حياته من مشقات وما يعترضه من صعوبات يستعان فى التغلب عليه بالصبر والصلاة • أى لافادة العموم ، وهذا المعنى لا يستفاد لو ذكر المستعان عليه فانه حيننذ سيكون مقصدورا عليه •

(٢) البقرة : ٥ ٠

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۲۲ ، ۲۷ ۰

<sup>(</sup>۲) الأنعام : ۱۶ ۰ (۶) دلائل الاعجاز ص ۹۰ ۰

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٤٥٠

وقد يؤثر القرآن الكريم التنكير لأنه المناسب للمقام مثل قوله تعالى : « واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندرى ما الساعة ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين » (١)

فالقرآن هنا يصور ما في نفوسهم فهم جاحدون لقيام الساعة واذا كان لديهم تردد في انكارهم لها فهو ظن ضعيل • فكان التذكير هنا لافادة التقليل الذي يقتضيه المقام

وقد يفضل القرآن الكريم التعبير بالاسم الموصول لغرض بلاغى كما في قوله تعالى : « والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » (٢) والسر البلاغي في ايثار التعبير بالاسم الموصدول هو أن ينص في صدلته على مدار الحكم ، وأن استحقاق الأجدر مترتب على تحقيق ما تضمنته الصلة من صفات • هذا الى ما فيه من تشويق الى معرفة الخبر بل والتمهيد له ٠

وقد يؤثر التعبير بالاسم الظاهر بدل الضعمير لداع بلاغى مثل قوله تعالى : « أو لم يروا كيف يبدىء الله الخالق ثم يعيده ، أن ذلك على الله يسين » (٣) فقد أعاد لفظ الجــلالة بدل الضَّمين في قوله « أن ذلك على الله يسير » وذلك لأن اسمه سبحانه يوحى بالجلال المؤذن بيسر بدء الخلق عليه وقدرته على اعادته

وقد يؤثر التعريف بس « أل » لسر بالاغي كالذي في قوله تعالى : « ذاك الكتاب لا ربي فيه » (٤) • لأن « ال » هنا مستخدمة لاستغراق الجنس ، فكأنه قال : ذلك هو الكتاب المستكمل لخصائص جنسه ، فهي الكتاب الكامل ٠

وقد يؤثر التعبير باسم الاشارة لغرض يراد تحقيقه مثل قوله تعالى :

«الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» (٥) فالمقصود بـ « أولئك » هم من اتصفوا بالصفات السابقة عليه والسر البلاغي

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٣٢ ·

<sup>(</sup>٢) النساء : ٥٧ · (٤) البقرة : ٢ ·

<sup>(</sup>٣) العنكبوت : ١٩٠

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ٨٢ ٠

فى التعبير باسم الاشارة هو بيان أن هنذا الحكم مبنى على تحقق هنذه

وقد يفضل التعبير باسلوب القصر كما فى قوله تعالى : « لا يصلاها الا الاشقى » (١) فالمقام هنا مقام ترهيب ولهذا تضمن التعبير الوانا من وسائل التأثير منها اختيار لفظ « يصلاها » لما يلقيه فى النفس من تصوير مفزع ومنها تسمية مستحقها « الاشقى » ثم استخدام اسلوب القصر كأن النار لم تخلق الا له ، وفى ذلك من التأكيد ما يناسب المقام ،

وقد يستخدم اسلوب الفصل أو الوصل اذا اقتضى المقام أيهما • ولنتأمل قوله تعالى: « افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت • والى السماء كيف رفعت • والى الجبال كيف نصبت • والى الأرض كيف سطحت » (٢) •

فقد وصل بين الجمل بالواو لأن هذه الأشياء كلها مما يحض القرآن على النظر فيه وتدبره ليصل المتامل لها الى الايمان بالبعث والحساب •

ولنتأمل أيضا قوله تعالى : « أن الذين كفروا سواء عليهم ااندرتهم أم لم تندرهم لا يؤمنون » (٣) · فقد فصل بين الجملة الأولى وبين قوله «لا يؤمنون» لأن الثانية تأكيد للأولى فبينهما من الارتباط المعنوى ما يعنى عن الوصل ماله اه · ·

وقد يؤثر القرآن الكريم السلوب الجناس لاستدعاء المعنى له كالذى فى قوله تعالى : « يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار • يقلب الله الليل والنهار ، ان فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » (٤) • « فان كلمة الأبصار الأولى مستقرة فى مكانها فهى جمع بصر ، ويراد به نور العين الذى يميز بين الأشسياء ، وكلمة الأبصار الثانية جمع بصر بمعنى العين ، ولكن كلمة الأبصار هنا ادل على المعنى المراد من كلمة العيون ، لما أنها تدل على ما منحته العين من وظيفة الابصار ، وهى التى بها العظة والاعتبار ، فأداء المعنى كاملا تطلب ايراد هذه الكلمة • حتى اذا وردت رأينا هذا التناسق اللفظى » (٥) •

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٦ ٠ (٤) النور : ٣٦ ، ٤٤ ٠

<sup>(°)</sup> من بلاغة القرآن ص ١٨١ \_ ١٨٢

وعلى هذا المنوال يستخدم القرآن سائر الأساليب من تشبيه أو استعارة أو كناية أو تعريض أو تلميح أو مشاكلة أو طباق أو مقابلة ، أو مراعاة النظير أو غيرها فيؤثر منها أمسها رحما بالمعنى وأقدرها على الوفاء به وعرضه في صورة استوفت شرائط البلاغة واكتملت لها القدرة على التأثير حتى اذا ما انتهت صياغة المعنى بدا التعبير وكأنه بناء هندسى بلغ الغاية في الكمال والجمال ، يهزك ايقاعه وتناسقه ، وتمتعك صوره وظلاله ، وتستولى عليك ايصاءاته ومعانيه ، ويبهرك جماله وجلاله ، ويأخذ عليك نفسك كلها ، ومن هنا كان ما سحمعناه وما نلمسه من تأثير القرآن في النفوس وامتلاكه أزمة العقول والقلوب .

وبعد • فهذه هى أهم وسائل التأثير في أسلوب الدعوة القرآنية • وقبل أن ننتقل الى الحديث عما بقى لنا من موضوعات في البحث نحب أن نسلجل أمرين هامين •

أولهما: أن هذه الوسائل كما رأينا هى فى الواقع حسن استخدام الألوان البلاغة وفنونها فمنها تنبع وبها تكون وعنها تنشا ، فالبلاغة هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال والكلام البليغ هو ما صيغ فى صورة ضمنت من الاعتبارات والخصائص ما يجعلها قادرة على الوفاء بما يقتضيه المقام حتى يصل المتكلم به الى ما يريد من نفس السامع ووجدانه وعقله

fitzhan! fish is raccal eriber fight is case to luminy ellemith they recould lust alala lition elleminal elizabened is si fished lust first firs

### الفصل الثاني

### توافق الأسلوب القرآنى مع موضوع الدعوة

فى الجزء التطبيقى من هذا البحث درسينا ثلاثة موضوعات كنماذج لبلاغة القرآن فى الدعوة الى أهدافه ، ففى جانب العقائد درسنا الدعوة الى الوحدانية ، وفى جانب العبادات درسنا الانفاق فى سبيل الله ، وفى جانب المعاملات درسنا بعض التشريعات الاسلامية للأسرة ·

وقد لمسنا تفاوتا فى خصائص الأسلوب القرآنى من موضوع الى آخر ، فى أسلوب عرضه ، ودعوته اليه • وسر هذا التفاوت ـ فيما نرى ـ يرجع الى أمرين رئيسين ، أولهما : مراعاة حال المدعوين فى كل موضوع ، وثانيهما : مراعاة طبيعة موضوع الدعوة ذاته •

ونخصص هذا الفصل - ان شاء الله - لبيان السمات الخاصة للأسلوب القرآنى في كل موضوع ، التي تجعله متوافقا معه ، قادرا على الوفاء بحقه •

# ● أولا \_ خصائص الأسلوب القرآني في الدعوة الى العقائد:

اذا كان الاسلام عقيدة وشريعة ، فان جانب العقيدة قد استأثر بالجزء الاعظم من القرآن الكريم ، يؤكد هذا أن عدد آياته ستة آلاف ومائتان وأربع عشر آية (١) • وعدد الآيات الخاصة بالأحكام فيه خمسمائة آية ، وقيل مائة وخمسون باعتبار أن هذه المائة والخمسين هي الآيات التي صرح فيها بالأحكام وما فوقها استنبط منه الحكم ، فان آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام (٢) •

واليا كان عدد آيات الأحكام فانه يمثل نسبة ضئيلة الى جانب الآيات الخاصة بالعقيدة ٠

\_ ٣٥٣ \_ ( ٢٣ \_ أسلوب الدعوة )

<sup>(</sup>١) الاتقان في علوم القرآن ج ١ ص ٦٧٠

 <sup>(</sup>۲) الاتقان في علوم القرآن ج ۲ ص ۱۳۰ .

هــنه الظاهـرة التى تؤكد اهتمام القرآن بالدعوة الى العقيدة يمكن تفسيرها فى ضوء ما تقدم من مراعاة حال من توجه اليهم الدعوة ، ومراعاة طبيعة موضوع العقيدة نفسه ٠

اما فيما يتعلق بالمدعوين فان الاسمالام دين البشرية كلها ، ابيضها وأسودها منذ أشرق نوره على الكون ، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وهذا يعنى أن دعوته الى العقيدة التي جاء بها موجهة الى الناس جميعا ، من كانوا في عصر نزوله ، ومن يأتون بعدهم الى يوم الدين • هذه الحقيقة اقتضت منه أن يواجه ألوانا من العقائد المخالفة ، وأنواعا من الثقافات ، والفلسفات والمواريث الراسخة في نفوس أصحابها ، والتي تحتاج زحزحتها \_ لتتخلى في النهاية عن مكانها للعقيدة الجديدة - جهودا خارقة • وقد سبق أن أشرنا الى المناخ الفكرى الذى واجهته الدعوة يوم نزولها وتصدت لتغييره ، فقد واجهت أهل الكتاب من نصارى ويهود ، وواجهت المشركين الذين خلعوا صافات الألوهية على أنواع من المخلوقات ، كالحجارة والحيوانات ، أو على بعض مظاهر الطبيعة وقواها ، كالمنار والكواكب وغيرها ، وواجهت الحائرين القلقين الذين ادركوا بفطرتهم فساد ما عليه قومهم ، ولكنهم لم يهتدوا الى طريق الحق ، وواجهت المتبلدين الغافلين الذين كانوا يقولون : « ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » (١) ، واجهت كل ذلك منذ أول يوم ، وكان عليها أن تواجه الى جانبهم ـ باعتبارها خاتمة الرسالات ـ كل ما يمكن أن يستحدث من فلسفات ومذاهب فكرية ، مما سمعنا عنه ، وما سيأتى من بعد ، ذلك هو الواقع الذى أعدت الدعوة الاسلامية نفسها لمواجهته، وهو واقع عريض يفسر لنا جانبا من حكمة تخصيص القدر الأكبر من القرآن الكريم لأمور العقيدة ، أما ما يزيد الأمر وضوحا ويكشف السر الكامن وراء هذه الظاهرة ، فهو طبيعـة العقيدة ، وما تحتاجه من جهد لتمكينها في

ذلك أن القرآن في دعوته للعقيدة لا يخاطب نفوسا خالية ، ولا يسطر عقيدته في صفحات بيض ، يثبت فيها ما يريد ، بل ان كل مخاطب بالدعوة الجديدة هو في الواقع مؤمن بعقيدة تملأ نفسه ، وتستقر في وجدانه ، ذلك أن حاجة الانسان الى عقيدة أيا كانت قيمتها سامية أو هابطة يكاد يكون أمرا فطريا ، بل غريزة من الغرائز المركوزة في الطبيعة الانسانية والغرائز لابد أن تحقق نفسها في واقع تتمثل فيه ٠

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٢٤ ٠

« يقول معجم ( لاروس ) للقرن العشرين : ان الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية ، حتى أشدها همجية ، وأقربها الى الحياة الحيوانية • وان الاهتمام بالمعنى الالهى وبما فوق الطبيعة هو احدى النزعات العالمية الخالدة للانسانية » • ويقول « ان هذه الغريزة الدينية لا تختفى ، بل لا تضعف ولا تذبل الا في فترات الاسراف في الحضارة وعند عدد قليل جدا من الأفراد » (١) •

واذا كان الأمر بهذه المثابة ، فان الدعوة الى العقيدة الجديدة تواجه فى الواقع بسد منيع فى نفس كل مدعو اليها ، متمثل فى عقيدته الخاصة التى تخالط كيانه كله ، وهذا السد المنيع هو أكثر الأمور استعصاء على التغيير ، بل أعتاها مقاومة لكل من يحاول لمزه أو طعنه ، دعك من تقويضه ، هدمه .

وربما كانت العقيدة خامدة في نفس صاحبها ، وكان سلوكه أبعد شيء عما تقتضيه وتتطلبه ، ولكنها تبعث فجأة كالمارد الجبار لتدافع بشراسة عن موقعها في النفس ضد كل من يقترب منها بعيب أو انتقاص • وكم رأينا أناسا تحللوا من كل ما توحى به عقيدتهم في السلوك والقيم ، ولكن الواحد منهم يبذل روحه راضيا اذا مست عقيدته •

سأل أحــد الصحفيين نهرو الزعيم الهندى ، وهو من هو تحضرا واستيعابا للأفكار ، وقدرة على النقد والموازنة بين الأمـور : كيف تستسيغ ـ وأنت المفكر المتحضر ـ أن تتمثل صفات الألوهية في البقرة ؟ • فجاء رده عميقا فعلا اذ قال : أن العقيدة كالزوجة قد تكون دميمة ، ولكنها في نظـر الزوج أجمل النساء •

والواقع أن العقيدة لا تعتمد على الاقناع العقلى فقط والا كان من السهل الاقناع بفسادها • بل هى شىء يخالط الكيان الانسانى كله ، ويمتزج بذراته كأنه أحد مكوناته الطبعية ، ومن يغير عقيدته انما هو فى الواقع يقوم بعمل جبار ، كأنه يغير به ذاته كلها ، ومن هنا جاءت صعوبة الدعوة الى العقيدة وجاء أيضا تركيز القرآن الكريم على هذه المهمة ، واحتفاؤه بها كل هذا

<sup>(</sup>۱) عن كتاب الدين ص ۸۲ ـ ۸۳ للدكتور محمد عبد اشدراز · طبعة دار القلم سنة . ۱۹۷۰ .

الاحتفاء المتمثل في ايشارها بالجانب الأعظم منه ، واستخدامه لمختلف الأساليب ، واستعانته بشتى وسائل التأثير والاقناع · واذا كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال فهاهي ذي حال المخاطبين وطبيعة الموضوع ، وما تتطلبه من تنوع في الأساليب ووسائل العرض ·

فلنسجل اذن بعض سمات الأسلوب القرآني في هذا الغرض :

يستنهض القرآن الكريم كل القوى والملكات فى النفس الانسانية فيتجه اليها، لينفذ من خلالها الى ما يريد لعقيدته من تمكين واستقرار فى أعماق النفس ومخالطة للكيان الانسانى كله •

\_\_\_ يتجه الى العقل: فيجادله ليكشف له عن زيف ما هو عليه من عقيدة فاسدة ، وأنها متهافتة لا تقوم على أساس ولا يقرها منطق سليم وليسوق له بعد ذلك الأدلة القاطعة على صحة العقيدة الجديدة ، وشهادة المنطق لها ، واطمئنانه اليها وهو في جدله ذاك يسوقه في أسلوب تجتمع له جوانب الاقناع العقلي ، والتأثير الوجداني ، مما يجعله جديرا بأن يطلق عليه المنطق الوجداني كما سبق .

فقد جادل المشركين ، وركز فى جدله على اثبات عجـز هؤلاء الشركاء المزعومين وعرض ذلك فى أساليب متعددة ·

مرة بالتلطف والاستدراج واشراكهم فى استنباط النتائج والوصول الى الحق ، كما رأينا فى ابطال عبادة الكواكب ، وكيف استعرضها ابراهيم عليه السلام واحدا واحدا ، ليثبت عدم أحقيتها للألوهية ، فاذا انتهى منها جميعا صدع بالحق الذى يريده قائلا : « يا قوم انى برىء مما تشركون • انى وجهت وجهت وجهى المدى فطر السرموات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين » (١) •

\_\_ ومرة بأسلوب المواجهة الصريحة ، التى تقطع كل حجة ، وتنهى كل جدل ، كما رأينا فى تلك التجربة العملية التى قام بها ابراهيم ، ليشبت لقومه أن أصنامهم عاجزة ، لا عن النفع والضر بل عاجزة أيضا عن أن تدفع عن نفسها ، وذلك عندما حطمها وجعلها جذاذا متناثرا تطؤه الأقدام .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٧٨ ، ٧٩ •

\_\_ ومرة بأسلوب التقرير الذي يجبرهم على النطق بالحق الذي لا يدفع «قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، فأتى تؤفكون • قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق ، قل الله يهدى للحق ، أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى ، قمالكم كيف تحكمون » (١) •

\_\_ ومرة بالسخرية منهم وتصويرهم في صورة العاجز عن أتفه الأمور ، كما رأينا في قوله تعالى : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف المطالب والمطلوب • وما قدروا الله حق قدره ، ان الله لمقوى عزيز » (٢) •

\_\_ ومرة بمطالبتهم بالدليل على دعواهم حتى اذا عجـزوا كان ذلك قاطعا في بطلانها لأنهـا لا تعتمد على دليل ·

-- ومرة بحثهم على تدبر ما فى الكون من دلائل على وحدانية الله وهو فى هذا المجال يعرض عليهم صفحات ناطقة من كتاب الكون الدال على ألوهية الله ووحدانيته فليس عليهم الا أن يعملوا عقولهم ويتدبروا وستبدو المحقيقة لبصائرهم جلية لا تحتاج الى دليل ·

الى غير ذلك من أساليب في ابطال عقيدة الشرك •

كما جادل أهل الكتاب فعرض لفكرة اتخاذ ولد فدحضها ، وهدم قواعدها وعرض ذلك أيضا بأساليب مختلفة ·

مرة ببيان استحالة ذلك ، لأنه لا يكون ولد الا اذا كانت هناك زوجة ، وهم لا يدعون أن له زوجة « بديع السموات والأرض ، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » (٣) •

\_\_ ومرة ببيان استغنائه عن الولد والشريك ، لأن الولد انما يطلب للحاجة اليه ، والشخالق كل شيء له ما في السموات والأرض « ثلكم الشريكم لا الله الا هو ، خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل » (٤) •

- YOV -

(۲) الحج : ۷۳ ·

<sup>(</sup>۱) يونس : ۳۶ = ۲۰ ۰

كما فند دعوى الوهية المسيح فمحقها ، مرة باثبات صفات المسيح التي لا تتفق مع الألوهية « ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله المرسل وأمه صديقة ، كانا ياكلان الطعام » (١) فكيف يكون المحتاج الى طعام وما يتبعه الها ؟ ومرة باقرار المسيح نفسه بأنه عبد الله الى آخر ما مر فى النصوص التى درسناها ٠

كما جادل أهل المنطق والفلسفة وساق لهم الأدلة اليقينية ومنها قوله تعالى: « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله ، انن لذهب كل الم يما خلق ولعلا يعضهم على بعض » (٣) وقوله: « لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا » (٣) .

وهكذا توجه القرآن الكريم الى العقل يناقشه ويكشف له عن زيف ما يؤمن به ، ويقرر الحق الذي يدعو اليه ·

ويتجه القرآن الكريم الى الوجدان باعتباره وعاء الشعور الانساني ومجمع غرائزه ونزعاته ، وحوافز ارادته فنراه :

يثير غريزة حب الذات بالترغيب ، فالانسان مجبول على حب الخير لنفسه والسعى لما يحققه ، فيعده بالخير فى الدنيا والآخرة ، ويعرض عليه صورا والوانا منه ، مستخدما كل وسائل التأثير ، من تصوير معجب ، وتأكيد قوى ، وتشويق يثير الكوامن ، فيريه الجنسة كأنه يرى مباهجها ، ويستروح نسماتها ، ويزين له ما يصنعه الايمان فى القلوب من شعور بالامن وشعور بالرضا الى آخر تلك المعانى التى تلمس الوجدان وتفتح مغساليق القلوب .

- یثیر غریزة الخوف بالترهیب مما سیترتب علی عدم الاستجابة من ویل وبلاء فی الدنیا والآخرة أیضا ، فیعرض علیه صدور العذاب فی الآخرة ویذکره بما أصاب الأمم السابقة فی الدنیا عندما تولت عن دعوة الله  $\cdot$  فی السالیب تجعله یری مصارع القوم ، ویسمع آناتهم ، مما یهز القلوب ، ویزلزل النفوس لتنقاد وتلین  $\cdot$ 

<sup>(</sup>۱) الملقدة : ۲۰ •

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٢٢ ٠

\_ يثير غريزة التدين فى الانسان التى تدفعه الى المبحث عن الحق ، فيلقنه اياد ، فى أسلوب أخاذ يحثه فيه على النظر فى آيات الله ، ويعرض عليه من ذلك ما يمتع الحس والعقل معا .

\_ كما يثير فيه مشاعر الهيبة والإجلال ش ، بما يعرضه عليه من صفات جلاله ، وعظائم آياته الدالة على قدرته ، كما يثير مشاعر الحب ش ورجاء فضله والتودد اليه ، والتوكل عليه ، والثقة في رعايته وحمايته ، بما يعرضه من ألوان نعمه ، وعميم فضله ، وسلبغ رحمته ، فهو الرحمن الرحيم الودود الغنى الباسط الجواد أسبغ نعمه على الناس ظاهرة وباطنة تلك المعانى التي تمثل رباطا روحيا محكما يشد الانسان الى ربه ، يكررها القرآن ويؤكدها حتى تستقر في النفوس فترقق العواطف وتلين القلوب وتجذبها نحو الحق جل وعلا .

\_ كما يستجيش القرآن شعور الكرامة الانسانية ، فيربأ به أن يذل لمخلوق مثله ، وأن يعنو وجهه لما لا يملك لنفسه شيئا ، ويزكى فيه شعور الاعتزاز بما فضل به على سائر خلقه ، من اصطفائه للخلافة فى الأرض وحمل الأمانة ، وتلك المنزلة العالية لا يصلح أن يهدرها الانسان فيسجد لحجر أو يطلب العون من جماد .

هـنده الغرائز وتلك المشاعر التى يتجه اليها القرآن ليجد الحق طريقه اللى القلوب من خلالها ، يختار فى التعامل معها ما يناسبها من الأساليب المؤثرة التى تؤجج أوارها وتزكى حميتها • واذا أردنا أن نشير الى الملامح البلاغية لأسلوب الدعوة فى باب العقيدة ، يمكننا أن نسجل ما يأتى :

\_ الكلمات \_ شأنها في القرآن كله \_ تمتاز بالجزالة والفخامة مع عنوبتها وسلامتها من الغرابة أو التنافر ، وتختص هنا بميزة أخرى وهي ايثار الألفاظ الموحية المصورة ذات الظلال والجرس المناسب للمقام •

\_ الصياغة محكمة التركيب كل لفظ فى موضعه المقدر له ، وتمتاز بالايقاع المناسب للمقام والفواصل المحكمة فى مواضعها دون تكلف أو استكراه ·

\_ والابداع فى التصوير ، واستخدام وسائل التأكيد ، والتأثير بكل الوانها ولا سيما اسلوب التكرير •

- الاكثار من استعمال أسلوب الطلب لقدرته على احتواء المشاعر اللوجدانية ·

- استخدام وسائل التشويق والتنبيه ، ولا سيما ما يمتاز به الأسلوب القصصى وضرب الأمثال ·

- حججه العقلية تتسم بالوضيوح مع قدرتها على الالزام وتقرير القضايا ، وصياغتها الأدبية الفريدة ·

### ₪ ثانيا \_ خصائص الأسلوب القرآني في الدعوة الى العبادات:

يمتاز الأسلوب القرآني في الدعوة الى العبادات بما يجعله متوافقا أيضا مع حال المخاطبين بها ، ومع طبيعة الموضوع نفسه .

فاذا كانت الدعوة الى العقائد تتجه الى البشرية كلها على مر العصور ، فان العبادات لا يطالب بادائها ، ويدعى اليها الا من اقتحم العقبة الأولى فأسلم قلبه شوانضم الى جماعة المؤمنين الموحدين · عندما فقط يبدأ تكليف بالعبادة ، ولا حديث للقرران عن العبادة الا مع المؤمنين ، فالمخاطبون بالعبادات اذن هم قطاع خاص من الناس ، وهم صفوة البشرية الذين أثرهم الله بفضله ، فأصبحوا بنعمته مؤمنين به ·

أما فيما يتعلق بطبيعة موضوع العبادات فانها واجبات دينية فرض على المسلم أداؤها تزكية لنفسه ، واحكاما لصلته بالله عز وجل ، وقياما ببعض حقوق المجتمع المسلم على أفراده ، وهي في جملتها ما بين عبادة بدنية كالصلاة ، أو مالية كالزكاة ، أو يجتمع فيها المعنى البدني والمالي كالحج .

تلك هي الاعتبارات المؤثرة في السلوب الدعوة الى العبادات ، فلا حاجة المسلم الى السلوب الجدل الاقناعه باداء العبادات ، اذ هي حق الله فهو يؤديها باعتبارها من مقتضيات العقيدة التي امن بها · ولكن العبادات مع ذلك تكاليف وواجبات تلزم المسلم بالبذل والتضحية من ماله وجهده ، والنفس تستثقل الواجبات ، وتحاول التفلت من كل التزام لما في فطرتها من حب الذات والأثرة ، كما أن الشيطان يجرى من ابن أدم مجرى الدم في العاسروق ، فاذا لم يستطع أن يمنعه عن اداء العبادة ، أو يلهيه عنها ،

فهو يحاول افسادها عليه ، وذلك بأن يثير في نفسه مشاعر ودوافع تحبط العبادة كالرياء حبا للجاه والسمعة ، أو المن بالصدقة والاستعلاء بها على الناس وغيرها من النوازع النفسية التي يحتاج المسلم في مواجهتها الي جهد جهيد، تلك الغرائز الفطرية في النفس التي تصدها عن الخير، وهذه الوسوسة الشيطانية التي تزين الفحشاء وتخوف من الفقر وتلهى عن الخير للك في حاجة الى جهد يتعهد النفس بالتربية والتهذيب ، يصقل معدنها ، ويعالج أدواءها التي تبطل العبادة ، وينمى فيها دوافع الخير ومعانى الإيثار وحب الخير ، والحرص على ارضاء الخالق جل وعلا ، وغير ذلك من الماني التي تقتضيها طبيعة تلك الفرائض ليرديها المسلم على وجهها الصحيح .

ولهذا نرى اسلوب الدعوة الى العبادات وان خلا من الجدل والاقناع فانه زاخر بالوان التأثير الوجداني المتعددة •

— فهو يتوجه الى غريزة حب الذات بالترغيب ، فيعرض الوانا مما تحققه العبادات للمسلم فى الدنيا ، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر ، وعند حديثه عن الحج يشير الى انه فريضة ليشهد المؤمنون منافع لهم ، والزكاة تطهر المال وتزكى النفوس ، وتحقق الخير للمجتمع كله ، وتربط بين الغنى واانفير برباط الحب والاخاء • ثم يسوق الوانا من الجزاء فى الدنيا بمضاعفة الصدقة والجزاء الأوفى فى الآخرة ، ويعرض ذلك فى صورة اسرة تدفع النفوس دفعا للطاعة •

\_ ويتوجه الى غريزة الخوف بالترهيب ، فيوعد المقصرين بكل الوان العـــذاب •

\_ ويتوجه الى غريزة الملكية فيفل من حدتها ، كما فى تسميته الصدقة قرضا فهى لن تضيع بل تتضاعف ، ويؤكد أن ما ينفقه المسلم اليوم سيضاعفه له الله غدا ، ويذكر بأن المال الذى فى يد الأغنياء انما هو مال الله جعلهم مستخلفين فيه ، فهو يطالبهم باعطاء الفقراء بعض ما اعطاهم هو من مال •

\_\_ ويتوجه الى النفس الانسانية فيعالج أدواءها من بذل وشح وحب للجاه والاستعلاء ، والمن والأدى •

كل ذلك لاحظه الاسلام في دعوته للعبادات ، لأن طبيعة الموضوع تقتضيه ، وساقه في أساليب زاخرة بألوان من وسائل القاثير ، وفيما درسناه

من نصوص \_ في الدعوة ألى الانفاق في سبيل الله من الشواهد والنماذج \_ ما يفي بالغرض ، فلا داعي لاعادة شيء منه هنا •

واذا أردنا استجلاء الملامح البلاغية في الدعوة الى العبادات ، فيمكننا أن نستثنى أساوب الجدل ، ونثبت كل ما سبق من ملامح في الدعوة الى

\_\_ فالالفاظ تجمع بين الجزالة والسهولة، وتبرأ من الغرابة والتعقيد وتمتاز بقدرتها على الايحاء والتصوير ·

\_\_ والصياغة زاخرة بخصائص النظم التى يقتضيها المقام ، وتمكنها من اداء المعانى على اوفى الوجوه ، كما تمتاز بالايقاع المناسب للمقام ، والفواصل المطمئنة ذات النغم الملائم ن

\_\_ والأسلوب حافل بكل صور البيان زاخر بالتصلوير ، ووسائل التأثير والتوكيد واللمسات الوجدانية •

\_\_ يستخدم اسلوب القصة والمثل في هذا الغرض لما فيها من خصائص التشويق والتصوير ، وازجاء التوجيه الديني بطريقة الايحاء في غمار الأحداث والصور •

### • ثالثا - خصائص الأسلوب القرآني في الدعوة الى المعاملات :

فيما يتعلق بالمخاطبين فانهم هنا المؤمنون كما سببق فى العبادات فلا حديث فى التكاليف الشرعية مع غير المسلم ·

أما فيما يتعلق بطبيعة الموضوع فاننا نلاحظ ثلاث ظواهر ، انفرد بها هذا الأسلوب واقتضتها طبيعته :

أولها: أن القرآن الكريم فى أحكامه لاحظ أنه يكلف بها أناسا لهم أعرافهم وتقاليدهم ، التى يحتكمون اليها فى شئون الحياة ، فلم يهدم كل ما وجده بل أبقى على الصالح منها ، ونقض الفاسد ، وما اختاط فيه هذا وذاك أبقى على ما فيه من خير ونفى عنه الخبث .

ولم يكن ذلك بالأمر الهين ، فللعادة سلطانها على النفوس وتمكنها من القلوب ، ولهذا لجأ القرآن في بعض تشريعاته الى سبيل التدرج في الأحكام

كما فى تحريم الخمر ، بل لجا فى بعضها الآخر الى الاقناع والحجة مراعاة لسلطان العادة ، وتمكنها فى القالوب ، وذلك تثبيتا لأحكامه فى قالوب المؤمنين ، وتزكية لثقتهم فيها ، كما فى حكمه بحل بعض الذبائح التى كانوا يحرمونها ، وذلك قوله تعالى : « ومن الانعام حمولة وفرشا ، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين • ثمانية أزواج ، من الضان اثنين ومن المعز اثنين ، قل عالمتكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثين ، نبئونى بعلم ان كنتم صادقين • ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ، قل عالمتكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين ، قل عالمتكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين ، ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا ، فمن اظلم ممن افترى على الشكذبا ليضل الناس بغير علم ، ان الله لا يهدى القوم الظالمين » (١) •

فقد استخدم فى جدالهم ما يسمى بطريقة السبر والتقسيم ، وهى تقوم على تقسيم متعلق الحكم المستدل على بطلانه الى اقسام ينفرد كلمنها بوصف لا يوجد فى غيره ، ثم يكر على كل قسم منها بالرد والبطلان ، فاذا بطل وقوع الحكم على جميع متعلقاته ، وليس له متعلقات غيرها ، لرم من ذلك بطلان الحكم من اصله ."

وذلك بأبهم حرموا بعض ذكور الأنعام تارة ، واناثها تارة أخرى والالا هذه الاناث طورا ثالثا • فان كان التحريم لصفة الذكورة فقد وجب أن يطرد في كل المتكور ، وان كان لصفة الأنوثة وجب اطراده في جميع أفراد الاناث ، وكذلك الأمر بالنسبة لأولادها • اذن فالتحريم لم يبن على قيام علم مطردة يلزم من تحققها حصوله ، ومادامت علة التحريم غيرمطردة فلا يمكن قيام التحريم على أساسها ، ولم يبق الا أن يكون التحريم قد صدر ممن يملكه دون نظر الى علته وسببه ، ولا يملك ذلك الا الله سبحانه وتعالى • وليس لدى المشركين دليل من وحى أو رسالة أو علم يفيد التحريم (٢) •

ثانيها: أن المعاملات هي أحكام تضبط أنواع السلوك ، وتحدد الحقوق والواجبات ، فهي لذلك في حاجة الى ألفاظ محددة المعنى ، واضحة الدلالة ، بعيدة عن الاستخدام المجازى أو أساليب التصوير •

شالتها : أن الشريعة الاسلامية دائمة مستمرة ، وصور المعاملات بين الناس وقضاياهم متجددة لا تنتهى • فاستلزم ذلك أن تكون قابلة لتناول كل

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٢ \_ ١٤٤ •

<sup>(</sup>۲) انظر نسمات من عبیر الأدب ص ۳۸ ـ ۳۹ ٠

ما يجد فى الحياة ، صالحة لمواجهة التطور الطبعى فى مجال النشاط الانسانى ، ولهذا نراه يعمد الى التفصيل والاستيعاب والتحديد فى المواطن التى لاتختلف باختلاف الزمان ، كما فى أحكام الميراث والمحرمات من النساء ، ريعمد الى الاجمال مكتفيا بأن تجىء نصوصه دالة على المبادىء العامة ، والقواعد الكلية ، بها من المرونة والسعة ما يمكن أهل الاجتهاد والفقه من استنباط الأحكام الجزئية فى اطار القواعد العامة التى وضعها .

كما فى قوله تعالى فى شان المساواة بين الرجل والمراة : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة » (١) •

فالنص يساوى بين الرجل والمسراة فى الحقوق والواجبات مستثنيا حالة واحدة وهى القوامة التى جعلها الله للرجل ، والتعبير عام يشمل كل ما يتحقق به هذا المبدأ ، فليقنن الفقهاء هذه الحقوق فى اطار ذلك المبدأ العام (٢) .

تلك هى الظواهر الجديدة فى هذا الموضوع ، وقد راعاها القرر الكريم فى تعبيره عن الأحكام ذاتها ، ولكنه لا يذكر الأحكام وحدها بل يعقب عليها أو يعهد لها ، بما يحمل على طاعتها من ترغيب وترهيب ، أو باللمسات الوجدانية المؤثرة ، كالذى رأيناه فى قوله تعالى تعقيبا على أحكام الطلاق : « وأذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » (٣) •

وعند التنبيه على خصائص الأسلوب التشريعي لابد أن نلاحظ كل ذلك فهو :

ولا -- في النص على الأحكام تتضح فيه السمات التالية :

-- في الألفاظ يختار أدقها ، وأحكمها في الدلالة على المعنى المراد ، ويكون استعماله للألفاظ استعمالا حقيقيا ، فاذا أطلق لفظا اطلاقا مجازيا

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ص ٢٧ - ٢٩٠

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٣١ ٠

لغرض ما ، كان ذلك واضع المأخذ قريبا ، شديد الظهور ، كما في تسميته المرضعة أما ، والمشاركة للطفل في الرضاعة من الأم أختا ·

— فى الصحياغة يقصد الى تقرير الحقائق الدينية والأحكام الشرعية دون مبالغة أو تجوز ، فلا يستعمل الخيال فى أصول المعانى المرادة ، وانما التعبير الحقيقى • المفصل الواضح اذا كان المقام يستدعى التفصيل ، أو المجمل الجامع اذا كان المقام له .•

ثانيا - في التمهيد للأحكام أو التعقيب عليها بما يعين على طاعتها :

يؤثر غالبا المعانى الوجدانية لبعث الثقة فيها لأنها حكم الله العليم بما يصلح الناس ، أو التنكير برقابة الله واطلاعه على الأعمال أو التحدير من مخالفتها واثارة شعور التقوى في النفس أو الترغيب في الطاعة ، والوعد بجزيل الأجر ، وحسن المثوبة ، كما يستخدم وسائل التأثير الأخرى كالتوكيد ، وتكرير صفات الله في المفواصل ، أو اثارة الشعور الأخلاقي في النفس ، وباللمسات الوجدانية التي توحي بها الألفاظ والتعبيرات . .

\* \* \*

• £

التي تمخضت عنها هذه الدراسة • الكريم هنا أهم نقاط البحث والنتائج

كان غنوان الباب الأول «البالغة والدعوة » وقد اقمته على ثلاثة فصول و وخصصت الفصل الأول لموضوع : « الدعوة والداعية » فاشرت فيه الى أن نقطة البدء في كل تغيير انساني ، وتحول حضاري ، هي في تغيير النفوس ، فتلك سنة الله الذي لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وأن هذا التغيير يعتمد على ثلاثة أمور : عقيدة أو أفكار جديدة ، وداعية أمن بهذه العقيدة أو الأفكار ايمانا ملا عليه كيانه ، واستحوذ على مشاعره ، فنهض يدعو اليها في حماسة وثقة ، وأسلوب للعرض قادر على التأثير في النفوس واستوائها • تلك هي عناصر الدعوة التي تعني : استمالة الناس نحو هدف معين ، والوصول بهم الى الايمان به ايمانا يخالط كيانهم كله ، فالعقيدة أو الهدف لب الدعوة وجوهرها ، والداعية هو حامل أوائها ، الذي وقف حياته عليها ، وأسلوب العرض هو وسيلته في التأثير على الناس ، ونقل ما في نفسه من ايمان بالهدف الى نفوسهم ، كي يؤتي هذا الايمان مادية أو معنوية حميدرا للواقع السيىء ، وبناء لواقع جديد ، كل ما فيه حدن جوانب مادية أو معنوية حستمد من العقيدة الجديدة •

ثم انتقلت الى دراسة ما يتعلق بالمدعوين ، فتحصدت عن خصائص الجماعة النفسية ، وعن العوامل المؤثرة في سلوكها ، فقسمتها الى نوعين : أحدهما شعوري بفعل التربية والتهذيب والبيئة ، وثانيهما لا شعوري يتمثل في الرواسب الموروثة ، التي يتكون منها روح الشعب ، فالى العناصر الشعورية يعزى ما بين الأفصراد من الفوارق والتفاوت ، والى العناصر اللاشعورية يعزى التثابه بين الأفراد • وفصلت القول في ذلك ، مستعينا بأبحاث علماء النفس المتخصصين ، موردا الأمثلة الكثيرة ، لتأثير روح الجماعة على الأفراد واستهوائهم ، وتحديد مواقفهم •

ثم وازنت بين تأثير المشاعر والعقل والخيال فى سلوك الجماعات • موازنة أسفرت عن تضاؤل مكانة العقل ، الذى يفسح الجانب الأعظم من مجال التأثير للمشاعر والخيال ، مما يوجب أن تكون هذه الحقيقة أمام الداعية • ونصب عينيه عند تعامله مع الجماعات •

وقد أدى ذلك الى التعرض للوسائل التى يمكن للداعية أن يستعين بها فى التأثير على المدعوين • فبينت أن تلك الوسائل لابد أن تلتقى بالانسان فى كل جوانبه ، ونواحيه الوجدانية والعقلية والارادية ، لأنها تمثل منافذ التأثير فى النفس ، على الداعية أن يلج منها ، ويصل الى ما يريد ، على أن يلاحظ أثر الجماعة فى الفرد ، واستواؤها له ، مما يجعل روحها العامة تسيطر على ملكاته الخاصة ، فتؤجج مشاعره ، وتنشط جانبه الوجدانى ، فيواجه ذلك بما يقتضيه من اهتمام بالجانب الوجدانى والوسائل المؤثرة فيه •

وعلى رأس ذلك الأسلوب التصويرى الذى يترك فى النفس انطباعات تمثل دور الشرارة الأولى التى لابد منها فى احداث الحركة ، ثم التوكيد والتكرير ، الذى يثبت المعانى ، حيث ينتهى الأمر بتكرار معنى معين الى رسوخه فى النفس على أنه حقيقة ثابتة ، وبالحجة العقلية باعتباره أحد القوى الانسانية على ألا نعطيه فوق ما يستحق فى هذا المجال ،

وبهذا تم لنا التعرف على طبيعة الدعوة - أية دعوة - باعتبارها وسيلة نقل الأفكار من واقعها المجرد في صدور اصحابها ، الى الواقع الملموس في نفوس الناس وسلوكهم ولون حضارتهم ·

ثم كان الفصل الثانى « طبيعة الدعوة الاسلامية » بمثابة التخصيص بعد التعميم لنقترب خطوة نحو هدف هذه الدراسة •

فلاحظنا أن تعبير « الدعوة الاسلامية » قد يراد به الدين نفسه بمعنى مجموع عقائده وتشريعاته ، وأن هذا المعنى المراد من الدعوة الاسلامية ليس هدف دراستنا ، فذلك تكفلت به علوم الفقه والعقيدة • ولكننا نهتم به من زاوية واحدة هى أن العقائد والأحكام الاسلامية تمثل العنصر الفكرى النظرى الذي سبق أن قلنا انه لب الدعوة وجوهرها •

فالقرآن الكريم فى الواقع قام بثلاث مهام ، وتضمن ثلاثة جوانب ، لم تجتمع فى غيره من النصوص ، فى أى لغة ، ذلك أنه هو الدين والرسالة وأنه أسلوب العرض والتبليغ وأنه دليل صدق الرسالة بما فيه من اعجاز ٠

فدراستنا تنظر الى ما فيه من أحكام باعتبارها الأساس النظرى للدعرة فلا تستقصى فروعها وتتتبع مسالكها ، وانما تنصب على الجانب الثانى ، وهو أسلوب عرضه لهذه الأفكار ، وقدرته على التأثير والاقناع ، وقد نتطرق الى الجانب الثالث وهو جانب اعجازه الدال على صدقه باعتباره أحد وسائل الاقناع به ·

غير أن طبيعة الدعوة الاسلامية وخصائصها باعتبار أنها الدين والرسالة ذات أثر كبير فى اختيار أسلوب المعرض ، وطريقة الأداء ومن ثم كان لزاما علينا أن نفصل القول بعض التفصيل ، فى هذه الخصائص ، لنرى هل جاء أسلوب العرض موفيا بالغرض ، قادرا على الوفاء بما تقتضيه هذه الخصائص أم لا ؟

فرأينا أن الدعوة الاسلامية باعتبارها الدين والرسالة تمتاز بسسمات معينة كان لها أثرها في أسلوب العرض والتبليغ وأهم هذه الخصائص أنها دعوة عالمية ، وأنها تلبى حاجبات البشر المادية والروحية ، وأنها خاتمة الدعوات وكل واحدة من تلك الخصبائص اقتضت أن يلاحظ في أسلوب العرض أن يكون موفيا بمتطلباتها ، فعالميتها اقتضت أن يكون قادرا على مواجهة كل التجمعات البشرية والفكرية الموجودة وقت نزوله ، وبجانب ذلك أن يظل صالحا لمواجهة ما يتعاقب بعدها ويستجد ، وشمولها لحاجات البشر اقتضى أن تضم العقيدة والتشريع من عبادات ومعاملات ولكل من ذلك أسلوب عرضه .

وخاتميتها اقتضت أن تكون تتريعاتها ، وعقيدتها ، صالحة لكل زمان ومكان ، وقد فصلت القول في ذلك مع ذكر الأمثلة لكل منها • كما تحدثت عن نجاح القرآن الكريم في التأثير ، وبلوغه في ذلك مبلغا أزعج المشركين ، فجعلوا كل همهم أن يحولوا بين الناس وبين سماعه • كما تحدثت عنه كمعجزة ، مشيرا باختصار الى ما ارتضيته من وجوه الاعجاز •

وبهذا تم لى تبين الجوانب التي خصصت هذا الفصل لعالجتها ٠

ثم جاء الفصل الثالث « البلاغة وصلتها بالدعوة » لنضطو به خطوة جديدة ، نحو هدف الدراسة ، فتحدثت أولا عن البلاغة ، موضحا أن الدافع الأول للبحث فيها هو محاولة الكشف عن سر الجمال في الكلام وتأثيره الذي يميز بعضه عن بعض ، فيجعل منه ما هو قادر على الهاب النفوس ، واثارة كوامنها ، وقيادتها بما فيه من سحر وتأثير ·

\_ ٣٦٩ \_ ( ٢٤ \_ أسلوب الدعوة )

Ģ

هذا الاحساس الفطرى بقيمة البيان وخطره ، كان هو الدافع الأول البحث عما وراءه من أسباب ، ثم أضيف اليه دوافع أخرى ، منها : نزول القرآن الكريم على صورة معجزة ، ثم أضيف الى ذلك دوافع دينية تتمثل فى اثبات اعجاز القرآن ، ومواجهة دعوات الالحاد ، التى راح أصحابها يطعنون فى بلاغة القرآن الكريم ، ويشككون فى اعجازه ، ثم ما طرأ بعد ذلك على المجتمع الاسلامي من نهضة علمية متمثلة فى علوم اللغة والتفسير والكلام ، كل هذه الدوافع جعلت البحث البلاغي – الذي جعل منهجه قائما على دراسة النصوص لتبين ما فيها من أسباب القوة والتأثير – قد وصل الى درجة من أنضيح فى فترة وجيزة اتضحت ملامحها ، بل اكتملت صورتها على يد

وهنا نطيل الوقوف مع هذا الامام الذي يمثل منعطفا كبيرا في تاريخ البلاغة ، فتتبعت آراءه ونظريته المتكاملة في النظم ، والتي وصل بها الي أرقى ما يتحدث عنه النقد الحديث على المستوى العالمي . ثم بينت اثره في تطوير البحث البلاغي مقارنا بين حال البلاغة قبله وما صارت اليه بغضل جهوده فاذا أوفيته حقه انتقلت إلى ما يمثل منعطفا آخر في تاريخ البحث البلاغي على يد السكاكي ومدرسته ، التي ظلت مسيطرة على اتجاه البحث ، حتى شاء الله أن تجدد هذه الأمة حياتها ، فيشمل التجديد – فيما يشمل على على البلاغة وتقوم الدعوات القوية للعودة مرة أخرى إلى أمهات كتب الأدب والنقد التي لم تفسدها طريقة المتأخرين ، وأساليبهم المنطقية وتعريفاتهم المتكلفة . ثم يفد إلى الحقل البلاغي عامل جديد ، باتصال الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية ، ومحاولة الدارسين أن يلقحوا البلاغة العربية بما حملوه معهم من أفكار جديدة ، وأشرت إلى أن ذلك لم يكن خيرا كله .

وبهذا تم لى رسم صورة للبلاغة فى ماضيها وحاضرها ، ثم عالجت صلة هذا كله بموضوع الدعوة ، وقلت أن البلاغة – بمعناها العملى كصفة للكلام – تعنى الجانب الذى يميز لونين من القول : أحدهما قادر على الوفاء بحاجة الانسان الفكرية ، وقضاء مصالحه اليومية ، والثناني قادر على الوفاء – بجانب هذا – بالتعبير عن الانسان بكل جوانبه ، ونقل مشاعره وأحاسيسه ، والتأثير في مخاطبه · وأن اللون الثاني من الكلام هو المستحق لصفة البلاغة · كما أن البلاغة بمعناها العملى ، كقواعد هي تسجيل لعوامل التأثير في الكلام وأسباب الجمال فيه ·

واذا كانت الدعوة تعنى استمالة الناس نحو هدف معين ، واقناعهم به اقناعا يخالط وجدانهم ويصل بهم الى الايمان به اذا كان هذا شأن الدعوة - فلا شك أن البلاغة هى سلاح الداعية الذى يحقق به ما يريد •

فالداعية يريد تغيير النفوس ، وتغيير النفوس يستوجب تعاملنا مع جميع ملكاتها ، وجوانبها الفكرية والوجدانية والارادية • والبلاغة هي المؤهلة للقيام بهذا الدور ، لأن الكلام البليغ في جوهره هو الذي يبلغ المتكلم به ما يريد من نفس السامع باصابته موضع الاقناع من العقل والوجدان من النفس ، فاذا نجح الداعية في ذلك كانت ثمرته تحريك الهمة ، وتوجيه الارادة للعمل ، وفق ما حصله من اقتناع عقلي ، وترسب في اعماقه من انطباعات نفسية • والداعية لا يحتاج لأكثر من هذا ، فنجاحه وفشله انما يقاسان بالدى الذي يصله في هذا السبيل .

تلك هى أهم الموضوعات التى عالجتها فى الباب الأول وهى تمثل الجانب النظرى من دراستى ، والتى تمهد لما بعدها من دراسة تطبيقية ، نصاحب فيها بلاغة القرآن الكريم فى دعوته الى أهدافه ،

أما الباب الثاني فكان عنوانه « مع بلاغة القرآن في دعوته الى أهدافه فقد أقمت على ثلاثة فصول ، جعلت عنوان الفصل الأول « البلاغة في الدعوة الى العقائد » فأشرت الى أن نقطة البداية في طريق الدعوة هي الانسذار بيوم الحساب لأنه يمثل الصيحة التي تنبه للخطر ، ثم أشرت الى تعدد الأساليب فى الدعوة لتكون قادرة على مخاطبة الناس جميعًا بكل مستوياتهم الفكرية والحضارية واخترت موضوع الدعوة الى التوحيد ليكون نموذجا للدعوة المى العقائد وذلك بدراسة النصوص التى اخترتها بادئا بأسلوب الترهيب الذي يتكى، على غريزة الخوف ، وما في النفس من حرص على ما يجنبها الأذى وعرضت الوانا من الترهيب بالعقوبة في الدنيا والآخرة ، وأتبعت ذلك بنصوص تمثل أسلوب الترغيب ، وهو أيضا يعتمد على ما في النفس من غريزة حب الذات والعمل على ما يحقق لها الخير ، قدرست نصوصا تمثل ايضا الترغيب بالجزاء الأوفى ، في الدنيا والآخرة • ثم انتقلت الى أسلوب الجدل وهو أسلوب اعتدنا ممن يستخدمه ، أن يتجه الى العقل ، ، يحكمه فيما يعرضه من قضايا ولكن القرآن الكريم يأتى منه بالبدع العجيب ، فيصوغه في أسلوب يجمع بين اقناع العقل ، ومخاطبة الخواس ، وسائر الملكات الانسانية ، وينأى عين جفان المنطق وبرودة الفكر ، فيأتى أسلوبه في الجدل جامعا لكل خصَّائص الأسلوب الموَّثر الفعال بوقد استعرضت منه الواتا في جدال المشركين وأهل الكتاب، وأهل المنطق والفلسفة والاقناع بضرب المثل ، وبأسلوب التقرير فاذا وفينا أسلوب الجدل حقه انتقلت الى أسلوب آخر هـو الأسلوب التلقينى ، الذى يورد فيه القرآن الكريم الحق مجردا ، لكنه يختار فى عرضه أساليب قادرة على النفاذ الى أعماق النفس ، وهز كيانها •

وهكذا تتبعت اساليب القرآن فى دعوته الى الموحدانية ، وابرزت السوان البلاغة فيها ، فى صورة لا يغنى فى الدلالة على ما بها من جهد الا قراءتها وتدبرها ·

اما الفصل الثانى من هذا الباب فقد جعلت عنوانه « البلاغة فى الدعوة الى العبادات » • وقد مهدت له بدراسة نفسية ، تكشف عن الاعتبارات التى الاحظها القرآن الكريم فى دعوته الى العبادات بعامة ، ثم أخذت الانفاق فى سبيل الله ليكون نموذجا للدعوة الى العبادات مبينا أيضا الاعتبارات التى الاحظها القرآن فى دعوته اليه •

ثم اخترت نصوصا تمثل مختلف الأساليب القرآنية فى الموضوع ، منها ما يتجه الى النفس يزكيها ، ومنها ما يتجه اليها بالترغيب والترهيب بعرض اللوان من صور المتاع الأخروى ، وأنواع من العذاب الذى يهز كيانها ، ويبدد عنادها ، كما يسوق الوعد بالحياة الكريمة ومضاعفة الأجر للمنفقين ويحذر من العقوبة وسوء المصير للبخلاء فى الدنيا ·

وهكذا كنت استعرض كل هذه النصوص واحلل اساليبها وانبه على مظاهر جمالها ، والوان بلاغتها ، وعناصر قوتها وتأثيرها ·

أما الفصل الثالث والأخير من الباب الثانى ، فقد جعلت عنوانه « البلاغة في السلوب الدعوة الى المعاملات » واخترت « التشريع للأسرة » كموضوع له ومهدت له بدراسة نفسية - كما سبق في الفصل الثاني - ثم حللت النصوص التي اخترتها للدراسة ، وتشمل تعدد الزوجات ، والاصلاح بين الزوجين وبعض أحكام الطلاق ، وسيجد القارىء في هذه الدراسة التطبيقية جهدا أرجو أن يكون كافيا في الكثيف عن السمات البلاغية ، التي امتاز بها كل السلوب ، ومدى مطابقتها لما يتطلبه الموضوع من اعتبارات .

أما الباب الثالث فقد خصصته لاستخلاص السمات المميزة للأسلوب القرآئى من خلال ما سبق من دراسة نظرية وتطبيقية ، وكان عنوائه « خصائص الأسلوب القرآئى ، وقد أقمت على فصلين : الفصل الأول: جعلت عنوانه « وسيائل التأثير في أسيلوب الدعوة القيراني » فذكرت من ذلك ثمانية أشياء ٠

الأول: التصوير · وتحدثت عن قيمة الأسلوب التصويرى فى مجال التأثير ، ثم تحدثت عن أنواعه فى الأسلوب القرآنى ، فذكرت أن القرآن يصور بالكلمة المفردة ، وأنه فى ذلك يستغل قدرة بعض الألفاظ على تصوير المعنى فى الاستعمال المحقيقى ·

ثم تحدثت عن التصوير بأسلوب التشبيه وقدرته على التأثير ، فاذا كان التشبيه قد سيق لتشبيه معنوى بحسى ، فان تأثيره مستمد من أنه ينقل النفس مما تعلمه الى ما هى أعلم به ، اذ تشترك الحواس فى ادراكه والنفس أنس لما يأتيها عن طريق الحواس ، أما اذا كان التشبيه قد سيق لتشبيه حسى بحسى ، فانه يقرن صورة قوية تبعث الحياة فى صدورة أخرى بجوارها ، وذكرت لذلك نماذج متعددة موضحا أثرها فى المعنى .

ثم تحدثت عن التصوير بالاستعارة في المفرد ، وقدرتها على التذييا المشخص للأشياء ، والذي يخلع عليها الحياة والارادة ، وقيمة ذلك في تأكيد المعانى وابرازها ، كما تحدثت عن الاستعارة على سبيل التمثيل ، ودور هذه في التأثير اقوى واتم من الاستعارة المفردة ، وذكرت لها أمثلة مبينا قيمتها في ابسراز خبيئات المعانى وفي ايصاءاتها ، التي تترك الانطباعات المؤثرة في النفوس .

ثم تحدثت عن التصوير بالكناية وميزتها ، التى تجمع بين التصوير والتأكيد ، اذ كل كناية تتضمن الحكم مصحوبا بالدليل عليه بالاضافة الى ما فى بعضها من ذوق رفيع ، وأدب سام ، فى التعبير ، حيث تغنى المتكلم عن التصريح بما لا يجمل التصريح به ، وذكرت لكل ذلك أمثلة مبينا قيمتها وتأثيرها .

ثم انتقلت الى التصوير بأسلوب المجاز العقلى ، فأوضعت أنه قادر على تشخيص المعانى ، والمواد المجامدة ، والطواهر الطبيعية ، مسع ذكر الأمثلة المؤيدة لذلك مبينا السرها في المعنى •

بعد ذلك ذكرت ما فى اسلوب ضرب المثل من تصوير ، وما فيه بجانب ذلك من قدرة على الاستحواذ على المشاعر ، وايقاظ النفوس ، وتجديد نشاطها ثم ما به ايضا من قدرة على الاقتاع ، جعلته احدى وسائله مع اثبات ذلك بالشواهد والامثلة •

ثم انتقلت الى لون آخر من الوان التصوير القرآنى ، وهـو التصوير الفنى برسم المشاهد دون أن يستخدم فى ذلك أى أسلوب من أساليب المجاز ، وبينت بالأمثلة قيمة هذا النوع فى الايحاء والمتأثير النفسى .

وجعلت في خاتمة الوان التصوير الأسلوب القصصى ، الذي فصلت القول في خصائصه المؤثرة • واستعرضت احدى القصص القرآنية كنموذج للأسلوب القصصى ، وتأثيره ، وقبل أن أثرك الأسلوب التصويري أشرت الى الوسائل الفنية التي تضاعف قدرة الأسلوب التصويري على التأثير ، فذكرت منها : استحضار الصورة باستعمال صيغة المضارع ، واطالة المشهد التي ترمى الى تعميق الانطباعات التي يوحى بها في النفس والحوار الذي يزيد الأسلوب حيوية وتأثيرا •

1.

بعد هذا انتقلت الى التوكيد باعتباره من أهم وسائل التأثير ، فبينت اهتمام القرآن به ، وكثرة استخدامه له ، وأنه يستخدمه فى التعبير عن كل أغراضه ، وأنه لا يقتصر على ألوان التوكيد الاصطلاحية ، بل يستخدم وسائل أخرى بجانبها ، وحللت نصا لأثبت بما فيه من ألوان التوكيد ما ذهبت الله ، ثم ذكرت من ألوان التوكيد التى يكثر ورودها فى القرآن الكريم أسلوب القسم ، مبينا جوانب التأثير فيه ، ثم التكرير مشيرا الى أنواعه وصوره فى التعبير القرآنى ، ثم أشرت الى التوكيد بالتعبير بالماضى بدل المضارع للدلالة على تحقق وقوعه ، ثم التوكيد بصيغة القصر ، مشيرا الى أهم صورة ثم التوكيد بالتقديم ، والتوكيد بأحرف الزيادة ، والتوكيد بالخبر والمراد الأمر ، وغير ذلك من ألوان التوكيد .

وبعد ذلك انتقلت الى وسيلة اخرى من وسائل التأثير ، وهى ايشار الأساليب القادرة على احتواء المشاعر الوجدانية ، والتعبير عنها ، فاشرت الى تفاوت الأساليب فى ذلك ، وأن القرآن كثيرا ما يؤثر الأسلوب الطلبى ، ولا سيما اسلوب الاستفهام ، وعالت لكثرة استخدامه فى السور المكية ، معتمدا على احصائيات اثبتها ، مبينا ذلك كله بشواهد متعددة .

ثم انتقات الى وسيلة الخرى من وسائل التأثير وهى التشويق والاثارة والتنبيه ، فبينت ان ذلك يتمثل فى المسور منها : التفصيل بعد الاجمال ، والايضاح بعد الابهام ، ومنها السلوب التهيج والالهاب ، ومنها السلوب الالتفات ، ومنها الخصائص الصوتية للتعبير التى تتمثل فى الألفاظ ذات الخصائص الصوتية القادرة على حكاية المعنى وتصويره ، ومنها التعبيرات ذات الايقاع والنغم ، وقصلت القول فى ذلك مشيرا الى الوانه واثره ، موضحا ذلك بالأمثلة التطبيقية .

ومن وسائل التأثير التى ذكرتها أيضا اثارة بواعث الطاعة وتزكيدة دواعى الخير في النفس ، وأن لذلك طرقا متعددة منها : الترغيب والترهيب وتربية الشعور الديني ، وتربية الشعور الأخسلاقي ، ومنها أساوب الاحتكام الى النفس ، ومنها التعقيب على المعانى بذكر صفات الله المناسبة للموقف والتي تلقى في النفس بايحائها القادر على استمالة النفوس ، وتزكى تطلعها الى ما بها من سمو للتأسى بها •

ثم انتقلت الى السلوب المنطق الوجدانى الذى يجمع بين غايات الفضياة في الاقناع والتأثير ، مبينا خصائصه واهميته ، مشيرا الى اهم صوره •

ومن وسائل التأثير أيضا توجيه النظر الى الظواهر الكونية ، للتعرف على الأسباب الكامنة وراءها ، وهو ما يمكن أن نسميه طريق الملاحظة العلمية فتحدثت عن أثره الذي يمتد الى العقل والشعور ، وذكرت أمثلة له توضح قدرته على التأثير \*

واخيرا ذكرت تلك الوسيلة الجامعة المتمثلة في خصائص الصياغة واسرار التركيب فيها ، فبينت أن ذلك بحر من الأسرار لا ساحل له • وأن كل باحث يغترف منه بمقدار عطاء ألله • وذكرت منه الوانا منها : الدقة في اختيار الألفاظ ، وهي الوان وفنون مثلت لها ، ثم الدقة في تركيب الجملة والأسلوب فذكرت منها : ايثار التعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية ، وايثار التعبير باسم الاشارة ، أو الاسم الموصول ، أو الاسم المظاهر بدل الضمير والتعبير باسم واسراره ، والتعريف ودوافعه ، والتنكير ، والحذف ، والقصر ، والقصل والوصل ، وغير ذلك مما يؤثر القرآن التعبير به عندما يقتضيه الحال .

أما الفصل الثانى من الباب الثالث فقد جعلت عنوانه « توافق الأسلوب القرانى مع موضوع الدعوة » وهو يعالج ظاهرة واضحة في الأسلوب القراني تلك هي ما فيه من تفاوت في خصائصه من موضوع الى آخر ، وقد رجعنا تلك الظاهرة الى أمرين رئيسين :

اولهما : مراعاة حال المدعوين في كل موضوع ٠

وثانيهما : مراعاة طبيعة موضوع الدعوة نفسه ٠

وقد تتبعت ذلك في كل من العقائد والعبادات والمعاملات ، كاشسفا عن الاعتبارات التى اقتضات هذا التفاوت في كلا الأمرين ، مستعينا في ذلك بالاحصائيات ، والتحليل النفسى للمخاطبين في كل غرض مما تبين معه تمام التوافق بين كل أسلوب وما سيق من أجله ، كل ذلك في تفصل واضح واستيعاب كاءل .

تلك أهم ما جاء فى الدراسة من نقاط • أما النتائج التى حققتها فأستأذن هنا أن أشير فى تواضع الى أهم الأمور التى أعتقد أن الدراسة قد تمخضت عنها:

ـ تبوأت الدعوة مكانها باعتبارها وسيلة البعث ، في كل تغيير انساني ، كما اتضـــح مفهومها ، وتبلورت عناصرها ، وتهيأ للدعاة أن يجـدوا ما يستعينون به في نجاح مهمتهم المقدسة وتعاملهم مع الأفراد والجماعات .

1

ـ رسـمت صـورة واضـحة للأبعاد الحقيقية للدعوة الاسـلامية وما استتبعه ذلك من خصائص في طرق العرض القرآني لموضوعاتها ٠

- تجلت وظيفة البلاغة في الحياة وبدا دورها الاجتماعي ٠

فلم تعد ترفا علميا ، أو بحوثا نظرية ، بل سلاحا يناضل به المصلحون وبناة الحضارات •

- أضاف الجزء التطبيقى من هذه الدراسة الكثير - فيما أعتقد - للثروة البلاغية • فالتطبيق البلاغى ليس جهدا ميسورا ، ولكنه يحتاج الى أناة وصبر وتذوق •

ولعل أبرز ما في هذا الجانب هو المنهج الذي اتبع فيه ، اذ لم تدرس الجمل مفصــــلة عن غيرها ليبحث عما بها من ألوان البلاغة ، بل لم يدرس النص منفصلا عن غيره من النصوص ، التي تعالج الغرض ، وانما درسـت مجموعة من النصوص التي تعالج الموضوع باعتبارها وحدة متكاملة ، ينهض كل منها بجزء من العبء • فاذا بها في مجموعها قد أوفت بحق الدعوة على اتم ما يكون الوفاء • وذلك منهج أعتقد أنه جديد في باب التطبيق البلاغي •

- أما الحديث عن وسائل التأثير في الأسلوب القرآني ، فأعتقد أنه جعل لكل أون بلاغي وظيفة يؤديها ، عند ما ينتدب اليها بحيث لا يصبح أن يقحم شيء منها في غير موضعه ٠

\_ وأخيرا الشير الى التزام الدراسة بمنهج مترابط ، يمهد فيه ســابق للاحق ، ويبنى فيه ثان على أول ، ليمضى البحث الى غايته فى خطوات متتابعة منتظمة على الدرب المرسوم •

وما توفيق الاباش والحمد سه اولا واخرا · وصلى الله على سيدنا محمد امام الدعاة وسيد المرسلين وخير البشر ، وعلى الله وصبحابته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين · · ·

---

1

And the second of the second o

± \* \*\* \_

# مراجع البحث حسب الترتيب الأبجدى

١ - للقرآن الكريم

٢ ــ الاتقان في علوم القرآن لجــلال الدين الســـيوطي، مطبعـة الثالثـة الحـليي ــ القــاهرة الطبعـة الثالثـة ١٣٧٠ هــ ١٩٥١ م ٠

٣ ـ اتجاهات وآراء في النقد للدكتور محمد نايل مطبعة العاصمة ٠ الحديث

٤ - أسرار البلاغة للامام عبد القاهر الجرجانى ، مطبعة المنادة ١٩٢٥هـ - ١٩٢٥م

• - اسرار الاعجاز في للدكتور ابراهيم عوضين رسالة العربية النسق القرآني مخطوطة بمكتبة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر •

٦ - أساس البلاغة لجـار الله الزمشخرى ، طبعـة دار مطابع الشعب ١٩٦٠ م ٠

۷ — أسرار التكرار في المصود حمرة الكرماني ، تحقيق عبد القادر عطا دار الاعتصام بالقاهرة القرآن الطبعة الأولى ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م ٠

٨ - اساليب الاستفهام للأستاذ عبد العليم فوده ، المجلس الأعلى للفنون والآداب بمصر .

٩ ـ الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ـ مطبوعات الادارة

العسامة للثقافة الاسسلامية بالأزهر ١٣٧٩ هـ ١٩٥٩ م ٠

• الطبعة الثانية الأدبى عند للدكتور الحمد بدوى ، الطبعة الثانية العرب العرب القاهرة مكتبة مصر بالفجالة •

\_\_XYA\_\_

للأستاذ أحمد الشايب ، مكتبة ١١ \_ أصول النقد الأدبى النهضة المصرية ١٣٧٣هـ - ١٩٥٣م . القاضى أبو بكر الباقلاني مطبعة البابي ۱۲ \_ اعجاز القرآن الحلبي ١٩٥١م٠ المسطفى صادق الرافعي ، الكتبة ١٣ \_ اعجاز القرآن التجارية الكبرى • الطبعة الثانية 3 ATI a \_ 0 FPI 7 . للدكتور حفني محمـد شرف المجلس الأعلى للشـــون الاســلامية ١٣٩٠ هـ ـ ١٤ \_ اعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق للدكتور عائشية عبد الرحمن ١٥ \_ الاعجاز البياني للقرآن دار المعارف • إي و الله المسائل ابن الأثرق الله المنافق للأستاذ عباس محمود العقاد ۲۱ ــ الله د المال المال ١٩٦٨ م ٠٠ ۱۷ \_ الله يتجلى في عصر مجموعة بحوث لنخبة من علماء الطبيعة نشر مؤسسة الحلبي طبعة ١٨٦٨ . لأبى على القالى طبعه دار الكتب ٨٨ أَكَ الْأَمْعَلُمُ النَّيْ ﴿ الْأَمْعِلُمُ النَّالِي الْمُعَلِّمُ النَّالِي الْمُعَلِّمُ النَّالِ ۱۹۲۳ م ۰ للشريف المرتضى القاهرة ١٣٢٥ هـ ـ به ۱۹ ید ۱۹۷۹ میلاد میلاد الم الم الم ٢٠ ـ الايضاح الفتاح الفتاح مطبعة صبيح · مطبعة صبيح ·

۲۱ \_ الانسيان في القران للدكتور احمد مهنى ، مطبوعات مجمع المحمد الانسيان في القران المحمد الاسلامية ۱۳۹۱ هـ ۱۹۷۱ م .

\_- - T.VA\_\_

٣٢ \_ بشائر النبوة الخاتمة للدكتور رؤوف شلبى ، سلسلة مجمع البحوث الاسلامية ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م٠ ٢٢ \_ البالغية القرآنية في للدكتور محمد أبو موسى دار الفكر تفسير الزمشخرى للدكتور أحمد موسى مطبعة المعرفة ٢٤ ـ البلاغة التطبيقية · + 1975 ٢٥ \_ بيان اعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن دار المعارف مصر ٠ ٢٦ ـ البيان العربي للدكتور بدوى طبانة ، الانجلو المصرية ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦م٠ ۲۷ \_ البيان والتبيين للجاحظ شرح وتحقيق السندوبي طبعة ١٩٣٢ م ٠ ٢٨ ـ البيان القرانى للدكتور محمد رجب البيومي مجمع البحوث الاسلامية ١٣٩١ هـ ١٩٧١م . ٢٩ ـ تأويل مشكل القران لعبد الله مسلم بن قتيبة ، مطبعة الحلبي ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م٠ للأسىستاذ البهى الخولى دار القلسم ٣٠ ـ تذكرة الدعاة ۱۳۹۷ هـ ۱۹۷۷ م ۰ ۳۱ - التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا للأسستاذ عبد القادر عودة دار نشر الثقافة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م ٠ بالقانون الوضعى ٣٢ \_ التصوير الفنى في

للأستاذ سيد قطب ، دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١٩٤٩ م ٠

لأبى السعود محمد بن محمد العمادى مطبعة صبيح ·

القرآن

۳۳ ـ تفسير ابي السعود

| ۳ ـ تفسیر ابن کثیر |
|--------------------|
|--------------------|

للامام الحافظ اسماعيل بن كثير القرشى طبع دار احياء الكتب العربيـة عيسى البابي الحلبي •

للعلامة أبى البركات عبد الله بن أحمد

ابن محمود النسفى المطبعة الحسينية

٣٥ \_ تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل

وحقائق المتأويل

٣٦ \_ تفسير الكشاف

٣٧ ـ تفسير آيات الأحكام

٣٨ \_ تفسير القرآن الحكيـم

الشهير بتفسير المنار

٣٩ ـ تفسـير القرآن الكريـم

٤٠ ـ تفسير الرازى المسمى مفاتح الغيب

١١ ـ تفسير الألوسى المسمى روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم

٤٢ ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن

٤٣ \_ التوحيد الخالص أي الاسلام والعقل

٤٤ ـ حاشية الصبان على شرح الأشموني

لأبى القاسم جار الله الزمخشرى ٠ مصلطفی البابی الحلبی ۱۳۹۲ هـ -۱۹۷۲ م

للشيخ محمد على السايس مطبعة صبیح ۱۳۷۳ هـ ۱۹۵۳ م ۰

تأليف الشيخ الرشيد رضا ، دار المنار مصر الطبعة الثالثة ١٣٨٢ ه ٠

للشيخ شلتوت ٠ دار القلم الطبعـة الرابعة ١٩٦٦ م ٠

للفخر الرازى القاهرة ١٣٢١ ه٠

لشمهاب الدين السديد محمود الألوسي دار الطباعة المنيرية •

للشريف الرضى تحقيىق محمد عبد الغنى حسن طبع القاهرة الحلبي •

للامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود دار الكتب الحديثة ١٩٦٦ م٠

لحمد بن على الصبان ، عيسى البابي الحلبي ٠

- ٤٥ ـ الحياة الوجدانية والعقيدية الدينية
  - ٢٦ الحيوان
  - ٤٧ \_ خطوات التفسير البياني
    - ٤٨ \_ الخطابة
  - ٤٩ ـ دراسات اسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية
  - ۰۰ ـ دراسـات فى النفس الانسانية
  - ۱۵ الدعوة الاسلامية في عهدها المكي
    - ٥٢ دلائل الاعجاز
  - °7 الدين دراسـة ممهـدة لدراسة تاريخ الأديان
    - ٤٥ روح الجماعات
  - ٥٥ السبيل الى دعوة الحق والقائم بأمرها
    - ٥٦ . سر الفصاحة

- للدكتور محمود فتح الله حب الله ٠ مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٩٦٩ م ٠
- للجاحظ تحقيق وشرح الأمستاذ عبد السلام هارون القاهرة ١٩٥٠ م ٠
- لأرسطو تحقيق وتعليق عبد الرحمن بدوى القاهرة مكتبة النهضة ١٩٥٩ م٠
- للدكتـور محمـد عبد الله دراز ، دار القلم الكويت الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ \_ ١٩٧٤
- للأستاذ محمد قطب دار الشروق ۱۳۹۶ هـ ۱۹۷۶ م ۰
- للدكتور رؤوف شلبى مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤
- للامام عبد القاهر الجرجاني مطبعة المنار ١٣٣١ ه ٠
- للدكتور محمد عبد الله دراز · دار القام ۱۳۹۰ هـ ۱۹۷۰ م ·
- لجوستاف ليبون ، دار المسارف ١٩٥٥ م
- للدكتور محمد البهى مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية ·
- لابن سينان الخفياجي ، المطبعة الرحمانية الطبعة الأولى ١٩٣٢ م ٠

| ن هشام | سيرة اب | _ | ٥٧ |
|--------|---------|---|----|
|--------|---------|---|----|

٥٨ ـ شـفاء الغرام باخبار
 البلد الحرام

۹۵ \_ شرح عقود الجمان

٦١ \_ الصبغ البديعي

٦٠ \_ الشعروالشعراء

٦٢ \_ الصاحبي

٦٣ \_ صحيح البخارى

٦٤ \_ الصناعتين

٦٥ \_ صور من تطور البيان العربي

٦٦ \_ الطراز

٦٧ \_ الظاهرة القرانية

٦٨ \_ عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية

ابن هشام مطبعة الحلبي ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥

للفاسى ابن الطيب تقى الدين محمد بن احمد بن على مكتبة النهضسة الحديثة المراء م

السيوطى المطبعية الشرقية طبعية المداهات

العبد الله بن مسلم بن قتيبية القاهرة ١٣٤٧ هـ •

للدكتـور احمـد موسى ابراهيـم دار الكتاب العربي ۱۳۸۸ هـ - ۱۹۲۹ م ۰

لأحمد بن فارس بن زكريا ، المكتبة السلفية مطبعة المؤيد ١٩١٠ م ٠

مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ ١٩٥٨ م

لأبى هلال العسمكرى · تحقيق على البيجاري مطبعة الحلبي بمصر ·

للدكتور كامل الخولى الطبعة الأولى دار الأنسوار بالقساهرة ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٢ م ٠

ليحيى بن حمازة العالوى ، مطيعة المقتطف بمصر ١٣٣٧ هـ ٠

لمالك بن نبى القاهرة ١٩٥٨ م

للدكتور احمد بدوى سلسلة اعسلام العرب مكتبة مصر بالفجالة •

\_ 777 \_

. .

| لابن رشيق القيرواني القاهرة ١٣٤٤ هـ ١٩٢٥ م ٠                                          | 7٩ _ العمـدة                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| لمحمد بن أحمد بن طباطبا القاهرة ١٩٥٦ م ٠                                              | ۷۰ ـ عيار الشعر                                                      |
| للدكتور محمد السيد غنيم والدكتور عوض الله حجازى الطبعـة الأولى دار الطباعة المحمدية ٠ | <ul> <li>۷۱ ـ الفلسفة الاسلمية وصلاتها بالفلسفة اليونانية</li> </ul> |
| للأستاذ على عبد العظيم مطبوعات مجمع البحوث الاسلمية ١٣٩٣ هـ الم                       | ٧٢ _ فلسـفة المعـرفة في<br>القرآن الكريم                             |
| للدكتور محمود قاسـم ، نشر مكتبة الأنجلو المصرية •                                     | ۷۳ ـ الفیلسوف المفتری علیه<br>۰۰ این رشد                             |
| للأســتاذ أمين الخولى دار الفكــر العربى ١٩٤٧ ·                                       | ٧٤ ــ فن القول                                                       |
| للأســتاذ ســيد قطب دار الشروق<br>۱۹۷۸ ۰                                              | ۷۰ ـ في ظلال القرآن                                                  |
| للأستاذ محمد كامل حسن مطـابع<br>دار الكتب بيروت ۱۹۷۰ م ۰                              | ٧٦ ـ القـران والقصـة الحديثة                                         |
| للفيروز آبادى طبعسة الحلبي ١٩٥٢ م ٠                                                   | ٧٧ _ القاموس المحيط                                                  |
| للدكتور جمال الفندى · المجلس<br>الأعلى للشنون الاسلامية ١٩٧٣ م ·                      | ٧٨ _ الكون بين العلم والدين                                          |
|                                                                                       |                                                                      |

| القرآن | مجاز | _ | ۸١ |
|--------|------|---|----|
|--------|------|---|----|

- ٨٢ ـ المجتمع الاسلامي كما تنظمه سورة النساء
- ۸۳ ـ محــاضرات في النصرانية
- ٨٤ ـ محاضرات في تاريخ البلاغة العربية
- ٨٥ \_ المطول على التلخيص
  - ٨٦ ـ مع الله في السماء
- ٨٧ \_ معالم شخصية المسلم
  - ٨٨ \_ معجم الأدباء
- ٨٩ \_ المعجم المفهرس لألفاظ العقرآن الكريم
  - ٩٠ ـ مفتاح العلوم
- ١١ \_ المنجد في اللغة والأدب والعلوم
  - ٩٢ \_ منهج الفن الاسعلامي
- ٩٣ \_ مناهل العرفان في علوم المقرآن

لأبى عبيدة معمر بن المثنى مطبعة الخانجي مصر

للشيخ محمد المدنى مطبعة مخيمر

للشيخ محمد أبو زهرة ـ دار الكتاب العربي ١٣٨١ هـ ـ ١٩٦١ م ٠

للدكتور محمد عبد الرحمن الكردى الطبعة الأولى مطبعة السعادة •

لسعد الدين المتفتازاني مطبعة الحلبي 3771 a ·

للدكتور أحمد زكى طبعة دار الهلال ۸ ۱۹۰۸

للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل المكتبة المصرية صيدا بيروت ٠

لياقوت الحموى مطبعة دار المأمون

محمد فؤاد عبد الباقى مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ ٠

لأبى يعقوب السكاكى مطبعة البابي الحلبي ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م ٠

المطبعـة الكاثوليكيـة \_ بيروت \_ الطبعة التاسعة عشرة ٠

لمحمد قطب دار الشروق ٠

للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني احياء الكتب العربية ١٣٧٣ ه \_

\_ ٣٨٠ \_ ( ٢٥ \_ أسلوب الدعوة )

| للدكتـور محمـود قاســـم الأنجلـو<br>المصرية •                                      | 9.5 _ مناهج الأدلة في عقائد<br>الملة                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| للامام الغيزالي دار الكتب الحديثة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م ٠                                 | ٩٥ _ المنفذ من الضلال مـع .<br>بحوث في التصوف                                 |
| en e                                           | للدكتور عبد الحليم<br>محمود المراجعة المراجعة المراجعة القرآن المراجعة القرآن |
| للدكتور أحمد بدوى مطبعة نهضـــة<br>مصر الطبعة الثانية ·                            | ٩٦ _ من بلاغة القرآن                                                          |
| للأستان محمد خلف الله القاهرة ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧ م ٠                                     | ٩٧ ـ من الوجهة النفسية في<br>دراسة الأدب والنقد                               |
| للدكتور محمد عبد الله دراز دار القلم الطبعة الثانية ١٣٩٠ م ٠                       | ٩٨ _ النبأ العظيم                                                             |
| للدكتور محمد عبد الرحمن الكردى مطبعة السعادة ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٦ م                      | ٩٩ _ نظرات في البيان                                                          |
| للدكتور محمد سرحان الطبعة الأولى دار الطباعة المحمدية ·                            | ١٠٠ـ نسمات من عبير الأدب                                                      |
| لقدامة بن جعفر دار الكتب المصرية ١٣٥١ هـ - ١٩٣٣ م وبه مقدمة بقلم الدكتور طه حسين • | ١٠٠٨ نقد النثر                                                                |
| للدكتور محمد غنيمى هلال · مطابع دار الشعب الطبعة الثالثة ١٩٦٤ م ·                  | ١٠٢_ النقد الأدبى الحديث                                                      |
| لجلبرت هايت ترجمـة أســعد فريد القاهرة المطبعة العالمية ١٩٥٥ م ٠                   | ١٠٣_ هجرة الأفكار                                                             |
| للسيد محمد رشيد رضا مطبعة المنار الطبعة الثالثة ١٣٥٤ هـ ـ ١٩٣٥ م ٠                 | ١٠٤- الوحى المحمدى                                                            |
| للقاضى عبد العزيز الجرجانى القاهرة ١٩٤٥ م ٠ ٣٨٦ _                                  | ١٠٥_ الوســاطة بين المتنبى<br>وخصومه                                          |
|                                                                                    |                                                                               |

# محتويات الكتاب

| الصفحة                                                                                                                    | مة . ٠ ٠ ٠ مة                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدعوة<br>١٠٠ )<br>الأول<br>الداعية                                                                                       | الدعوة و<br>( ۱۳ ـ الصقصة الصقصة عناصر الدعوة و عناصر الدعوة و عناصر الدعوة و عناصر الدعوة و الصقصة الولا : الله دف و و و و و و و و و و و و و و و و و و |
| _ التوكيد والتكرار · · ٣٤<br>_ الحجـة العقليـة · · ٣٦                                                                     | خصائص الجماعات • • ٢٢<br>_ الوحدة النفسية للجماعة ٢٢                                                                                                    |
| الثانى                                                                                                                    | ă.                                                                                                                                                      |
| ة الاسلامية                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| ( 77 =                                                                                                                    | . 61)                                                                                                                                                   |
| ثانیا : القــرآن باعتباره         معجزة الرسـول صـلی اش         علیـه وسـلم الخالدة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ | ظاهرة تفرد بها النصالقرآنی ٤١<br>اولا: القــرآن باعتباره<br>اسلوب عرض للدعوة وتأثیره<br>فی النفـوس ۰ ۰ ۰ ۳۶                                             |
| _ 1^                                                                                                                      | · Y                                                                                                                                                     |

|          | الصفحة                                                                                                                                              | الصفحة                                                                                                        |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | عالمية النعوة وما يتطابه ذلك من الاسماليب • • • • ٥٥ الدعوة القسرآنية تلبى كل حماجات البشر المسمادية والروحية • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الاخبار بالغيب ٠ ٠ ٠ ٥      الاعجاز العالمي ٠ ٠ ١ ٥      العلوم الكونية ٠ ٠ ٠ ١ ٥      الاعجاز البلاغي ٠ ٠ ٣٥ |  |
|          | الدعوة القـرآنية خاتمــة<br>الدعوات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦١                                                                                                    | خصائص الرسالة الاسلامية ٥٥                                                                                    |  |
|          |                                                                                                                                                     | المفصل                                                                                                        |  |
|          |                                                                                                                                                     | البلاغة وصلة                                                                                                  |  |
| `        | ( ) • •                                                                                                                                             | _ 77)                                                                                                         |  |
| Ş        | أسلوب الحذف ٠ ٠ ٠ ٩٧                                                                                                                                | أولا - البلاغة ٠٠٠ ٣٠٠                                                                                        |  |
| •        | البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                             | دوافع البحث البلاغي ٠ ٦٤<br>منهج البحث البلاغي ٠ ٦٧                                                           |  |
|          | التجديد فيحقل الدراسات<br>البـــلاغية ٠ · • ٨٩                                                                                                      | قبل عبد القاهــر · · ۲۹ عبد القاهر · · · ۲۳                                                                   |  |
|          | ثانيا: صلة البلغة بالدعوة ٠ ٠ ٠ ٩٦ وظيفة البلاغة في الحياة ٩٦ صلة البلاغة بالدعوة ٠ ٩٩                                                              | اولا: نظرية النظم ٠ ٠ ٠ ٧٧ ماهيـة النظم ٠ ٠ ٠ ٤٧ ثانيا : مســائل النظم وفنون البلاغة ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٨               |  |
| <b>*</b> | عوته الى أهسدافه                                                                                                                                    | الباب الم<br>مع بلاغة القرآن في د:<br>( ١٠١ _                                                                 |  |
| 7        | الفصل الأول<br>البلاغة في الدعوة الى العقائد<br>( ١٠٣ ـ ١٩٢ )                                                                                       |                                                                                                               |  |
|          | لدعوة الى الوحدانية · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                           | نقطة البدء في طريق الدعوة ١٠٣ ال                                                                              |  |
|          | _ *^^ _                                                                                                                                             |                                                                                                               |  |

| مفحة                                             | الم                                                     | الصفحة                                              |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 187                                              | ابطال عبادة الأصنام                                     | اســـلوب الترغيب ٠ ٠ ١٣٣٠                           |                  |
| 107                                              | · · مجادلة أهل الكتاب · ·                               | اولا: الترغيب بما أعـــد                            |                  |
| ١٦٤                                              | مجادلة أهال المنطق                                      | المؤمنين في الدنيا ٠ ٠ ١٣٣                          |                  |
| 177                                              | الاقناع بضرب الأمثال •                                  | ثانيا: الترغيب بما اعـد                             |                  |
| 177                                              | الاقناع بأسلوب الاستفهام                                | للمؤمنين في الآخرة ٠٠٠ ١٣٨                          |                  |
| 179                                              | الاسلوب التلقيني • •                                    | اسلوب للجندل ٠ ٠ ٠ ١٤٦                              |                  |
|                                                  | الثاثى<br>وة الى العبادات                               |                                                     | )<br>-<br>-<br>- |
|                                                  |                                                         |                                                     |                  |
|                                                  | •                                                       | _ 197)                                              |                  |
|                                                  | اولا: الترهيب بالعقوية في الدنيا · · · ·                | الدعــوة الى الانفــاق فى<br>سبيل اش • • • • ١٩٤    |                  |
|                                                  | ثانيا: الترهيب بالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اســـلوب تزكية النفس • ١٩٦                          |                  |
| 377                                              | فانيا: الترهيب بالعداب                                  | اســلوب ذكر موجبـات<br>الطاعة والترغيب فيهـا ٠ ٢١٥  |                  |
|                                                  |                                                         | اســـلوب التحــذير من<br>الامتناع عنالانفاق · • ٢٢٧ |                  |
|                                                  |                                                         |                                                     |                  |
|                                                  | الثالث                                                  | القصل                                               | •                |
| البلاغة في الدعوة الى المعاملات<br>( ۲٤١ _ ۲۸۱ ) |                                                         |                                                     | 5                |
| 408                                              | ا الاصلاح بين الزوجين •                                 | التشريع للأسرة ٠ ٠ ٢٤٣                              |                  |
| 377                                              | بعض أحكام الطلاق • •                                    | تعدد الزوجات ۰ ۰ ۲۶۳                                |                  |

### الباب الثالث

# خصائص الأسلوب القرآثى ( ۲۸۳ ـ ۳٦٥ )

#### القصىل الأول

### وسائل المتاثير في اسلوب الدعوة القراني ( ٢٨٥ \_ ٣٥٢ )

#### الصفحية

# مرزج التوجيهات الدينية بسياق القصة ٠ ٠ ٠ ٣٠٩ وسائل فنية تضاعف قدرة التصموير على التأثير ٠ ٣١٠ استحضار الصورة ٠ ٠ ٣١١ اطالة المشهد بي بي المالة الحوار ٠ ٠ ٠ ٠ ٣١٣ ثانيا: التوكيد والتكرير ٣١٣ الوان التوكيد ووسائله ٠ ٣١٩ اسلوب القسم • • • ٣١٧ أسلوب التكرير ٠٠٠٠٠ ٣١٨ التوكيــد بالتعبير بالماضى بدل المستقبل ٠٠٠٠ التوكيد بصيغة القصر ٠ ٣٢١ التوكيد بالتقديم ٠ ٠ ٣٢٣ التوكيد بأحرف الزيادة ٠ ٣٢٤ التوكيد بالتعبير بالخبر والمسراد الأمر ٠ ٠ ٠ ٢٢٤

#### الصفصة

|             | ولا: التصوير في الأسلوب              |
|-------------|--------------------------------------|
| 77          | القرانى ٠٠٠٠                         |
|             | قيمة الأسلوب التصويرى                |
| 77.7        | فيمجال التأثير ٠ ٠٠٠                 |
| ۲۸۲         | التصوير بالكلمة المفردة              |
| ۲9 ۰        | التصوين بالتشبيه ٠ ٠                 |
| <b>797</b>  | التصوير بالاستعارة ٠٠٠               |
| 798         | الاستعارة للمفرد • •                 |
|             | الاستعارة على سبيل                   |
| <b>۲9</b> 0 | التمثيـــل ۰ ۰ ۰ ۰                   |
| 797         | التصوير بالكناية ٠٠٠                 |
| <b>۲9</b> ۷ | التصوير بالمجاز العقلى ٠             |
| <b>۲۹</b> ۸ | التصوير بضرب المثل •                 |
| ٣٠١         | التصوير برسم المشاهد ٠               |
| *•*         | الأسلوب القصصى • •                   |
|             | التصوير في الأسلوب                   |
| ٣٠٣         | التصبوير في الأسبلوب<br>القصصي ٠ ٠ ٠ |
|             | المتشــويق في الأســـلوب             |
| w. v        | القصيص و و و و                       |

| سفحة              | <b>al</b> l                                                          | سفحــة       | عاا                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ***<br>***<br>*** | الترغيب والترهيب • • تربية الشعور الأخلاقي • تربية الشعور الأخلاقي • | <b>*</b> *** | ثالثا: ايثار الأسساليب القسادرة على احتسواء المسساعر الوجسدانية والتعبير عنها ٠٠٠٠٠ |
| ٣٣٧               | أسلوب الاحتكام الى النفس                                             | 777          | أسلوب الطلب • • •                                                                   |
| ۳۳۸               | اللمسات الوجدانية المناسبة للموقف • •                                | 447          | رابعا ـ وسائل التشـويق<br>والاثارة والتنبيه · · ·                                   |
| **9               | سادسا: المنطق الوجداني                                               | 444          | التقصيل بعد الاجمال والبيان بعد الابهام · ·                                         |
|                   | سابعا : توجيه النظر الى<br>الظواهر والآثار الكونيـة                  | 44.          | أسلوب الالهاب والتهييج                                                              |
| 727               | للتعرف على الأســباب<br>الكامنة وراءها • • •                         | 44.          | أسلوب الالتفات · · · · الخصائص الصابقة                                              |
| <b>450</b>        | ثامنا : الصياغة القرائية<br>واسرار التراكيب فيها •                   | 771          | للتعبير القرآنى ٠ ٠ ٠                                                               |
| 727               | دقة اختيار الألفاظ • •                                               |              | خامسا : اثارة بواعث الطاعة وتزكيسة دواعي                                            |
| <b>45</b> A       | دقة التراكب وخواصوا •                                                | 377          | الخيــر في النفس ٠ ٠                                                                |

# الفصل الثاني

# توافق الأسداوب القرآني مع موضوع الدعوة ( ٣٥٣ \_ ٣٦٥ )

| <b>~</b> ~~ | ثالثا: خصائص الأسلوب<br>القرآنى في الدعوة الى<br>المعاملات · · · · | أولاً: خصائص الأسلوب<br>القــرآنى فى الدعوة الى<br>العقائد · · · · ° ۳۵۳ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 77          | خاتمة ٠٠٠٠ .                                                       | انيا: خصائص الأسلوب                                                      |
| ۳۷۸         | مراجع البحث ٠٠٠٠                                                   | لقــرآنی فی الدعوة الی<br>لعبــادات ۰ ۰ ۰ ۳۲۰                            |
| ۳۸۷         | محتويات الكتاب ٠٠٠                                                 | 1                                                                        |

مقم الايداع بدار الكتب ۸۳/۳۰۹۷

دار غريب للطباعة ۱۲ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة ص • ب ٥٠ ( الدواوين ـ ـ تليفون : ٢٢٠٧٩